# المتنابك المسارية المسارية

للإمَامُ وَالْبِيْكِ عَبُد الرَّحِمَن أَحْمَدَ بِنِكُ شَعَيْبُ لَنْسُا فِي الْمِلْمُ الْمُحَدِّدِ بِنِكُ شَعَيْبُ لِنَسْا فِيْكُ الْمُعَالِمُ اللّهُ فَيْ سَنَة ٣٠٣م

فئم لَهُ الدِّكُورِعَ السِّدِينِ عَبِرالمحسْ التَّرِكِيّ الدِّكُتُورِعَ السِّدِينِ عَبِرالمحسْ التَّرِكِيّ

> ٱشُوُفَعَليهُ **شعیت لارنوُوط**

حقّقهُ وخَرَّنَ اُحَادِیْه چَسلُ حِبَرُ (الْمِلْتُ عَمِ شَابِیِّتُ بمسَاعَدَة مکسَبَ تحقیقُ التّراث فی مؤسَسَهَ الرّسالة

المجرع الأولك

مؤسسة الرسالة

بِلِينَالِكِ الْمِنْءِ

ڮؿڮ ٳڸۺؙڹۺٵٳڮڋڮٵ ١

## بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحِيمِ

غاية فيكلمة



## جَمَيْعِ الْحِقُوقِ مَحِفُوطِ النِّنَامِثِ رَّ الطَّبِعَثِ الأولِيثِ الطَّبِعِثِ الأولِيثِ العَلْمِعِثِ الأولِيثِ

#### للطباعة والنشر والتوزيع

وَطِي المَصِيطِ بَهُ شَاعِ حَبِيبُ أَي شَحَّ لَا مَانَتُ : ٣١٩.٣٩ - ١٢٥١٢٨ فاكش: ٢١٩.٣١ ((٢٦١) مَاتَ : ٢٤٠١٨ ((٢٦١)

Resalah Publishers

Tel: 319039 - 815112 Fax: (9611) 818615 P.O.Box: 117460 Beirut - Lebanon

#### Email:

resalah@resalah.com

Web Location:
Http://www.resalah.com

حقوق الطبع محفوظة ©٢٠٠١م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

#### مقدمة الناشر

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبيِّ الأمسيِّ المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأجمعين، وبعد:

فإن كتاب « السنن الكبرى» للإمام النسائي أحد الكتب الستة الأصول، وقد جعله بعضهم يتلو «الصحيحين» من حيث الصحة ودرجة القبول، فقال فيه الإمام أبو عبد الله بن رُشيد: «كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفاً، وأحسنها ترصيفاً، وكان كتابه جامعاً بين طريقتي البخاري ومسلم، مع حظ كثير من بيان العلل» ، وقال الإمام أبو الحسن المعافري: «إذا نظرت إلى ما يخرِّجه أهل الحديث، فما خرَّجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرَّجه غيره».

ونظراً لأهمية الحديث النبوي الشريف من حيث كونُه الأصلَ التشريعي الثاني بعد القرآن، ونظراً للمكانة الرفيعة التي يحتلها هذا الكتاب بين كتب السنة، فقد رأت مؤسسة الرسالة أن تطبعه طبعة محققة تحقيقاً علميًا، بعد أن توفر لها من الأصول الخطية مايساعدها على ذلك.

وكانت مؤسسة الرسالة قد وعدت القرَّاء في أنحاء العالم الإسلامي بإصدار موسوعة حديثية كبرى تنتظم كتب السنة المسندة مما دوَّنه المحدثون الثقات خلال القرون الخمسة الهجرية الأولى، ما طبع منها وما لم يُطبع، متَّبعة في ذلك أمثل مناهج التحقيق . فأصدرت طبعة «مسند الإمام أحمد» وغيره من كتب الحديث النبوي الشريف المحققة تحقيقاً علميًّا متميزاً، وإنها بإصدارها لكتاب «السنن الكبرى» للإمام النسائي تُضيف حلقة جديدة إلى حلقات هذه الموسوعة.

نسأل الله العليَّ القدير أن يتولانا بحسن عنايته وأتمِّ رعايته، وأن يجعل عملنا كلَّـه خالصاً لوجهه، وصدقة جارية في صحائفنا يـوم لاينفـع مـال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

#### رضوان دعبول

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## بسمالاإلرحمن الرحيم

### تقديم الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيٌّ بعده، وبعد:

فقد أكرمنا اللهُ ـ أمةَ الإسلام ـ بأن أنزل إلينا أعظم كتبه، كتاب عزيز ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ ـ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾. وقد تعهد الله بحفظه، قال سبحانه: ﴿ إِنَّا نَعَنُ زَلِّنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾.

وأرسل إلينا أفضل رسله، فبلَّغ رسالة ربه، وأدَّى الأمانة، ونصح للأمة، وعلمهم الكتاب والحكمة، استجابة لأمر الله سبحانه له في قوله: ﴿وَاتْلُمَا أُوحِى الْمَهُمُ اللّهُ عِنْ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَقُال سبحانه: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَهُ مِن مَن اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ .

فكانت سنة رسول الله ﷺ بياناً للكتاب العزيز، فصَّلَت بحْمَلُه، وخَصَّصت عامَّهُ، وقَيَّدَت مُطْلَقَه، فلا يُفهم الإسلام حقَّ الفَهم بدون السنَّة.

وقسال أيضاً: ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُتَوَنَّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ \* قُلْ أَطْبِعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

والسنة مما أوحى الله سبحانه إلى رسوله، قال رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود: «ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه».

ووصف الله سبحانه رسوله محمداً رَبِي بأنه لا ينطق عن الهوى، فقال: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهُوَى ۚ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَى ﴾.

وحذَّرَ رَبُّنا تبارك وتعالى من مخالفة رسوله، فقال: ﴿ فَلْيَحْدَرِٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْـنَةُ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيـمُ ﴾.

وعلى الرغم من هذا التحذير، فقد أرجف حول السنة مُرجفون، وتنطَّع متنطِّعون، ومن نبوءات النبي وَ ولائل صدقه أنه أخبرنا عن هؤلاء الناس، فقال فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم: «يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته، يُحدَّثُ بحديثي، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً، استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً، حرَّمناه. وإن ما حرَّم رسولُ الله، كما حرَّم اللهُ».

ألا فليعلم هؤلاء أن السنَّة محفوظة بحفظ الله سبحانه، فقد تفرَّغ لخدمتها رجال نذروا أنفسهم للذَّودِ عن حِماها ذَودَ الكريم العزيز عن حِماه، فأمضوا ليلهم ونهارهم، وتَحافت عن المضاجع جُنوبهم، لا يألون جُهداً في نقل سنة النبي بعيدة عن تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وكان من جملة من شرفه الله تعالى بخدمة السنة النبوية الإمام أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، العَلَم الجهبذ، الذي كان بحراً من بحور العلم، مع الفهم والإتقان، والبصر ونقد الرجال، وحُسن التأليف، فقد فاق شيوخ عصره، ورحل الحفّاظ إليه، ولم يكن له نظيرٌ في عصره في هذا الشأن. قال فيه الحاكم: «كلامُ النسائي على فقه الحديث كثير، ومَن نَظر في سُننه تحيّر في حُسنِ كلامه». وقال أبو الحسن الدارقطني: «أبو عبدالرحمن مقدم على كل من يُذكر بهذا العلم من أهل عصره».

وقد أكثر في التصنيف والتأليف، وكانت مؤلفاته في السنة النبوية وعلومها، ومن أشهرها كتاب «السنن الصغرى» المعروف بـ«الجتبى»، وكتاب «السنن الكبرى» \_ وهو أوسع مصنفاته \_ وقد تكلم محقق «السنن الكبرى» الأخ حسن عبد المنعم شلبي جزاه الله خيراً عنهما في مقدمته، وذكر الفرق بينهما، وهناك

خلاف حول نسبة كتاب «المحتبى» أهو إلى الإمام النسائي أو إلى تلميذه ابن السين؟ وقد أفاض المحقق في ذكر ذلك فأغنى عن الحديث عنه هنا.

هذا، ولكتاب «السنن الكبرى» أهمية عظيمة، ومنزلة رفيعة بين كتب الحديث، وذلك لما تَضمّنه من فقه في الحديث، وحرح وتعديل في الرجال، وقد اعتبره بعض المشتغلين بالسنة وعلومها بعد «الصحيحين» من حيث الصحة ودرجة القبول، قال فيه الحافظ ابن كثير: «وقد أبان في تصنيفه عن حفظ وإتقان، وصدق وإيمان، وعلم وعرفان».

ولأهميته هذه نهضت مؤسسة الرسالة لتحقيقه وطبعه، وذلك بعد أن توافر لها من النسخ الخطية والباحثين ما يساعدها على ذلك، وتولى الإشراف على ذلك الأخ الشيخ شعيب الأرنؤوط، الذي حقق العديد من كتب الحديث، وأسهم بجهوده المباركة في خدمة السنة النبوية، فجزاه الله خيراً وأثابه، ووفقنا وإياه للعمل الصالح.

وإن عناية مؤسسة الرسالة واهتمامها بكتب السنة على وجه الخصوص، وكتب السلف على وجه العموم لمما يُشكر لها، ولصاحبها الأخ الأستاذ رضوان ابن إبراهيم دعبول، فقد أصدرت الكثير منها، وأسهمت في نشر علوم الإسلام، نسأل الله لها ولصاحبها التوفيق، وإخلاص العمل لوجهه الكريم.

ولاشك أن تضافر المؤسسات الرسمية والخاصة على حدمة علوم الإسلام وكتب السلف الصالح، وإشاعتها في المسلمين يُعتبر من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية، إذ لا يتم إبلاغ هذا الدين ونشره والدعوة إليه دون فهم صحيح له، ودون ارتباط علمائه ودُعاته بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، وسنة نبيهم عن والاستفادة من جهود السلف الصالح، الذين استقام لهم تَلقّي علوم الإسلام عن أسلافهم إلى نبيهم محمد والمحمد وصحابته رضوان الله عليهم، واستقام لهم فهم الدين فهما صحيحاً، فكانت حياتهم تَلقياً وتَدارساً وعملاً قائمة على الوحي من الكتاب والسنة، وما فهم الصحابة الكرام منهما، وداعية إلى ذلك، لكي تستقيم الكتاب والسنة، وما فهم الصحابة الكرام منهما، وداعية إلى ذلك، لكي تستقيم

حياة الناس على هذا الدين، وتسعد البشرية به، حيث لا يقبل الله من أحدٍ سواه: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرًا لَإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـ هُ وَهُو فِي ٱلْآخِدَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾.

إن على دور النشر الإسلامية، ومراكز الأبحاث، والجامعات الإسلامية، وعلماء المسلمين، وأمرائهم، وأثريائهم مسؤولية عظيمة في هذا الجال، نسأل الله أن يعين على أدائها، وأن تتحقق في الجميع الخيرية التي أرادها الله لنا نحن المسلمين: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمَعُرُونِ وَتَنَهُونَ عَنِ الْمُنكِ وَتُوَمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ وأن يكونوا دعاة إلى الخير: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَةً يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَلِنَكُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرُ وَيَأْمُرُونَ وَلِنَهُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِهَكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴾.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة دينه، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع المسلمين بهذا السفر العظيم، والحمد لله رب العالمين

عَلِيدُونِ عَبِدالمحسِّ التَّرِكِيّ

#### مقدمة التحقيق

## بسمالاإلرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله إلى خلقه أجمعين. أما بعد:

فإن رسول الله وسيلة ترك لهذه الأمة ما إن تمسكت به لن تضل بعده؛ كتاب الله وسنة نبيه وسيلة أو كما أن الله قيض لكتابه من يقوم على رعايته والاعتناء به، كذلك قيض للسنة المطهرة الحفاظ العارفين والعلماء المخلصين الذين شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد، فأمضوا حياتهم في تدوين السنة والدفاع عنها، فنفوا عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وكان من جملتهم الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب هذا الكتاب، الذي جعل حياته وقفاً لجمع السنة النبوية والذّب عن حماها، فصنف العديد من المصنفات، وكلها ينحصر في إطار السنة النبوية وعلومها.

وإن من أوسع مصنفاته كتاب «السنن الكبرى» الذي جعله بعض العلماء يتلو «الصحيحين» من حيث الصحة ودرجة القبول. \_ وسنتكلم عن منزلة هذا الكتاب في الصفحات الآتية من هذه المقدمة \_.

ونظراً لأهمية هذا الكتاب بين كتب السنة النبوية، وعدم طبعه من قبل طبعة تليق بمقامه، رأت مؤسسة الرسالة أن تقوم على خدمة هذا الكتاب وإخراجه إلى العالم الإسلامي بحلة قشيبة، وخصوصاً بعد أن توفر لها من النسخ الخطية ما لم يتوفر لأصحاب الطبعات السابقة.

وإنها لجديرة بهذه المهمة، فقد عرفت هذه المؤسسة بحرصها على حدمة التراث الاسلامي، وإخراجه محققاً تحقيقاً علمياً متقناً؛ وذلك بما تمتلكه من علماء

مخلصين وفريق علمي طموح .

وإن لها في هذا الجال باعاً طويلاً، فقد أصدرت العديد من كتب السنة وعلومها نحو: «مسند الإمام أحمد» و «صحيح ابن حبان» و «شرح مشكل الآثار» و «تهذيب الكمال» و «سير أعلام النبلاء». وإنها بإصدارها كتاب «السنن الكبرى» للإمام النسائي تُضيف حسنة إلى حسناتها السابقة وعملاً حليلاً في سجل أعمالها.

نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

كانت هذه توطئةً بين يدي المقدمة التي تلقي الضوء على هذا الكتاب وعلى عملنا فيه، وتشتمل على مايلي:

١- ترجمة المصنف، وثناء أهل العلم عليه.

٢.. مؤلفاته.

٣ منهجه في التصنيف.

٤ ـ منزلة الكتاب.

٥ .. رواة الكتاب عن المصنّف.

٦. وصف النسخ الخطية.

٨ـ عملنا في الكتاب.

ترجمة المصنف رحمه الله، وثناء أهل العلم عليه:

هو الإمام الحافظ: أحمد بن شعيب بن علي (١) بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمـن النَّسائي القاضي، أحد الأثمة المُبرِّزين، والأعلام المشهورين، والحافظ المتقن، طاف البلاد، وسمع بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة (٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن حَلَّكَانَ في «وفَيَات الأعيان»: «أحمد بن علي بن شعيب بن علي» بزيادة: «علي» بين أحمد وشعيب، وهو خطأ، ومن تابعه على ذلك فهو خطأ أيضاً، فإن الدولابي في «الكني» ١/٠٤و٨٤، والطحاوي، والطبراني في أكثر من موضع من مصنفاتهم ـ وهم تلامذتـه ـ قد سمَّوه: «أحمد بن شعيب بن علي».

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۲/۸۲۱–۳۲۹.

والنَّسائيُّ نسبة إلى نَسَا، بفتح النون والسين، وهي بلدة بخراسان، قال السمعاني في «الأنساب»(١): سمعت أن هذه البلدة سميت بهذا الاسم في ابتداء الإسلام؛ لأن المسلمين لما أرادوا فتحها كان رجالها غُيَّباً عنها، فحاربت النساءُ الغزاةَ.

ولد بنسا في سنة خمس عشرة ومتتين، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة ابن سعيد في سنة ثلاثين ومئتين، فأقام عنده ببغلان سنة، فأكثر عنه (٢). قال أبو بكر ابن المأمون (٣): سمعت أبا بكر بن الإمام الدِّمْياطي يقول لأبي عبد الرحمن النسائي: ولدتُ في سنة أربع عشرة - يعني ومئتين - ففي أي سنة ولدت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أبو عبد الرحمن؛ يشبه أن يكون في سنة خمس عشرة ومئتين، لأن رحلي الأولى وللى قتيبة كانت في سنة ثلاثين ومئتين، أقمت عنده سنة وشهرين.

وقال ابن عدي<sup>(٤)</sup>: سمعت منصوراً وأبا جعفر الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن إمام من أثمة المسلمين.

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ<sup>(٥)</sup>: سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي، وكان من أئمة المسلمين.

وقال أيضاً (٢): أخبرنا أبو علي الحافظ، أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة.

وقال الحاكم أبو عبد الله (٧) عن الدار قُطني: أبو عبد الرحمن مُقَدَّم على كل مَن يذكر بهذا العلم من أهل عصره.

وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي(٨): سألت أبا الحسن

<sup>(</sup>١) «الأنساب» ٥/١٨٦.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۲٥/۱٤.

<sup>(</sup>T) «تهذیب الکمال» ۱/۳۳۸.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ١/٢٤١.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) «معرفة علوم الحديث» ص٨٣٠.

<sup>(</sup>۸) «تهذیب الکمال» ۳۳۱–۳۳۰.

الدارقُطني، فقلت إذا حدَّث محمد بن إسحاق بن خريمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثاً، من تقدم منهما؟ قال: النسائي، لأنه أسند، على أني لا أقدم على النسائي أحداً، وإن كان ابن خريمة إماماً ثبتاً معدوم النظير.

وقال السهمي<sup>(۱)</sup>: سئل الدارقُطني: إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خريمة بحديث أيما تقدمه؟ فقال: أبو عبد الرحمن، فإنه لم يكن مثله، ولا أقدم عليه أحداً، ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما حدث ابن لَهيعة، وكان عنده عالياً عن قتيبة.

وقال أبو عبد الرحمن السلمي (٢): سمعت أبا طالب الحافظ يقول: من يصبر على ما صبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي؟!! كان عنده حديث ابن لَهيعة ترجمة ترجمة، فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لَهيعة.

وقال الحاكم أبو عبد الله (٣): سمعت أبا الحسين محمد بن المظفر يقول: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن النسائي بالتقدم والإمامة، ويصفون من احتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد، وأنه خرج إلى الفداء مع والي مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين والمشركين، واحترازه عن بحالسة السلطان الذي خرج معه، والانبساط بالمأكول والمشروب في رحله، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد رضي الله عنه بدمشق من جهة الخوارج.

وقال الذهبي في «السير» (٤): قال الحافظ ابن طاهر: سألت سعد بن على الزنجاني عن رجل، فوثّقه، فقلت: قد ضعّفه النسائي، فقال: يا بُني، إن لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشدَّ من شرط البخاري ومسلم. قلت \_ أي الذهبي \_: صدَقَ، فإنه ليَّنَ جماعةً من رجال «صحيحي» البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) «سؤالاته» للدارقطني (١١١).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ١/٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) (السير) ١٣١/١٤.

وقال الذهبي (١): كان شيخاً مهيباً، مليح الوجه، ظاهر الدم، حسَن الشيبة. وقال أبو بكر (٢) محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشمي: كنت يوماً في دهليز الدار التي كان أبو عبد الرحمن يسكنها في زقاق القناديل، ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إلى الجامع؛ ليقرأ علينا حديث الزهري، فقال بعض مَن حضر: ما أظن أبا عبد الرحمن إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه والدم الظاهر مع السن!! وقال آخرون: ليت شعرنا، ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن وقلت: أنا أسأله عن الأمرين وأخبركم، فلما ركب، مشيت إلى جانب حماره، وقلت له: تمارى بعض مَن حضر في مذهبك في النبيذ، فقال: مذهبي أنه حرام لحديث أبي سلمة عن عائشة: «كلُّ شراب أسكر، فهو حرام ". فلا يحل حرام لحديث أبي سلمة عن عائشة: «كلُّ شراب أسكر، فهو حرام ". فلا يحل النساء في أدبارهن فقال: لا يصح عن النبي والله في إباحته ولا تحريمه شيء (٣)، ولكن محمد بن كعب القرظي حدَّث عن حدِّك ابنِ عباس: «اسْق حرثَكُ من ولكن محمد بن كعب القرظي حدَّث عن حدِّك ابنِ عباس: «اسْق حرثَكُ من حيثُ شِئتَ» فلا ينبغي لأحد أن يتحاوز قوله.

قال: وكان أبو عبد الرحمن يُؤثر لباس البرود النوبية الخضر، ويقول: هذا عوض من النظر إلى الخضرة من النبات فيما يراد لقوة البصر، وكان يكثر الجماع مع صوم يوم وإفطار يوم، وكان له أربع زوجات يقسم لهن، ولا يخلو مع ذلك من جارية واثنتين، يشتري الواحدة بالمئة ونحوها، ويقسم لها كما يقسم للحرائر، وكان قُوْتُه في كل يوم رطل خبز جيد، يُؤْخذ له من سويقة العَرَّافين، لا يأكل غيره، كان صائماً أو مفطراً، وكان يكثر أكل الديوك الكبار، تشترى له، وتُسمَّن، ثم تذبح فيأكلها، ويذكر أن ذلك ينفعه في باب الجماع.

<sup>(</sup>۱) «السير» ۱۲۷/۱٤.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱/۳۳۰–۳۳۷.

<sup>(</sup>٣) سيأتي التعليق على هذا الباب في موضعه في كتاب عشرة النساء إن شاء الله تعالى.

#### و فاته:

وقد اختُلف في وفاته، وفي موضعها، فبعض الروايات تذكر أنه توفي في شعبان سنة ثلاث وثلاث مئة ودفن بمكة، وبعض الروايات تذكر أنه توفي في صفر ودفن بفلسطين.

قال الحاكم أبو عبد الله(١): سمعت على بن عمر ـ يعني الدارقُطي ـ يقول: كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرحال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك عنه، فضربوه في الجامع، فقال: أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه إلى مكة وهو عليل، وتوفي بها مقتولاً شهيداً.

ونقل الذهبي في «السير» (٢) عن الدارقُطني أنه قال: خرج فامتُحِن بدمشق، وأدرك الشهادة، فقال: احملوني إلى مكة، فحُمل وتوفي بها، وهو مدفون بين الصفا والمروة، وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثلاث مئة.

وقال أبو سعيد بن يونس<sup>(٣)</sup>: قدم مصر قديماً، وكتب بها، وكتب عنه، وكان إماماً في الحديث ثقة ثبتاً حافظاً، وكان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاث مئة، توفي بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مئة.

وكذلك قال أبو جعفر الطحاوي<sup>(٤)</sup>: إنه مات في صفر سنة ثـلاث وثـلاث مئة بفلسطين.

وقال الذهبي في «السير»(٥) بعد أن ساق رواية ابن يونس : هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ، وقد أخذ عن النسائي، وهو به عارف، ولم يكن أحد في رأس الثلاث مئة أحفظ من النسائي، وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۲۸۸۱–۳۳۹.

<sup>(</sup>۲) «السير» ٤١/١٣٢-١٣٣٠.

<sup>(</sup>T) «تهذیب الکمال» ۳٤٠/۱.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) (السير) ١٢٢/١٤.

مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جارٍ في مضمار البخاري، وأبي زُرعة، إلا أن فيه قليلَ تشيَّعٍ وانحراف عن خصوم الإمام علي، كمعاوية وعمرو، والله يسامحه.

نقول: ومَن زعم أن في أبي عبد الرحمن تشيعاً، كالذهبي وغيره، فإن في هـذه المقولة نظراً للآتي:

أولاً: روى عن بعض من اتهموا بالانحراف عن علي رضي الله عنه، منهم: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني - رمي بالنصب - روى عنه فأكثر، وشمر ابن عطية الأسدي - كان عثمانياً جداً - روى له ووثقه، وعمر بن سعد بن أبي وقاص - كان أميراً على الجيش الذي قتل الحسين رضي الله عنه - روى له أيضاً.

ثانياً: أخرج في «سننه» كتاب المناقب لأصحاب النبي ﷺ، وفيها أخرج مناقب عثمان بن عفان، وعَمرو بن العاص رضي الله عنهما.

ثالثاً: إن تصنيفه لكتاب «الخصائص» لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو سبب رميه بالتشيع - إنما كان لما رأى من أهل الشام من انحراف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان أغلب ما خُرِّج في باب الخصائص ضعيفاً، ودون مستوى الأحاديث التي خرجها في كتابه من حيث درجة الصحة.

## مؤلفاته:

ولأبي عبد الرحمن النسائي مصنفات عديدة، كلها تنحصر في إطار السنة النبوية الشريفة بين الحديث والعلل والرجال، وقد قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: ١١٥/١: له كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك.

وذُكر في مصنفاته عدد غير قليل يتضمنه كتابنا هذا «السنن الكبرى» وهي: ١- «تفسير القرآن»:

مطبوع، انظر «فهرست» ابن خير ص ٥٨، و «السير» للذهبي ١٣٣/١٤.

#### ۲- «الجمعة»:

لم يطبع، انظر «هدية العارفين» للبغدادي ٥٦/١، وذكر له فؤاد سزكين عدداً من المخطوطات في مكتبة كوبرلي والظاهرية وطلعت وغيرها، و «تاريخ النراث العربي» ص٤٢٦.

#### ۳- «خصائص علی»:

مطبوع، انظر «فهرست» ابن خير ص ٢٠٩، و «السير» للذهبي ١٣٣/١٤، وقال: هو داخل في «سننه الكبرى» .

#### ٤- «عمل اليوم والليلة»:

مطبوع، انظر «السير» للذهبي ١٣٣/١٤، وقال: هو من جملة «السنن الكبرى» في بعض النسخ.

#### ٥\_ «فضائل القرآن»:

مطبوع، انظر «البرهان في علوم القرآن» للزركشــي ٤٣٢/١، و «الإتقــان في علوم القرآن» للسيوطي ١٥١/٢.

#### 7\_ «مناسك الحج»:

لم يطبع، انظر «حامع الأصول» لابن الأثير ١١٦/١، و «هدية العارفين» للبغدادي ٦/١٥.

#### ٧- (جزء من حديث عن النبي مِيَالِيْدُ »:

ذكره فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» ص٤٢٦، ونص على أن مخطوطاته بالظاهرية مجموع (١٠٧) (٣٢١-٣٢١ من القرن السابع الهجري). ولا نستبعد أن يكون قطعة من «السنن الكبرى» ونشرها على حِدة، نذكر منها:

١- كتاب فضائل الصحابة.

٢- كتاب عشرة النساء.

٣- كتاب العلم.

٨ ـ «الإغراب»:

وهو مسند حديث شعبة وسفيان، مما رواه شعبة و لم يروه سفيان وبالعكس.

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خير ص٢٤١، و «هدية العارفين» للبغدادي ١٦٥٠. ٩- «إملاءاته الحديثية»:

«المنتخب من مخطوطات الحديث» للألباني (١٥٢٩) بالظاهرية تحت رقم (١٦٣)(ق٤٥-٥٩).

٠١- «تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله على ومن بعده من أهل المدينة»:

طبع ملحقاً بكتابه «الضعفاء والمتروكين» ذكره له فؤاد سزكين اعتماداً على مخطوطاته في أحمد الثالث ٢٢٤/٤، و «تاريخ التراث العربي» ص٢٢٦.

۱۱ـ «تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد»:

طبع ملحقاً بكتاب «الضّعفاء والمتروكين» أيضاً، ولعل المطبوع منه ناقص، ذكره فؤاد سـزكين اعتماداً على مخطوطاتـه في (لا لـه لي) ٢٠٨٩/٤، وأحمـد الشالث ٢٢٤/٢، (١٤ ورقة من القرن الثامن الهجري) و «تاريخ التراث العربي» ص ٤٢٦.

۲ ۱\_ «التمييز»:

لم يطبع، انظر «تدريب الراوي» للسيوطي ٢/٤٣٦، و «تهذيب التهذيب» ٢/٢٥، و «لسان الميزان» ٣٦١/٣.

۱۳ .. «الجرح والتعديل»:

لم يطبع، انظر: «تهذيب التهذيب» ٩٧/١، و ٤١٩ و ٩١/٤، و «لسان الميزان» ٣٠٠/٢.

۱٤ ـ «شيوخ الزهري»:

لم يطبع، ذكره الحافظ في «تلخيص الحبير» ١١٠/١.

٥١- «الضعفاء والمتروكين»:

مطبوع، انظر: «فهرست» ابن خير ص ٢٠٩، و «السير» للذهبي ١٣٣/١٤. ٢٦- «الطبقات»:

مطبوع، ولعل المطبوع منه ناقص، انظر: «الرسالة المستطرفة» لمحمد بن جعفر الكناني ص ١٣٨.

۱۷ «الكني»:

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خمير ص ٢١٤، و «السير» للذهبي ١٣٣/١٤.

١٨ - «الجحتبي»:

مطبوع، وسنعود للكلام عليه في نهاية هذا الباب.

۹ ۱- «مسند على بن أبي طالب»:

لم يطبع، انظر: «السير» للذهبي ١٣٣/١٤، و «نصب الراية» للزيلعي ١٠٠/٣، ورمزه في «تهذيب الكمال» وملحقاته (عس).

۲۰ د «مسند ابن جریج»:

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خير ص ١٤٦.

۲۱ـ «مسند حدیث الزهری بعلله والکلام علیه»:

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خير ص ٥٤٠.

۲۲ ـ «مسند حديث سفيان بن سعيد الثوري»:

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن حير ١٤٦.

٢٣- «مسند حديث شعبة»:

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خير ١٤٦.

٤ ٢- «مسند حديث الفضيل بن عياض و داود الطائي، ومفضل بن مهلهل الضبي»: لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خير ص ١٤٨، و «فتح المغيث» للسخاوي ٣٤٤/٢، و «تدريب الراوى» ٢/٥٥/٢.

٥٧- «مسند حديث مالك بن أنس»:

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خير ص ١٤٥، «العبر» للذهبي ٣٥/٢، و «هدية العارفين» للبغدادي ٥٦/١.

٢٦\_ «مسند حديث يحيى بن سعيد القطان»:

لم يطبع، انظر: «فهرست» ابن خير ص ١٤٨.

۲۷\_ «مسند منصور بن زاذان الواسطی »:

لم يطبع، انظر: «تدريب الراوي» ٣٦٤/٢.

۲۸\_ «معجم شيوخه»:

لم يطبع، انظر: «تهذيب التهذيب» ١/٨٨-٩٨.

٢٩\_ «معرفة الإخوة والأخوات»:

لم يطبع، انظر: «مقدمة» ابن الصلاح ص ٢٧٩، و «فتح المغيث» للســخاوي ١٦٣/٣، و «تدريب الراوي» للسيوطي ٢٩٩٢ و٣٦٤.

. ٣- «من حدَّث عنه ابن أبي عروبة و لم يسمع منه»:

طبع ملحقاً بكتابه «الضعفاء و المتروكين».

وقد اختلف في «المحتبى»، هل هـو من تصنيف النسائي، أم هـو انتقاء ابن السُّني؟ وهناك فريقان في هذه المسألة، فريق يقول: إن «المحتبى» انتقاء ابن السُّني، وما هو إلاَّ اختصار «للسنن الكبرى» وفريق آخر يـرى أن «المحتبى» من صنع النسائى نفسه اختصره من «السنن الكبرى» وابن السُّني مجرد راوية له.

وفي مقدمة من يقول بقول الفريق الأول الإمام الذهبي، وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهما، فيقول الذهبي في «السير» ١٣٣/١٤ والذي وقع لنا من «سننه» هو الكتاب المجتنى منه، انتخاب أبي بكر بن السُّنِّي، سمعته ملفقاً من جماعة سمعوه من ابن باقا بروايته، عن أبي زُرعة المقدسي، سماعاً لمعظمه، وإحازة لفوت له محدد في الأصل، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني، قال: أخبرنا القاضي أحمد بن الحسين الكسار، حدثنا ابن السُّنِّ عنه اهد.

وذكر نحو هذا الكلام في غير موضع من مصنفاته.

أما الفريق الثاني، والذي يسرى أن «المحتبى» من تصنيف النسائي، فيعتمد أساساً على مقولة أبي على الغساني، والتي نقلها ابن خير الإشبيلي في «الفهرست» ص١١٦-١١، فقد نقل بسنده عن محمد بن يربوع، قال: قال لي أبو على الغساني رحمه الله: كتاب الأيمان والصلح ليسا من المصنف، إنما هما من كتاب «المحتبى» له، بالباء، في السنن المسندة لأبي عبد الرحمين النسائي، اختصره من كتابه الكبير المصنف، وذلك أن بعض الأمراء سأله عين كتابه في «السنن»:

أكلَّه صحيح؟ فقال: لا، قال: فاكتب لنا الصحيح منه مجوداً، فصنع «المحتبى» فهو «المحتبى» من السنن، ترك كلَّ حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل، روى هذا الكتاب عن أبي عبد الرحمن النسائي ابنه عبد الكريم بن أحمد، ووليدُّ ابنُ القاسم الصوفي، ورواه عن أبي موسى عبد الكريم من أهل الأندلس أيوبُ بنُ الحسين قاضي الثغر وغيره.

قال الذهبي في «السير» ١٣١/١٤، بعد أن ساق هذه القصة عن ابن الأثير: هذا لم يصح، بل «المحتبى» اختيار ابن السُّنِّي .

ولو كانت حكاية أبي على الغساني هـذه صحيحة، يـلزم فيهـا أنـه لا يبقى حديث صحيح في كتابه الكبير، إلا ويدرجه في «المحتبى»، وأن يعـرى بالتـالي كتاب «المحتبى» عن كل حديث ضعيف، وهذا ليس متحققاً، للآتى:

أولاً: أدرج في « المحتبى» كمَّا من الأحاديث ـ يقدر بالعشرات ـ تكلم عليها، وقدح في أسانيدها، وضعَّف بعضَ رواتها، وإليك بعض تلك الأقوال التي وردت في «المحتبى»:

- إبراهيم التيمي، عن عائشة، حديث: أن النبي على كان يُقبِّلُ كان يُقبِّلُ بعض أزواجه.... قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً، وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، قال يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة، عن عائشة هذا لا شيء «المحتبي» 1/٤٠١-٥٠١.

\_ أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، حديث: «إذا قعَدَ بين شُعَبها الأربع....».

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب: أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة. «المحتبي» ١١١/١.

- طلحة بن مُصرِّف، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك، حديث العُرنيِّين.

قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحداً قال: عن يحيى، عن أنس في هذا الحديث

غير طلحة، والصواب عندي ـ والله أعلم ـ يحيى عن سعيد بـن المسيَّب، مرسل «المُحتبي» ١٦٠/١.

\_ مَخْرَمة بن بُكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن علي، حديث المَذِيِّ....

قال أبو عبد الرحمن: مَخْرَمة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. «المحتبى» ٢١٦/١.

- بُرَيدة بن سفيان بن قُرَّةَ الأسلمي، عن غلام لجدّه يقال له: مسعود، حديث إرسال حدّه بالبعير والزاد والدليل إلى النبي ﷺ في الهجرة.

قال أبو عبد الرحمن: بُرَيدة هذا ليس بالقوي في الحديث. «المحتبي» ٨٤/٢-٥٨٠.

مَعْقِل بن عبيد الله، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، حديث: «أُنزِلَ القرآنُ على سبعة أحرفٍ، كُلُهنَّ شافِ كافٍ».

قال أبو عبد الرحمين: مَعْقِل بن عبيد الله ليس بذلك القوي. «المحتبى» ١٥٤/-١٥٤.

\_ أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر، حديث التشهُّد.

قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحداً تابع أيمن بن نابل على هذه الروايـة وأيمـن ابن نابل لا بأس به، والحديث خطأ، وبا لله التوفيق. «المجتبى» ٣/٣٤.

\_ الحسن عن سمرة حديث: «مَن توضًّا يومَ الجمعة....».

قال أبو عبد الرحمن: الحسن، عن سَمُرَةَ كتاباً، ولم يسمع الحسن من سَـمُرةَ إلا حديث العقيقة. والله تعالى أعلم. «المحتبي» ٩٤/٣.

ـ أبو عبيدة، عن عبد الله، حديث خطبة الحاجة.

قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً. «المحتبى» ٣/١٠٥.

ـ عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عمر في صلاة السفر.

قال أبو عبد الرحمين: عبد الرحمين بن أبي ليلي لم يسمع من عمر. «المجتبي» ١١١/٣.

أبو داود الحَفَري، عن حفص عن حميد، عن عبد الله بن شَقيق، عن عائشة، قالت: رأيت رسول الله ﷺ يُصلِّى متربعاً.

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً روى هذ الحديث غير أبي داود وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. وا لله تعالى أعلم. «المحتبي» ٢٢٤/٣.

- طلحة بن يزيد الأنصاري، عن حذيفة، حديث الذّكر في الركوع والسجود. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاً، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل، عن حذيفة. «المجتبى» ٢٢٦/٣.

\_ أبو حعفر الرازي، عن محمد بن المُنكَدِر، عن سعيد بن حبير، عن عائشة، في النوم عن صلاة الليل.

قال أبو عبد الرحمن: عطاء لم يسمعه من عُنْبسةَ. «المحتبى» ٢٦٢/٣.

- محمد بن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، في فضل الصلاة سوى الفريضة.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، هو ابن الأصبهاني. «المحتبي» ٢٦٤/٣.

\_ مكحول عن عُنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، في فضل الصلاة سوى الفريضة. قال أبو عبد الرحمن: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئاً.

ـ ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبـ د الرحمـن الحُبُلي، عـن عبـ د الله بـن عَـمرو، في النهى عن إتيان المرأة القبور، وفيه قصة.

قال أبو عبد الرحمن: ربيعة ضعيف. «المحتبي» ٢٧/٤-٢٨.

- محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، حديث: «تَسحَّروا، فإن في السُّحور برَكةً».

قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن، وهـو منكـر. وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل. «المحتبى» ٢/٤٤.

- سفيان، عن بيان بن بشر، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوْتكية، عن

أبى ذر، حديث صيام ثلاث عشرة وأربع عشرة و خمس عشرة.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ ليس من حديث بيان، ولعل سفيان قال: حدثنا اثنان، فسقط الألف، فصار بيان. «المحتبى» ٢٢٣/٤.

- سلمة بن كُهيل، عن القاسم بن مُعَيمرة، عن أبي عمار الهَمْداني، عن قيس ابن سعد في صدقة الفطر.

قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار اسمه عُريب بن حميد، وعمرو بن شُرَحْبيل، يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كُهيل خالف الحكَمَ في إسناده، والحكَمُ أثبت من سلمة بن كُهيل. «المحتبى» ٩/٥.

ـ عُمرو عن المطلب، عن حابر في الصيد.

قال أبو عبد الرحمن: عَمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج، عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد لم يترك ابن خثيم ولا عبد الرحمن إلا أن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكأن علي بن المديني خلق للحديث. «المحتبى» على بن المديني خلق للحديث. «المحتبى»

- عمران أبو العوام القطان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك في خبر أهل الردة ومنعهم الزكاة.

قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ. والذي قبله الصواب، حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة. «المحتبى» ٧/٦.

- علقمة والأسود عن عبد الله حديث: «من استطاع منكم الباءة، فليتزوَّجْ». قال أبو عبد الرحمن: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ. «المحتبى» ٥٧/٦.

ـ هارون بن رِئاب، وعبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عـن ابـن عباس ـ عبد الكريم يرفعه وهارون لم يرفعه ـ في الرجـل الـذي قـال للنبي ﷺ: عندي امرأةً لا تمنعُ يدَ لامِسِ.

قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رِئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. «المحتبى» ٦٨/٦.

- الحسن عن أبي هريرة، حديث: «المنتزعات والمختلعات هُنَّ المنافقات».

قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً «المحتبي» ١٦٩/٦.

- الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، في كفّارة النذر.

قال أبو عبد الرحمن: وقد قيل إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة. «المحتبي» ۲۷/۷.

- سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة في كفارة النذر.

قال أبو عبد الرحمن: سليمان بن أرقم متروك الحديث. «المحتبي» ٢٧/٧.

- محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، في كفارة النذر.

قال أبو عبد الرحمن: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. وقال: وقيل: إن الزبير \_ والد محمد \_ لم يسمع هذا لحديث من عمران بن حصين. «المحتبى» ٢٨/٧.

- علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سَـمُرةً، حديث النذر.

قال أبو عبد الرحمن: علي بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عمران بن حصين. «المحتبى» ۲۹/۷.

ــ إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عَمرو عـن عبـد الله بـن عَمرو، في تعظيم قتل المؤمن.

قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي. «المحتبي» ٨٢/٧.

- يزيد عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله حديث: «أيُّ الذُّنْبِ أعظَمُ».

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله، وحديث يزيد هذا

خطأ، إنما هو واصل ـ يعيني بدل عاصم ـ. وا لله تعالى أعلم. «المحتبى» ٩٠/٧.

\_ أبو نَضْرة، عن أبي بُرْزةً، قال غضب أبو بكر على رحل غضباً شديداً..

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أبو نصر، واسمه حميد بن هـلال. «المجتبى» ١١٠/٧.

\_ المؤمَّل عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُرَيدة، عن أبيه حديث: «مَن قُتِلَ دون ماله، فهو شهيدٌ».

قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤمَّل خطأ، والصواب حديث عبـد الرحمـن ــ يعنى بدل المؤمَّل ـ . «المُحتبى» ١١٦/٧.

\_ شريك بن شهاب، عن أبى بَرْزةً، حديث الخوارج.

قال أبو عبد الرحمن: شَريك بن شهاب ليس بذلك المشهور. «المحتبى» ١٩/٧.

- عمران القطان، عن قتادة، عن أبي مِحْلَز، عن جُنْدُب بن عبد الله، حديث: «مَن قاتَلَ تحت راية عِمِّيَّة....»

قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي. «المجتبى» ١٢٣/٧.

\_ حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، في النهي عن ثمن الكلب.

قال أبو عبد الرحمن: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. «المحتبى» ١٩١/٧.

\_ سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّه، حديث فرائض الدّيات.

قال أبو عبد الرحمن: سليمان بن أرقم متروك الحديث. «المحتبي» ٩/٨.

\_ أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس بخبر سرقة رداء صفوان بن أمية وإبلاغ النبي ﷺ بذلك.

قال أبو عبد الرحمن: أشعث ضعيف. «المحتبي» ٦٩/٨.

\_ عطاء ومجاهد، عن أيمن ابن أم أيمن يرفعه: قال: لا تُقطَّعُ اليدُ إلا في ثمن

المِحَنِّ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ.

قال أبو عبد الرحمين: وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه. «المحتبى» ٨٤/٨.

ـ أبو ميمون، عن رافع بن خُديج، حديث «ليس على خائن قَطْعٌ».

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه. «المحتبي» ٨٨/٨.

\_ أشعث عن أبي الزبير، عن حابر، حديث «ليس على خائن قَطْعٌ».

قال أبو عبد الرحمن: أشعث بن سوَّار ضعيف. «المحتبي» ٨٩/٨.

ـ مصعب بن ثابت، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن حابر، حديث السارق الـذي قال النبي ﷺ: «اقتُلوه» .

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله أعلم. «المحتبى» ٩١/٨.

- عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، حديث: «إذا سرق العبـدُ، فِبعْهُ ولو بنِشِّ».

قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث. «المحتبى» ٩١/٨.

\_ الحجاج عن مكحول، عن عبد الرحمن بنُ مُحَيريز، عن فَضالة بن عبيد، في تعليق يد السارق.

قال أبو عبد الرحمين: الحجاج بين أرطاة ضعيف ولا يحتج بحديثه. «المحتبي» ٩٢/٨.

\_ المِسْوَر بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، حديث: «لا يُغسَرَّمُ صاحب سرقة إذا أُقيم عليه الحدُّ».

قال أبو عبد الرحمن: هذا مرسل وليس بثابت. «المحتبي» ٩٣/٨.

\_ مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، في الفطرة.

قال أبو عبد الرحمن: وحديث سليمان التيمي، وجعفر بن إياس أشبه بالصواب

من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث «المحتبي» ١٢٦/٨-١٢٨.

عبد الله بن عثمان بن خُتَيم، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس حديث: «خيرُ أكحالِكُم...» .

قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عثمان بن خثيم ليِّنُ الحديث. «المحتبى» ١٥٠-١٤٠.

- سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، حديث الحج عن الغير.

قال أبو عبد الرحمن: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. «المحتبى» ٢٢٩/٨.

- ابن فُضَيل، عن محمد بن إسحاق، عن المنهال بن عَمرو، عن أنس بن مالك، في الاستعادة.

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب \_ يعني حديث جرير، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن أبي عَمرو، عن أنس \_ وحديث ابن فضيل خطأ. «المحتبى» ٢٥٧/٨.

ـ سعيد بن سلمة، عن عُمرو بن أبي عمرو، عن أنس في الاستعادة.

قال أبو عبد الرحمن: سعيد بن سلمة شيخ ضعيف. وإنما خرجناه للزيادة في الحديث. «المحتبى» ٢٥٨/٨.

ـ سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة، حديث الاستعاذة.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب سليمان بن سنان. «المحتبي» ٢٧٧/٨.

ـ سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة في الاستعاذة.

قال أبو عبد الرحمن: سعيد لم يسمعه من أبي هريرة، بل سمعه من أخيه، عن أبي هريرة. «المحتبي» ٢٨٤/٨.

- أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بُردة، حديث «اشرَبوا في الظُّروف، ولا تسكروا».

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص سلاَّمُ بن سليم، لا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سِمَاك بن حرب، وسماك ليس

بالقوي، وكان يقبل التلقينَ، قال أحمد ابن حنبل: كـان أبـو الأحـوص يخطئ في هذا الحديث. «المجتبى» ٣٢٠/٨.

ـ سِمَاك، عن قِرصافة، عن عائشة، قالت: «اشرَّبُوا ولا تسكروا» موقوف. قال أبو عبد الرحن: وهذا خطأ أيضاً غير ثابت، وقِرصافةُ هذه لا ندري مَن هي، والمشهور عن عائشة خلافُ ما روت عنها قِرصافةُ. «المحتبي» ٣٢٠/٨.

\_ هُشَيم، عن ابن شُبْرُمةً، عن الثقة، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس في تحريم الخمر قليلها وكثيرها.

قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب ـ يعني حديث أبي عون، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس ـ من حديث ابن شُبرُمة ، وهشيم بن بشير كان يدلِّس ، وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شُبرُمة . «المحتبى» ٣٢١/٨.

\_ عبد الملك بن نافع عن ابن عمر، حديث كسر النبيذ بالماء ثم شربه.

قال أبو عبد الرحمن: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. «المحتبي» ٣٢٤/٨.

\_ يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن حالد بن سعد، عن أبي مسعود، في كسر النبيذ بالماء ثم شربه.

قال أبو عبد الرحمن: وهذا حبر ضعيف، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بسن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه. «المجتبى» ٨-٣٢٥٨.

هذا، ولم نورد كثيراً من كلامه في العلل كتفضيل حديث على حديث، أو رواية على أخرى.

ثانياً: إذا كانت هذه المقولة صحيحة كما زعم أبو على الغساني، فمعنى ذلك أنه لم يبق في «السنن الكبرى» إلا الضعيف والمعلول فقط، وهذا أيضاً خطأ فإن في «الكبرى» عشرات الأحاديث، بل مئات الأحاديث الصحيحة لم ترد في «المحتبى»، فقد ورد في «الكبرى» واحد وعشرون كتاباً لم يردوا في «المحتبى» وهذه الكتب هي:

- ١- كتاب الاعتكاف.
  - ٢ـ كتاب العتق.
- ٣ـ كتاب إحياء المُوَات.
- ٤- كتاب العاريّة والوديعة.
  - ٥\_ كتاب الضوالِّ.
  - ٦ـ كتاب اللُّقَطة.
  - ٧\_ كتاب الرسكاز.
  - ٨ كتاب الفرائض.
    - ٩\_ كتاب العلم.
  - ١٠ كتاب الوليمة.
- ١١ـ كتاب وفاة النبي بَيْلِيُّر .
  - ١٢- كتاب الرَّجْم.
  - ١٣- كتاب الطب.
  - ١٤ ـ كتاب التعبير.
  - ١٥ كتاب النعوت.
  - ١٦- كتاب فضائل القرآن.
    - ١٧\_ كتاب المناقب.
    - ١٨- كتاب الخصائص.
      - ١٩ ـ كتاب السّير .
- ٢٠ كتاب عمل اليوم والليلة.
  - ٢١ كتاب التفسير.
- هذا بالإضافة إلى الكتب الأربعة التي ألحقناها بالكتاب من «تحفة الأشراف»

#### وهي:

- ١- كتاب الشروط.
  - ٢- كتاب الرِّقاق.

٣ـ كتاب المواعظ.

٤\_ كتاب الملائكة.

وهذه الكتب مجتمعة تشكل نصف «السنن الكبرى» تقريباً من حيث عدد الأحاديث، وإن كان فيها نسبة من الأحاديث المكررة التي وردت في الكتب الأحرى، والتي تضمنت «المحتبى» فإن فيها مئات الأحاديث الصحيحة لم تتضمنها الكتب الأخرى، وبالتالي لم يتضمنها «المحتبى».

ولهذين السببين الرئيسين، فإن حكاية أبي على الغساني غير صحيحة. وإذا أردنا أن نوفّق بين الفريقين المختلفين في «المجتبى» فلو سلمنا أن ابن السُنّي هو الذي احتباه، فإنه لم يُضِفُ إليه شيئاً من مروياته، بل إنه اقتصر على روايته عن أبي عبد الرحمن النسائي فحسب، وعليه فإنه في الأصل تصنيف أبي عبد الرحمن النسائي.

هذا، وجاء في حكاية أبي على الغساني هذه أن كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنف، إنما هما من كتاب «المجتبى»، هذا الكلام صحيح بالنسبة لكتاب الإيمان، فهو ثابت في «المجتبى»، ولم يرد في «الكبرى» وقد نقل ابن خير في «الفهرست» أن كتاب الإيمان روي عن حمزة الكناني أيضاً، انظر تعليقنا عليه، أما بالنسبة لكتاب الصلح، فهو غير موجود في «المجتبى» ولم نقف عليه في الأصول التي بأيدينا من «الكبرى» ولم يُشِر إليه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ولا حتى في موضع واحد، وكذلك الحافظ ابن حجر لم يشر إليه في «النكت».

هذا، وقد ذكر أبو علي الغساني في آخر كلامه أن كتاب «المحتبى» رواه عـن المصنف ابنُه عبدُ الكريم بن أحمد، ووليدُ بنُ قاسم الصوفي!!!.

### منهجه في التصنيف:

لقد كان الإمام النسائي من أجلِّ علماء عصره كما أسلفنا في ترجمته، وإنه صنَّفَ كتابه هذا ورتَّبه على طريقة الكتب والأبواب، ولقد حباه الله عقلية فذَّة في استنباط الأحكام، فقد أبان تصنيفُه عن أنه فقيه بالحديث من الدرجة الأولى،

فجمع في كتابه بين الفقه والحديث، فتجد أنه يورد الحديث في أكثر من موضع؛ لأنه قد استنبط منه أكثر من حكم، وإن كان يقتصر في كثير من الأحيان على موضع الشاهد من الحديث، فمثلاً:

١- حديث سعد بن هشام، عن عائشة، قال: قلت: يا أُمَّ المؤمنين، أنبئيني عن وتر نبي الله ﷺ ... الحديث. تجد أنه أورده ست عشرة مرة مطولاً ومختصراً كالآتي:

- ـ في كتاب الصلاة في بأب قيام الليل.
  - ـ وباب أقل ما تجزئ به الصلاة.
    - ـ وباب كيف الوتر بثلاث.
      - \_ وباب كيف الوتر بسبع.
    - ـ وباب كيف الوتر بتسع.
- \_ وباب من نام عن صلاته أو منعه منها وجعٌ.
- \_ وفي كتاب الصيام في اختلاف الناقلين لخبر عائشة.
  - ـ وفي باب صيام النبي مُثَلِّقُ .

٢- وحديث عطاء، عن جابر، أن النبي وَ نَظِيْرُ نهى عن المُحابَرة والمُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، وأن يُباع التمرُ حتى يبدو صلاحُه... الحديث، تحد أنه أورده إحدى عشرة مرة:

- ـ في كتاب المزارعة عدة مواضع.
- \_ وفي كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدوَ صلاحُه.
  - ـ وباب بيع الزرع بالطعام.
  - ـ وباب النهي عن بيع الثنيا حتى تُعلَمَ.

٣- وحديث عمرو بن ميمون، عن عمر ، أن النبي ﷺ يتعوذ: من الجبن والبخل.... الحديث، تجد أنه أورده ثمان مرات:

- \_ في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر فتنة الصدر.
  - \_ وباب الاستعاذة من فتنة الدنيا.

- وباب الاستعاذة من سوء العمر.
- وفي كتاب عمل اليوم والليلة، باب الاستعاذة في دُبُر الصلوات.

ثم إنه تميز بكثرة التفريعات في الباب الواحد، انظر مشلاً كتاب المناسك في باب رمي الجمار، فقد فرَّعه كالآتي:

- ـ التقاط الحصي.
- ـ من أين يلتقط الحصى.
  - ـ قدر حصى الرمى.
- ـ الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم.
  - ـ رمي الجمرة راكباً.
  - ـ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر.
- النهي عن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.
  - الرخصة في ذلك للنساء.
    - ـ الرمى بعد المساء.
      - ـ رمى الرعاء.
  - ـ المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة.
  - ـ عدد الحصى التي ترمى بها الجمار.
    - ـ التكبير مع كل حصاة.
  - ـ قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
    - ـ الدعاء بعد رمي الجمار.
    - ـ ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار.

وكذلك أيضاً تجد أنه وضع في كتابه عدداً غير قليـل مـن عنـاوين الكتـب لم يضعها مَن سبقه في هذا الفن، وانظر على سبيل المثال لا الحصر:

- ـ كتاب المحاربة ـ يعنى تحريم الدم ...
  - كتاب الخيل.
  - ـ كتاب إحياء الموات.

- \_ كتاب الضوالٌ.
- ـ كتاب الأحباس ـ يعني الوقف لله تعالى ـ.
  - \_ كتاب الوفاة \_ يعني وفاة النبي ﷺ \_.
    - \_ كتاب النعوت.
    - \_ كتاب عشرة النساء.
      - ـ كتاب الملائكة.
      - ـ كتاب المواعظ.

ناهيك عن كتاب عمل اليوم والليلة، هذا وإن كان ـ رحمه الله ـ قد أغفل بعض الأسماء المشهورة للكتب إلا أنه وضع مضمونها تحت عناوين أخرى. فمثلاً كتاب الحدود والدِّيَات، تجد أن مضمونه في كتاب القسامة، وكتاب الرجم، وكتاب السرقة، وأما كتاب الأدب، فتحد أن مضمونه في كتاب عمل اليوم والليلة، وكتاب عشرة النساء وغيره، وأما كتاب الذَّكر والدعاء، فتحد مضمونه في كتاب الاستعاذة، وكتاب عمل اليوم والليلة، وهكذا.

وبسبب هذه النزعة الفقهية عنده تجد أنه أورد في كتابه عدداً لا بأس به من الآثار والمراسيل، غير أنه نادراً ما يذكر حديثاً معلقاً.

ثم إنه في أغلب الأحيان كان يسرد للحديث الواحد عدة طرق، ويبين الخلافات في الأسانيد والمتون، ويرجح أفضلها معتمداً في ذلك على درجة الحفظ عند الرواة، وكذلك كان أحياناً يسرد في الباب الواحد الأحاديث المتعارضة ويرجح بينها وهذه بعض العناوين التي ذكرها كمثال لذلك.

ذكر في كتاب الطهارة: «باب الأمر بالوضوء من مَسِّ الرجُل ذَكَره» .

ثم قال بعده: «الرخصة في ترك الوضوء من مَسِّ الذُّكَر» .

وقال أيضاً: «الأمر بالوضوء مما مَسَّتِ النارُ» .

ثم قال بعده: «نسخ ذلك» .

وقال أيضاً: «النهي عن الاغتسال بفضل الجُنب» .

ثم قال: «الرخصة في ذلك» . وهكذا.

ثم يورد في كل باب الأحاديث الدالة عليه، ثم يرجح، أفضلها، وهـذا يعـني أنـه كان عالمًا متمكناً في علم علل الحديث، وفي أثناء ذلك تكلم على كثير من الرجـال، سواء كان ذلك بجرح أو تعديل، وقد جرَّدنا كلامه هذا، وجمعناه في آخر الكتاب. منزلة الكتاب بين كتب السنة:

قد حصل إجماع الأمة على تقديم الكتب الستة و«موطأ» الإمام مالك على ما سواها من كتب، ثم أجمعت الأمة على تقديم «صحيح البخاري» من بين هذه الكتب، ثم «صحيح مسلم» ، ثم تباينت التقديرات بعد ذلك، وإن كان بعض العلماء قد جعلوا كتاب النسائي يتلو «الصحيحين» من حيث درجة الصحة والقبول.

قال أبو يعلى الخليلي في كتاب «الإرشاد»(١): حافظ متقن، أقام بمصر وعُمِّر، ورضِيه الحُفَّاظُ، وكتابه يضاف إلى كتاب البحاري ومسلم وأبي داود. وقال الإمام الذهبي في «السير»(٢): لم يكن في رأس الثلاث مئة أحفظ من النسائي، وهو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو حار في مضمار البحاري وأبي زُرعة.

ونقلُ ابن حير الإشبيلي في «الفهرست» (٣) بسنده عن ابن الأحمر - راوي «السنن» عن المصنف - قال: سمعت عبد الرحيم المكي - وكان شيخاً من مشايخ مكة - يقول: مصنَّفُ النسائي أشرف المصنفات كلها، وما وُضِع في الإسلام مثله.

وقال الحافظ ابن حجر في «النّكت على كتاب ابن الصلاح» (٤): قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائي: أبو على النيسابوري، وأبو أحمد بن عَدي، وأبو الحسن الدارقُطني، وأبو عبد الله الحاكم، وابن مَنْده، وعبد الغني بن سعيد، وأبو يعلى الخليلي، وأبو على ابن السّكن، وأبو بكر الخطيب، وغيرهم كذا قال،

<sup>(</sup>١) الورقة ٥٨.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۳۳/۱٤.

<sup>(</sup>٣) «الفهرس» ص١١٧.

<sup>.</sup> ٤ ٨ ١/١ (٤)

وفي هذه المقولة نظر، حتى وإن أرادوا «المجتبى»؛ لأنه \_ رحمه الله \_ تكلم على كثير من الأحاديث في كتابه، فغالباً كان لا يسكت عن الحديث الضعيف، فكان يتكلم عليه، ويبين ما فيه، لا يمنعه من ذلك اعتقاد أو هوى، وقد ذكر العلماء من تشدّده في الرجال، حتى إنه تجنب الرواية عن ابن لَهيعة ، علماً بأن حديث ابن لهيعة كان عنده كما أسلفنا في ترجمته (۱) ، بل إنه تجنب في بعض الأحيان الرواية عن بعض رجال الشيخين، انظر مثلاً إسماعيل بن أبي أويس، فقد روى له الشيخان وأصحاب السنن، ولم يخرج له النسائي، وانظر أيضاً أحمد بن صالح المصري من رجال البخاري، لم يخرج له، وانظر أيضاً سويد بن سعيد الحدثاني من رجال مسلم، لم يخرج له، وانظر أيضاً سويد بن سعيد الحدثاني من رجال مسلم، لم يخرج له، وغيرهم.

وقد قال الإمام الذهبي في «السير»(٢): قال الحافظ ابن طاهر المقدسي: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل، فوثّقه، فقلت: قد ضعّفه النسائي، فقال: يا بُني، إن لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم، قال الذهبي: صدَق، فإنه ليَّن جماعةً من رجال صحيحي البخاري ومسلم.

ونختِم هذا البياب بما قاله المستشرق الألماني بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (٣) عن كتاب النسائي: جمع النسائي في «سننه» كل ما يتعلق بالحياة الدينية من أحاديث على وجه التفصيل والاستقصاء، حتى لقد ذكر جميع الأدعية والأذكار التي تقال في الركعات والسجدات وما بين ذلك، كما روى أحاديث كثيرة لم تقل في الاستعاذات ونحوها، وأورد في أبواب التشريع صِيَغاً ونصوصاً مما يجري في جميع أنواع المعاملات. وبكل ذلك استحق كتاب النسائي هذه المنزلة الرفيعة.

### رواة السنن عن المصنف:

الرواة عن المصنف وتلامذته أكثر من أن يحصروا، فقد عُمِّر النسائي رحمه الله، وبارك الله في عمره حتى أصبح وحيد عصره، وكانت الرحلة إليه من جميع

<sup>(</sup>۱) انظر ص۸

<sup>.181/18 (7)</sup> 

<sup>.197/8 (8)</sup> 

الأقطار بسبب إمامته وبصره ومعرفته بعلم الحديث وعلله، ثم عُلُو إسناده؛ لأنه روى عن طبقة قتيبة وأقرانه، ولم يكن أحد من أقرانه على رأس الثلاث مئة أدرك هذه الطبقة، ولذلك كثر الرواة عنه، وقد سمى الحافظ ابن حجر في «التهذيب» عشرة من رواة السنن عنه، وسمَّى ابن خير في «الفهرست» أكثر من ذلك، وبيَّن أن بعضهم يروي بعض الكتب من «السنن» لم يروها غيره. وقال التقي الفاسي في «العقد الثمين» ٣/٥٤، بعد أن ذكر رواة «سننه»: «وبين رواياتهم اختلاف في اللفظ والقَدْر، وأكبرها رواية ابن الأحمر».

وإليك أشهرَ مَن رواها عنه مُرتَّبين حسب تاريخ وفاة كل منهم: ١- اين سَيَّار (١):

هو محمد بن القاسم بن سَيَّار، أبو عبد الله القرطبي (ت ٣٢٧هـ). روى عنه «السنن»: عبد الله بن محمد بن على أبو محمد الباجي، وعباس بن أصبغ أبو بكر الحجازي.

قال ابن حير (٢) وكان سماع محمد بن قاسم وأبي بكر بن الأحمر واحداً، غير أن في نسخة محمد بن قاسم كتاب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخصائصه، وكتاب الاستعادة، وليسا عند ابن الأحمر.

٢- ابن الإمام النسائي عبد الكريم (٣):

هو عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي، أبو موسى (ت ٣٤٤هـ) روى «السنن» عنه عبد الله بن محمد بن أسد الجهني، وأيوب بن الحسين، قاضي الثغر، والخصيب بن عبد الله.

قال ابن خير (٤): وعند أبي محمد بن أسد كتاب الطب جزءان، تفرد به عن أبي موسى عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي، عن أبيه.

٣- ابن الإمام الطحاوي<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب الکمال» ۷/۱۱، و «فهرست» ابن خیر ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) «الفهرست» ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذیب التهذیب» ۲۷/۱، و «فهرست» ابن خیر ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٤) (الفهرست) ص ١١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر «تهذیب التهذیب» ۳۷/۱.

هو علي بن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوي (ت ٥٠١هـ). ٤\_ حمزة الكناني (١):

هو حمزة بن محمد بن علي بن محمد بن العباس، أبو القاسم الكناني المصري. (ت٧٥٣هـ).

روى عنه «السنن» محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج أبو عبد الله القاضي، وعبد الله بن محمد بن أسد أبو محمد الجهني، وعلي بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي الفقيه، وأبو محمد الأصيلي، وأحمد بن محمد بن يوسف أبو القاسم المعافري، وأحمد بن فتح أبو القاسم التاجر، ومحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو الفرج الصدفي المصري.

قال ابن خير (٢): وفي نسخة أبي محمد بن أسد، عن حمزة أسماء لم تقع في رواية أبي محمد الأصيلي عنه، منها: مناقب الصحابة في أربعة أجزاء، وكتاب النعوت في جزء واحد، وكتاب البيعة في جزء واحد، وكتاب القرآن في جزء واحد، وكتاب التعبير في جزء واحد، وكتاب التفسير في خمسة أجزاء، وقد روى هذه الأسماء أيضاً عن حمزة القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج، وأبو القاسم أحمد بن محمد بن يوسف المعافري، وهما صاحبا محمد بن أسد، و لم يرو هذه الأسماء أيضاً محمد بن قاسم، ولا أبو بكر بن الأحمر، إلا ما استثنينا من كتاب الاستعاذة، وفضائل على بن أبي طالب عند ابن قاسم.

وقال ابن حير أيضاً (٣): ومن جملة هذا المصنّف أيضاً مما وجدته بخط أبي محمد بن يربوع: كتاب الأيمان وكتاب الصلح، فأما كتاب الأيمان، فيرويه أبو علي حسين بن محمد الغساني، عن أبي عمر بن عبد البر، عن أبي القاسم أحمد ابن فتح التاجر، عن حمزة بن محمد الكناني، ويرويه أيضاً أبو علي الغساني، عن أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب التهذیب» ۲۷/۱، و «فهرست» ابن خیر ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) ((الفهرست » ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) ((الفهرست) ص ١١٥.

ابن عبد الله الحبال، قال: أخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم الصدفي \_ يُعرف بالحطاب، مصري \_ قال: حدثنا أبو القاسم حمزة بن محمد في رحب سنة ٢٥٤، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قراءة بلفظه.

٥ - ابن الأحمر (١):

هو محمد بن معاوية بن عبد الرحمين، أبو بكر الأموي، القرطبي القرشي المعروف بابن الأحمر (ت ٣٥٨هـ).

روى عنه «السنن» يونس بن عبد الله بن مغيث أبو الوليد القاضي، وسعيد ابن محمد أبو عثمان القلاش، ومحمد بن مروان بن زهر أبو بكر الإيادي، وعبد الله بن ربيع بن بنوس أبو محمد. وانظر قول ابن خير الإشبيلي الذي كتبناه عند الكلام عن ابن سيَّار.

٦- الأُسيُوطي<sup>(٢)</sup>:

هو الحسن بن الخضر أبو على الأُسيُوطي (ت ٣٦١هـ).

روى عنه «السنن»: على بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي، وعبد الرحمن ابن محمد بن على أبو القاسم الأدفوي.

۷\_ ابن حیویه<sup>(۳)</sup>:

هو محمد بن عبد الكريم بن زكريا بن حيويه، أبو الحسن النيسابوري (ت٣٦٦ هـ).

روى عنه «السنن» علي بن محمد بن خلف أبو الحسن القابسي الفقيـه وعلـي ابن منير أبو الحسن الخلال، وعلي بن ربيعة أبو الحسن البزار.

٨- ابن رشيق العسكري<sup>(٤)</sup>:

هو الحسن بن رشيق، أبو محمد العسكري (ت ٣٧٠هـ).

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب التهذیب» ۷/۱۱، و «فهرست» ابن خیر ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲) انظر «تهذیب التهذیب» ۱/۲۷، و «فهرست» ابن خیر ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر «تهذیب التهذیب» ۷/۱۱، و «فهرست» ابن خیر ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٤) انظر «تهذیب التهذیب» ۲٧/۱.

روى عنه «السنن» أحمد بن عبد الواحد بن الفضل، أبو البركات الفراء، والحسن بن محمد أبو القاسم الأنباري.

٩- ابن المهندس<sup>(۱)</sup>:

هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن المهندس، أبو بكر المصري (ت ٣٨٥هـ). روى عنه «السنن» محمد بن عبد الله بن عابد، أبو عبد الله المعافري.

· ۱ - أبو هريرة بن أبي العصام (٢):

هو أحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي العدوي، المعروف بـأبي هريـرة بـن أبي العصام.

روى عنه «السنن» عبد الله بن محمد بن أسد، الجهني.

۱۱- ابن أبي التمام<sup>(۳)</sup>:

هو أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الوهّاب بن عرفة بن أبي التمام، إمام المسجد الجامع بمصر.

روى عنه «السنن» أبو محمد الأصيلي، وخلف بن القاسم أبو القاسم الحافظ.

قال ابن خير<sup>(3)</sup>: وأما كتاب الصلح - يعني من «السنن» - فيرويه أبو علي الغساني، عن أبي شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب الأصيلي، ويرويه أيضاً أبو علي، عن أبي عمر بن عبد البر، عن أبي القاسم خلف بن القاسم، قالا جميعاً: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الوهّاب بن عرفة بن أبي التمام الإمام بجامع مصر، عن النسائي.

و لم نقف على كتاب الصلح هذا في الأصول التي بأيدينا، و لم يسرد في «المحتبى» و لم يشر إليه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ولا حتى في موضع واحد، وكذلك الحافظ ابن حجر لم يشر إليه في «النكت».

وانظر تعليقنا في فصل «مؤلفات المصنف» عند تعليقنا على «المحتبي».

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذیب التهذیب» ۳۷/۱، و «فهرست» ابن حیر ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>۲) انظر «فهرست» ابن خیر ص ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «فهرست» ابن خیر ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٤) «الفهرست» ص ١١٦.

۱۲ ـ ابن أبي هلال<sup>(۱)</sup>:

هو الحسن بن بدر بن أبي هلال أبو على.

روى عنه «السنن» علي بن محمد بن خلف، أبو الحسن القابسي.

۱۳\_ الزيات<sup>(۲)</sup>:

هو الحسين بن جعفر بن محمد، أبو أحمد الزيَّات.

روى عنه «السنن»: خلف بن قاسم بن سهل الدباغ الحافظ.

٤ ١- أبو محمد المصري<sup>(٣)</sup>:

هو عبد الله بن الحسن أبو محمد المصري.

٥١- أبو الطيب بن الفضل (٤):

هو محمد بن الفضل بن العباس، أبو الطيب.

١٦ـ أبو الحسن<sup>(٥)</sup>:

هو علي بن الحسن الجرجاني أبو الحسن.

١٧- أبو القاسم البَجَّاني (٦):

هو مسعود بن علي بن مروان بن الفضل أبو القاسم البجاني.

وأما ابن السُّنِي: وهو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو بكر الدينوري المعروف بابن السُّنِي (ت٢٤٣). ذكره الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» في رواة «السنن» للنسائي، ولم يذكره ابن خير الإشبيلي في «الفهرست» وقد نص الحافظ الذهبي في «السير» ١٣٣/١٤ وغيره من مصنفاته على روايته لكتاب «المحتبى» من طريق ابن السُّنِي، عن النسائي.

ونقل ابن خير الإشبيلي في «الفهرست» ص ١١٦-١١٧ عن أبي على

<sup>(</sup>۱) انظر «فهرست» ابن خير ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) انظر «فهرست» ابن خیر ص ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «تحفة الأشراف» (١١١٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر «تحفة الأشراف» (٥٣١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر «تاریخ حرجان» ص ۳۱۷.

<sup>(</sup>٦) انظر «توضيح المشتبه» ١/٣٧٠-٣٧١.

الغساني أن كتاب «الجحتبي» رواه عن النسائي ابنه عبد الكريم ووليـد بن القاسم الصوفي.

# وصف النسخ الخطية المعتمدة:

اعتمدنا في التحقيق على عدة نسخ، حصلنا على صور عنها من المدينة المنورة والمغرب والقاهرة ودمشق، وإن كان معظمها غير كامل سوى نسخة واحدة، وإليك وصف هذه النسخ:

١- نسخة ملا مراد بخاري بإستانبول تحت رقم (٧١) حصلنا على صورة عنها من الجامعة الإسلامية بالمدينة، وقد رمزنا لها برمز «ل»، أو الأصل، وعندما نشير إلى الأصلين، فإننا نعني هذه النسخة ونسخة طنحة.

وهذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة عندنا، غير أنها لم تتضمن كتاب التفسير، وتحتوي على (١٤٥) ورقة، كل ورقة من صفحتين، أي (٢٨٩) صفحة، وفي كل صفحة (٦١) سطراً، ومعدل عدد الكلمات في السطر الواحد (٤٠) كلمة أو أقل بقليل، وهذه النسخة مع دقة خطّها، إلا أنها واضحة إلى حدّ ما، وقد قوبلت على عدة نسخ كما يظهر ذلك من الفروق التي أُثبتت على هامشها، وهي تبدأ بكتاب الطهارة، وتنتهي بكتاب عمل اليوم والليلة، غير متضمنة بذلك كتاب التفسير.

وهذه النسخة ونسخة طنحة هما من رواية ابن الأحمر وابن سيَّار معاً، كما جاء في مطلع كل منهما، وفي بداية كثير من الأبواب فيها، وربما كان فيهما بعض المواضيع من رواية ابن سيَّار فقط، فقد تبين لنا خلال المقابلة \_ في الجـزء الأول من الصلاة \_ أن نسخة تطوان ونسخة الأزهر \_ وهما من رواية ابن الأحمر كما جاء في مطلعهما \_ فيهما زيادة (٨١) حديثاً عن نسخة ملا مراد ونسخة طنحة.

وقد جاء في هذه النسخة أيضاً أن كتاب التعبير، وكتاب النعوت من رواية حمزة بن محمد الكناني، عن المصنف، وكذلك جاء كتاب الطب في هذه النسخة

من رواية أبي موسى عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي، عن أبيه، وجاء في نهايتها مانصه: «كمّل السفر الشالث، وبتمامه كمل ديوان النسائي رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة الكريمة الجليلة المقدار في أواخر شهر شوال المبارك، المذي هو من شهور سنة سبع ومئة وألف على يد الفقير الحقير، المعترف بالذّنب والتقصير، راحي عفو ربه القريب أحمد بن محمد الخطيب البقاعي الحنبلي، يغفر الله له ولوالديه ولمشايخه ومحبيه ولجميع المسلمين أجمعين آمين، آمين، آمين يارب العالمين، والحمد لله وحده، وصلّى وسلّم على من لا نبيّ بعده، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وهذه النسخة كما جاء في بدايتها من رواية ابن الأحمر وابن سيَّار، وقد وقع في بعض المواضع منها سقطً أثبتناه من النسخ الأخرى.

#### ٢ نسخة طنجة:

وهي نسخة مدينة طنحة المغربية، وهي محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط تحــت رقم (٥٩٥٢). وقد رمزنا لها بالرمز (ط).

وهذه النسخة نسخة متقنة جيدة، وقد جعلناها الأصل الشاني، فعندما نشير إلى الأصلين، فإننا نعني هذه النسخة ونسخة ملا مراد.

ونسختنا هذه تتكون من ثلاثة بحلدات، وقع لنا منها المجلد الأول والمجلد الثالث، أما المجلد الأول، فإن في أوله أربعاً وعشرين ورقة كتبت بخط مغربي، أما بقيته، فمكتوب بخط شرقي واضح، وكذلك المجلد الثالث، وميزت فيها عناوين الكتب والأبواب بالحمرة.

أما المجلد الأول، فيبدأ بكتاب الطهارة، وينتهي بنهاية كتاب المناسك. وأما المجلد الثالث، فيبدأ بكتاب الاستعاذة، وينتهي بنهاية كتاب عمل اليوم والليلة، ويتضمن المجلد الثاني ـ الذي لم يقع لنا ـ من أول كتاب الجهاد، وينتهي بنهاية كتاب البيعة، وعدد هذه الكتب هـو ثمانية وثلاثون كتاباً، وهي تشكل ثلث

الكتاب من حيث عدد الأحاديث.

وهذ النسخة كنسخة ملا مراد من رواية ابن الأحمر وابن سيَّار معاً، كما يظهر ذلك في بدايات الكتب فيها، وهي تتطابق معها تماماً في الترتيب غير أنها متقنة أكثر منها، نظراً لأنها أقدم منها، وقد لمسنا ذلك في أثناء المقابلة حيث إننا صوبنا منها أخطاء كثيرة وقعت في نسخة ملا مراد، وقد قوبلت على الأصل الذي نسخت منه، وكذلك على نسخة أخرى كما بيَّن ذلك ناسخها في نهايتها، وكما يظهر ذلك على الهامش، فقد أثبت عليه بلاغات المقابلة وفروق النسخ، لكن عدم حصولنا على المجلد الثاني منها اضطرَّنا إلى أن نعتمد في كثير من المواضع التي يتضمنها هذا المجلد على نسخة واحدة هي نسخة ملا مراد.

وهذا نص ما كتبه الناسخ في نهاية المحلد الثالث:

«كمَل السفر الثالث، وبتمامه كمل ديوان النسائي رحمه الله تعالى، على يـد العبد الفقير الذليل الحقير المقصر المعتذر عمر بن حمزة بن يونس الصالحي مولداً ومنشأ، الصفدي يومئذ إقامة، الشافعي مذهباً عفا الله عنه، وافق ذلك سابع عشر رمضان المعظم من شهور سنة تسع وخمسين وسبع مئة».

ثم كتب بعده بلاغاً بتاريخ المقابلة نصه: «بلغ مقابلة على الأصل المنسوخ منه، وكان الفراغ من المقابلة في ثاني عشر من شوال سنة تسع وخمسين وسبع مئة على يد مالكه ومعلقه عمر بن حمزة بن يونس غفر الله له ولجميع المسلمين».

فكانت المدة بين الفراغ من نسخها والفراغ من مقابلتها خمسة وعشرين يوماً تقريباً، ثم كتب بلاغاً يفيد مقابلتها على أصل آخر نصه:

«وعلقت من نسخة قوبلت على أصل أبي الفضل عياض بن موسى، رواية ابن الأحمر والباجي، وكان مقابلة الأصل بحضرة أبي محمد الحجري رحمه الله تعالى».

٣- نسخة الظاهرية:

وهي محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق، تحت رقم (٢٢٨)، وقد رمزنا لها بالرمز (هـ) وتحتوي على مجلد واحد يتضمن أجزاء متفرقة من الكتاب سنبينها بإذن ا لله.

وتعتبر هذه النسخة \_ وهي رواية ابن حيويه، عدا قسم من كتاب عشرة النساء، فهو من رواية حمزة بن محمد الكناني \_ من أقدم النسخ التي بأيدينا، إذ إن الناسخ كان يكتب في نهاية كل كتاب تاريخ النسخ وتاريخ المقابلة، وهي نسخة متقنة نظراً لقدمها، وربما تختلف اختلافاً يسيراً في تقديم وتأخير بعض الأحاديث والأبواب عن النسخ الأخرى، وقد تضمنت عدداً غير قليل من الأحاديث لم تتضمنه النسخ الأخرى، أشرنا إليها في أماكنها، وإليك بعض البلاغات التي جاءت في نهايات الكتب، وتفيد بتاريخ نسخ هذه النسخة.

جاء في نهاية كتاب عشرة النساء ما نصه: «آخر الجزء الأول من كتاب عشرة النساء من النسائي والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً، وكتب صاحبه عبد الله بن أحمد بن علي بن صابر السلمي في رجب سنة خمس و ثمانين وأربع مئة ابتغاء ثواب الله تعالى» ثم كتب بعدها بخط مغاير أكثر من نصف صفحة من المخطوط سماعات.

وجاء في نهاية كتاب الخيل ما نصه: «تم كتاب الخيل والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً، بلغنا ونحن عبد الله وعبد الرحمن أبناء أحمد بن علي بن صابر السلمي، وأبو طاهر محمد بن المسلم بن الحسين بن هلال، وأبو عبد الله محمد بن علي الفراء وحفاط بن المحسن الصيقل سماعاً على الشيخ أبي الفرج سهل بن بشر بن أحمد رضي الله عنه في يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول من سنة خمس وثمانين وأربع مئة في المسجد الجامع» ثم ذكر محموعة من السماعات، بخط مغاير أيضاً.

نكتفي بذكر هذين النموذجين من البلاغات التي تحدد تاريخ نسخ النسخة، وقد حاء في نهاية كل كتاب بلاغ مشابه، ثم مجموعة من السماعات بخط مغاير،

وإليك الأجزاء التي تضمنتها هذه النسخة من الكتاب:

١\_ كتاب الصلاة (قسم منه).

٧\_ كتاب الجنائز (قسم منه).

٣\_ كتاب الزكاة (كامل).

٤\_ كتاب الصيام (قسم منه).

٥- كتاب الاعتكاف (كامل).

٦- كتاب المناسك (قسم منه).

٧- كتاب الجهاد (كامل).

٨ كتاب الخيل (كامل).

٩\_ كتاب الخُمس (كامل).

١٠ ـ كتاب الرسكاز (كامل).

١١- كتاب إحياء الموات (كامل).

١٢\_ كتاب العاريّة (كامل).

١٣- كتاب القضاء (قسم منه).

١٤- كتاب الوليمة (كامل).

١٥ - كتاب السّير (كامل).

١٦\_ كتاب عشرة النساء (كامل).

١٧ - كتاب التفسير (قسم منه).

٤- نسخة تطوان المغربية: وهي مصورة عن نسخة المعهد الديني العالي بتطوان، وقد رمزنا لها بالرمز (ت).

وهذه النسخة هي من رواية ابن الأحمر كما ذكر في الإسـناد الـذي جـاء في مطلعها، وقد وقع لنا منها مجلد واحد يحتوي على أجزاء متفرقة من الكتاب علـى

#### النحو التالي:

- ١- كتاب الطهارة.
- ٢- كتاب الصلاة.
- ٣\_ كتاب الجنائز.
- ٤\_ كتاب الزكاة.
- ٥- كتاب الصيام.
- ٦- كتاب الاعتكاف.
  - ٧۔ كتاب الحج.
  - ٨ كتاب الجهاد.
  - ٩\_ كتاب الخيل.
  - ١٠ كتاب الخُمس.
    - ١١- كتاب السُّير.
- ١٢ـ كتاب وفاة النبي ﷺ .
- ١٣ـ كتاب الأيمان والنذور.
  - ١٤ ـ كتاب العلم.

وهي نسخة نفيسة قوبلت على الأصل الذي نُسخت منه، ويظهر ذلك من التصحيحات التي على هامشها وبلاغات المقابلة التي كتبت على الهامش، وهي مكتوبة بخط حيد مقروء في غاية الوضوح، وأُظهرت فيها عناوين الكتب والأبواب بخط مميز، وقد أفدنا منها إفادة حيدة حيث إننا أثبتنا منها عدداً غير قليل من الأحاديث في كتاب الصلاة لم يرد في نسخة ملا مراد، ولا في نسخة طنجة، وهي تتطابق تقريباً مع النسخة الأزهرية، ويبدو أنهما منسوختان من أصل واحد.

وجاء في اللوحة الأولى منها ختم كتب فيه: «المعهد الديني العالي تطوان»

بالعربية والإنجليزية، وقد تكرر هذا الختم على عدة صفحات أخرى من النسخة، وبجانبه ختم يبدو أنه أقدم منه لم نستطع قراءته.

٥ ـ النسخة الأزهرية:

وهي محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم (١٩٦٣)، رواق الأروام، كما جاء على اللوحة الأولى منها، وقد رمزنا لها بالرمز (ز)، وقد حصلنا منها على محلد واحد، هو المجلد الأول يبدأ بكتاب الطهارة، وينتهي بكتاب الجنائز حسب ترتيب الكتاب، وهي مكتوبة بخط نسخ في غاية الوضوح، وهي تتطابق في مطلعها مع نسخة تطوان، ويبدو أنهما منسوختان من أصل واحد.

وهذه النسخة كنسخة تطوان من رواية ابن الأحمر كما جاء في السماعات التي في مطلعها.

وجاء على يمين اللوحة الثانية منها ما نصه: «أوقف هذا الكتاب الحاج محمد، وجعل مقره بخزانته برواق الأروام بالجامع الأزهر» ثم عنوان بخط قديم: «كتاب النسائي الكبير للإمام أبي عبد الرحمن النسائي»، وقد جاء على يمين اللوحة الأولى سماعات بخط دقيق، ولكنها غير مقروءة نظراً لتآكلِها.

٦\_ نسخة كلية القرويين:

مصورة عن مكتبة كلية القرويين بفاس بالمغرب، وقد رمزنا لها بالرمز (ق). وقد وقع لنا منها قطعة تحتوي على أجزاء متفرقة على النحو التالي:

١\_ كتاب الضحايا.

٢\_ كتاب العقيقة.

٣\_ كتاب الصيد.

٤\_ كتاب القسامة.

٥ـ كتاب وفاة النبيِّ بَيُّلِيُّرٌ .

٦- كتاب الرَّحم.

وهي مكتوبة بخط مغربي، وقد وقع في صفحاتها بعض التقديم والتأخير، قمنا بترتيبه، وقد أفدنا منها إفادة جيدة، خاصة في كتاب القسامة، وكتاب وفاة النبي وكتاب الرحم، إذ إننا اعتمدنا عليها، وعلى نسخة ملا مراد فقط في هذه المواضع أثناء المقابلة.

هذه هي النسخ التي حصلنا عليها للكتاب.

#### عملنا في الكتاب:

١- قمنا بتوثيق النص، وذلك بمقابلة المطبوع بالأصول الخطية المتوفرة لدينا، وأثبتنا الفروق المهمة التي لها وجه، أما الأخطاء التي وقعت في بعض النسخ دون بعض، والتي لا حاجة لإثبات الفروق فيما بينها، فقد أثبتنا الأقرب إلى الصواب منها، ولم نُشر إليها جميعاً؛ حرصاً منا على عدم تطويل الهوامش، وكذلك لم نثبت ما حاء في هوامش النسخ ما كان تفسيراً للغريب أو تعريفاً لبعض الأسماء، وإن كان قليلاً.

آ- ربطنا «السنن الكبرى» بـ «المحتبى» و «تحفة الأشراف»، وذلك بكتابة الجزء والصفحة بالنسبة «للتحفة» بعد كل حديث مباشرة، وما لم يرد من الأحاديث في «التحفة»، وورد في «النُّكت» مما استدركه الحافظ ابن حجر على الحافظ المزي ـ أحلناه إلى «النُّكت» .

٣- قمنا بمقابلة الأسانيد على «تحفة الأشراف»، وأثناء تلـك المقابلة تبـين لنـا
 الآتى:

أولاً: وقوع أخطاء أحياناً في الأصول الـتي بأيدينـا، وأحياناً في «التحفـة»، فأثبتنا الصواب بعد التحقيق فيه، وعلَّقنا عليه في أماكنه.

ثانياً: بعض الأحاديث وردت في الأصول، ولم ترد في «تحفة الأشراف»،

فلعل هذه الأحاديث سقطت من النسخ التي اعتمدها الحافظ المزي، وقد نبَّهنا على تلك الأحاديث في أماكنها.

ثالثاً: بعض الأحاديث وردت في «تحفة الأشراف»، ولم ترد في الأصول الــــيّ بأيدينا، بل إن كتباً كاملة من الكتاب وردت في «التحفة»، ولم ترد في الأصول وهي:

- ١- كتاب الشروط.
  - ٢ كتاب الرِّقاق.
- ٣\_ كتاب المواعظ.
- ٤\_ كتاب الملائكة.

وقد قمنا بتجريد «التحفة» من هذه الأحاديث، وأثبتناها في المواضع التي أحالها الحافظ المزي عليها، وأثبتنا تلك الكتب الأربعة في نهاية الكتاب. ورتبناها ترتيباً مناسباً، كل كتاب على حِدة، وأعطينا أحاديثها أرقاماً مسلسلة.

وهذه الأحاديث التي زدناها من «تحفة الأشراف» هي في الأعم الأغلب انفردت به رواية ابن حيويه التي اعتمدها الحافظ المزي، وبعضها من غيرها من الروايات التي لم تقع لنا، وربما سنحصل عليها جميعاً أو على بعضها في الأيام القادمة، أو سيحصل عليها غيرنا من أهل العلم الذين يتصدون لخدمة السنة النبوية، فيعتمدونها ويثبتون ألفاظها التي وقعت للنسائي، أما نحن فقد أحرجنا سند الحديث من «التحفة» ثم بحثنا عن مثل الحديث في المصادر الأحرى مراعين غالباً الرواية التي تأتى عند غير المصنف من الطريق التي عنده.

وقد نص المزي في أكثر من موضع في «التحفة» على أن كتـاب المواعـظ اختص بروايته أبو القاسم حمزة الكناني.

وفي بعض الأحاديث التي زدناها من «التحفة» كان المزي يشير إلى أنها اختصت برواية أحد الرواة دون غيره، فعلى سبيل المثال أشار في الحديث (٥٧٧٠) من «التحفة» والمثبت لدينا برقم (١٣٥٧)، أن هذا الحديث من رواية أبي الطيب محمد بن الفضل بن عباس عن النسائي.

٤\_ خرجنا الأحاديث من الكتب الخمسة، واقتصرنا عليها، وأحلنا على مانشرت

المؤسسة من دواوين للسنة؛ وهي «مسند أحمد» و «صحيح ابن حبان» و «شرح مشكل الآثار» ، حيث يجد القارئ فيها دراسة مفصلة للحديث مع الحكم عليه.

وأما الأحاديث التي تفرَّد بها النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، فقد خرجنا بعضها من بعض المصادر، واكتفينا في بعضها بالإشارة إلى مواضعها في الكتب الأنفة الذكر.

٥ - قمنا بتفصيل النص وترقيمه وتوزيعه، وضبطناه ضبطاً مناسباً.

٦- حرجنا الحديث في الموضع الأول، وأحياناً جعلنا هذا التخريج في أتم الروايات، وأحلنا بقية المواضع على موضع التخريج.

٧- علقنا على بعض المواضع بما يقتضيه المقام؛ من تصحيح خطأ وقع في الأصول أو في بعضها، أو خطأ وقع في «تحفة الأشراف» وعمدنا إلى شرح و تفسير الغريب.

٨ـ استعنا في بعض الأحيان «بالمجتبى» في تصحيح بعض الأخطاء الــتي لم يتوافر لنا فيها سوى أصل واحد، وأشرنا إليها في أماكنها في الهامش.

٩- قمنا بإعداد فهارس فنية تساعد الباحث على الاستفاده من هذا الكتاب.

هذا، وإن كنا قد وفقنا للصواب، فذلك فضل من الله، وإن كنا وقعنا في شيء من الخطأ، فذلك من أنفسنا.

وفي الختام، نشكر مؤسسة الرسالة والعاملين فيها، ونخص بالشكر الأستاذ رضوان دعبول المدير العام لمؤسسة الرسالة وولده الأستاذ مروان دعبول على ما وفراه من نسخ خطية وإمكانات مادية لإخراج الكتاب بحلته الجديدة.

نسأل الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بهذا السّفر العظيم، وأن يوفقنا لخدمة دينه إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.

المحقق

نماذج من النسخ الخطية



ن معار والعقال عن الرازية المارقة اللي مواجه على وسوا على مول باحذ من الرسطين التوقيت في حل المراجب المداعة والمعارفة المحاولة المراجبة الم وتتنويها الله عليد وسراف النفرة على افتان وحاق معالير وتعث الإبيا وتعقد الإعلان ويتناف النوع والمارة على المار وحد الليب واليطوق والتوارد عليه عليد وسرافك وفي الاختيان والاحتياد وعد الاطاخ وتعذ الابيا عدف الجود وجدالا إكار الماري المعدد والتوارد وتتناف الإطاخ وتتناف الاطاخ وتتناف الإطاخ وتتناف الإطاخ وتتناف والماري والمعدد الابيارة والمعدد والمعدد وتتناف المارية وتتناف والمعدد وتتناف والمعدد وتتناف والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد وتتناف والمعدد والم احدى ويهو يتورقاي داوران ويما احد الماري مواسد المحدولة المدور المدور والمدور العدل عما بإخبارت بعد معيد عرائك والأوا والأموع فائ هروق ال قل رجول ان ملب را إلا إذا لتي المالية سيال ومرايا المن المنافئة والموالية والموالية والموالية المنافئة المن معدة والداعي والمنطق المرافاة فعران عرفالراملاء مدرواكرا مناالوربواعن التعافد العدام والعوامل منداه والعواما العافلات مسيدة الفوكروجوب مرولا بإيز تواكال. حد في عبد الوجع به الي حتى الل عد في الي على المدين عاب وسؤلاه على وسؤغك الوكل مطرية للله موسات تول الإكان وتلوك إجهاجرة بنعوج ووجوجو وتسيمت ه قالات عبدالا بل عبدالا بل المنظل بالله عاب بناك على المرك المنطق في المرك الوحعت في كسيك المانا طوقلالنا إذن يمان يوته فأي موس كالسرة طلته على سياداته ميلانه علي وسم ويونسستن وطرفالسوى عالسا قدوعويتول عاجا الزغيب أف وربونا وإحدادا فدولالا معولا المان تهلب عاجله وتوج عزالوا يوسالانسان الاسان وسلاسه مليات عليدوم الاالق اعلم اللاط علايت تميا مراعياتها عفايقا واغيا وقوب فاعيجه وجرون عيوروا إيان وحويداتال كان مها اسبال الاعلام الماقا وزاعيل يلوه فاوللوكاكري الشا فالتقق وللوخ كاداج سلاواق حوفاة اليوجط صسطت وسؤكل انتا ستيتنا أعدكم ويؤيد فلايض بودن ومعودمن خسبك الكشافاخلالا وكا والدارية المناوريد المناوم الموافية المراولة المراولة والمائد ميدوس كالمائد والمائدة المديد والمراوية والمحافظ المائدة المعدا للكا الالومة المراقدة عايد والمراف المراف عيد فرع يناون فرام والمرام والماق فرعد الدرا والعداد والعداد النائية عن المسائلة والمعالمة والمعالمة والمواجهة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمواجهة والمعالمة والمعالمة ا إن المراكة المواجهة والمعالمة والم

### الورقة الأولى من نسخة الأصل (ل)



الورقة الأخيرة من نسخة الأصل (ل)

بالمالرح المسم

# وعوالله عراسبونا فروء الموعب وسأتساب

# وضرا المانال الهالمال اللهالا

عزال بوعبرا اع اعدة واشعب بوعلوا التساء فالزاذ فتبتك مرسحير فالداس بيروال موسوا بجدمر يززا والتنبئ طالنه عليتون الخالم المنطيط المزيرة خوم ماليخ مردود وسع يمستده العامالة لاورمت بالتجري السواك إذامناه مالها المراالصورية إسمرونتيدين مجرعو بموروم وسنع وعرابه ولهرعين عهديعت أخاره بسول المرحا المحضر والملافاهم للك يشوت بدون التجام المان المناه المعالية المعالية المان لبيون إموسية الهنست علىوسه الله عالميمليم وكمومه بيت وكموما أسه الم الدائد المروسويف علمنا التزميب في النبواك المير الحيري مسعرة النبو وتوسيد المها بين بخوار والسيد الجالدمنية طالمعرثين بدفارسنت عارسته تعرفه المدي عالم صيرة بدالمه والدوار جوب فالم الأعثارميما تسوّاك أخراهم وبهموسيا ويروا معتر والمعتر والإيرام والتاف والشعب و الجماية والمهموما ناكافها المسورة الله مجا المتسيمة فالتم تصيبه الميما الخصابه السواك بالاشوللط مرضرنافتين عبرميم عرفانها مرانا وعرع والمستم فيسا طراللم عليه ولم راالراشوع الت مرتم ليه عرب قراب ما تعوا في عرايين تعديد حسر ما مرو (١ فرا الأعيد عيد الله على يونم من المسم ع عدد مرا لم يتم إليه فرات السيد مشته والمتباح واللم والمرابع والمنافية والمنافية والمسواف مرابية إف اللماع بي المرابعة المبرذاعم ورعلى فالرداجيين فالتنافرة فالتصريف حبرون مساسة ويت البورة اع وموره شمشتم الشه تهاالمتم مرويته رجاني ليسور برسيه والنفر وسيدرو اسودانه عدالمم عليدو المر بهتنات فيتنام والامن تقله والالم بغثال بأعواما اجتلاعه فالمعرى وماشع لا المنابط والحد

### الصفحة الأولى من المجلد الأول من النسخة (ط)



الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من النسخة (ط)

مرارم مرور المراكة العرام الوالعم عرور مع رسي في را بعر موالعاب الكنان مغول المجالية المعادر الكنان مغول المجالية السِتْ عَلَى الْمُعَدِّلُونَ عَرِجِدِ المُعْبِرِي عَعْبِرِ عِلْمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُعْلِيدِ مِنْ ل ياعفرقل معدت ماذا احق مسكن عن على العفر فاحدت ماذا احق المرون للعرف كت عن المان اللعم أُردُده على من ريا عقد مل معلت ماذ ( الول يرول الدفع لقل اعور سرا العلق معرافيها حن انتساعل خرها تم ما دول معلى مدا اخول سركول بسر معا ل عن مل اعود سرب الساب معر أكيُّها حراتيت اخرها يم كال رمول إسر لل يوس عندونك ماساً لساً لل بنها والاستعاد سيعيد بَسْلها حدى فَبِبِرِرمِيدِ ٥ للسِّتُ عَنْ مُرْكَرُ الرَّحِيثِ فَ<del>الْجَبِّمَا فَالْحُثُ</del> مَى تَعْبَرِي السِّتُ عَنْ مُرْكَرُ الرَّحِيثِ فَيَالِيثُ مِنْ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ ال رسول اصطل السرعام وهوراك موصف مين كاند مبرمعلن افر أني مورة هورٍ اوسورة بونص عدة وإن نفزاً شبدً الليخ عندالسرمرة فل اعود سرب انعلى احد ١٥ جرب عدد ع و ٥ وهي رجوم 6 ( في في ۵ رسهد کور کون تحریز بوی ان بخران البخیری عفیرت مده دامله مرسون اندا فرژی مرسود البخیری الامورة هوليَّ فالباعقيرا فوا بعل اعود مرس العلى فانك لن نعز أسورة احدُ ال البريز وهل جاراةٍ أ معده منافان استطعت اللانعونك فامغل إخبر عمودر حلوال الوبير الانور الاعرام وهود هييالاورس عجى ميوار الكير عن مور امرهم الحرل كار حداثراً موعمد السريجابس كعمل ضره ان الهي أيا مارىسى من كالربار كالسرا ١٧١ دلك اد ١٥ ١٧١ خبرك بِأَخْفِلُ ما بَعوز برا مُنْعُورُ وريال بل مربود الهر 6 ل من اعوفلار العنوج عل اعود مرب الماس بطالان السود لان اخترى تمرور ي عاده منيه عاده مخيرًا خالد معدان عن بير مغير مع مندر عامر عاد أعديث السرى والتي الم بعلر شيساً عركيها فا خل عفر بغود والبعدا وس الدمي الديم لتغير ا فراً كال ومراف أوريق عن افرا مِل اعودرب العلمى من من فل على من فرانها مع والإلم افرج ما هذا معال لعلى فا ونَّتُ بَهَا فَاجْنَ نَصِل مُرْفِع ورخَلُون والولدرة والم خارى المنتم إيدا الرحم غرعة برعلم المن المن المود ديمول المرصى السعمت في نَعَيْصُ نَبِكَ الْبِعَابِ اذْ كَالَ الْا مَرْكَبَ باعذب فم خاجلك كروك العرط الديمت الذارك مركبُ وعكّ الرص للدعمت م كال الانزك الجعيش ع

# الصفحة الأولى من المجلد الثالث من النسخة (ط)

ى بعداد رحدى الرصد الديموم عنه وكريد الريم في المراجر الريمونور ومادان المايية ىس الالسادكة الاوراي الحالم المعلق بزحنط المرومي لحادث عبوالدجور أقديمه عَنْ إِلَى وَكُمَا مِعَ وَهِ وَ اصْرِحَدُ السِّمِعَاسِمُ لِغُزَاةٍ فَاصْلَادُ النَّاسُ لِحَصَةٌ فَاصْلُدُنَ النَّاشِ دموك السيعى يسرع ليسيغ ويخريعين كمعمدا أيرون لواسيكفته العرب فطا والديمرم لحطاب إن وموث صل سهمت م فارح ان مأذن الم و يخوى بين طوره عال مرس ل الدكيومشا اذا نحز لتَسَعُلُ العادي نَعَوَا ﴿ جِبِاتِمَا لِإِحالًا وِلكَنْ إِن وَانْتُ بُرِسُول السران لَوْتُو ٱلعَاشِرِ بِعُلِما ازْوافِيجَ فَتَجَلَعَا أَمْلاَتُونِينَ أيسامانم وكم ودعاديون السرصل إلى بمدسم مبا دوا وهم مخول العامس يحيون بعن المجنبية من الطعام وفوق ديك فِكَان (علام من حاً مصلح من غر مجعها زسول السرك المرادي تُم عَلِم فَوَعَلِمَا سَمًا السران وعُواثَمَ وعَلَا يَعِيشُ بِاوعِبَهُم والربع ان يَجَيْنُوا خَابِقَ وانحسنُ فَايَحَاكَ الاسلى ونى مىلى مصيك رسون اسطى يستهل حقى برئات نواحذه تم كال اسعدان الرالانس و استعدان رسون العدلايشي الهديمية موهن على الأنجير الذاريوم العيم وَيُرَاتُ مَنْ الْمُدَارُدُ وَمُ العلم وَيُراتُ مَنْ الله الحرا مرعرور إبسرج وحديثهى الروهب طال احرل كروك اعرت ان در انجداد المني حدادي الدالعيم وايسودي رسول امرص الديمعهم عادى موسی رویملی سنگاه کوک به وا دعوک به ما دخهوسی به الدرالا (مسر یا وجوسی مرم مطرعها در ىغۇل ھىدا 6 دىل م الىراموالىد مالىدالدالدالدانت دىكادرىوسى كىستى برى زىيا دوسىلوات س ازان به وعامرك عرب أوالاتصرة المسيع ولفروم الدالا امه لفر سالت مين لا إدا لايات الما استراساب وما ركا وموان استراى وجراس معلى عويدانعه والعماليرس أكعمر المقد المحتذر عرم الره مطالبها لاصل السوج مربونس العام جولوا ومنسترا واعفد مرومو منه و 10 أ القراغ مراكفا منه الم الم و المعلق عمد الماثير و والود لأما الم المعلم المعلم المعلم مرجوه بربومسو بمعواس لبروآسع سلورسرسيه واريسجسر فتعلعنديرلسي فوطلت كاه ليا تابستايها عربهن بروامزا راج ودانساح وطارت

# الصفحة الأخيرة من المجلد الثالث من النسخة (ط)

الصفحة الأولى من النسخة (هـ) ويبدو فيها بداية الجزء الرابع من كتاب التفسير

صفحة من النسخة (هـ) ويبدو فيها بداية تفسير سورة الأحزاب



# أول صفحة من كتاب قيام الليل من النسخة (هـ)

## الصفحة الأولى من النسخة (ت)

الصفحة الأخيرة من النسخة (ت)

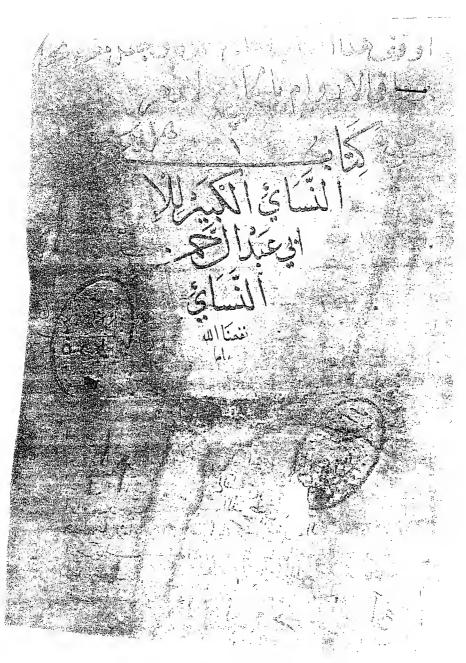

الورقة الأولى من النسخة (ز)

# الورقة الثانية من النسخة (ز)

الورقة الأخيرة من النسخة (ز)

- Come to the said

للم ورج الرج الم

المنظام المان المنتجة عند عن الرسائم الله فال وَسَلَم عن الله عن المنتب عن الم تسلم عن المنتب عن الم تسلم عن المنتب المنتب عن المنتب على المنتب على المنتب المنتب عن المنتب المنتب

الصفحة الأولى من النسخة (ق)

افاخيل الاجلاء عرسيز في السب عال ماراد الجج ورخلت إيام العشر فلا ياخزر به بشقى والإلجاء وذكرته لعرمة فقال إلا يعزز النياه والكيب سلمة أن لنص الدعليه وسلم فالاذاذ فلت العشر فاراد الفِتبائي عزعيم بر مِثلال الصّربي عرف والله مرجم و أبر العاعب ازرسوا اله صالد عليه وسلم فاللحل الم سم الاعم عيرًا حط الله لمن الامنه وفلا الرجل ورايت ال احرالا منعة لمنز ا با عيانها فالع والحرقاف مين شيرل وتفلم اضماوك وتفع بناربد وتعلن علمند وتلك

الصفحة الثانية من النسخة (ق)

مر من و المراه و الم

كرا المقارد المارخين المرابع عبر من اعترف بعر قل يسبد والم



الصفحة الأخيرة من النسخة (ق) ويبدو فيها آخر كتاب الرجم



## بعهال والأسالي

# وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

## ١. كتاب الطهارة

#### ١\_ وضوءُ النائم إذا قام إلى الصلاة

1- [أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية القرشي، أخبرنا أبو عبد الرحمن. وأخبرنا أبو محمد، قال: أخبرنا محمد بن قاسم، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، قال: أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ

عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ يَّكُ قال: «إذا استيقظَ أَحَدُكُم مِنْ نومِه، فلا يَغْمِسْ يَدَه في وَضوئه حتى يَغْسِلَها [ثلاثاً](٢)، فإنَّه لا يدري حيثُ باتَتْ يدُه»(٣).

[المحتبى: ١/٢-٧، التحفة: ١٥١٤٩].

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين هنا، وقد أثبتناه في بداية الكتاب ليعلم أن هذه النسخة من «السنن الكبرى» هي من رواية أبي بكر محمد بن معاوية القرشي، المعروف بابن الأحمر، ومحمد بن القاسم، المعروف بابن سيَّار، مع أنَّ الناسخ ذكر السندين في مواضع متفرقة من الكتاب، فذكرهما في بداية كتاب الصلاة، ثم في الجزء الرابع من الصلاة عند الباب رقم (٣٦١)، ثم في قيام الليل عند الباب رقم (٣٦١)، ثم في بداية كتاب المخمعة عند الباب رقم (٧١٧)، ثم في بداية كتاب الزكاة، ثم في بداية كتاب المحاربة، ثم في المعدود إلى عرفة عند الباب رقم (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين لم يرد في (ط)، وفي (ت): (ثلاثة).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخــاري (۱۲۲)، ومسـلم (۲۷۸)، وأبـو داود (۱۰۳) و(۱۰۰)، وابـن ماجـه (۳۹۳)، والترمذي (۲٤).

وسيأتي برقم (١٥٢).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٨٢) وفي «شرح مشكل الآثار» للطحساوي (٩٦)، وابس حبسان (١٠٦١).

#### ٢\_ السُّواكُ إذا قامَ مِن الليل

٢- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم وقتيبةُ بن سعيد، عن جريرٍ، عن منصورٍ، عن أبي
 وائل

عن حُذيفة ، قال: كان رسولُ الله عَلَيْ إذا قام مِن الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك (١).

[المحتبى: ٨/١، التحفة: ٣٣٣٦].

#### ٣ كيف يُستاك

٣- أخبرنا أحمدُ بن عبدةَ البصريُّ، قال: أخبرنا حمَّادٌ، قال: حدثنا غَيْلانُ، عن أبي بُردة

عن أبي موسى، قال: دخلتُ على رسولِ الله ﷺ وهو يَسْتَنُّ، وَطَرفُ السواكِ على لسانه، وهو يقولُ: «عَأْ عَأْ» (٢).

[الجحتبي: ٩/١، التحفة: ٩١٢٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٥) و(۸۸۹) و(۱۱۳۱)، ومسلم (۲۰۰)، وأبسو داود (۵۰)، وابن ماجه (۲۸۲).

وسيأتي برقم (١٣٢٣).

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۲٤۲)، وابن حبان (۱۰۷۲).

وقوله: «يشوص»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: يَدْلُكُ أسنانه ويُنَفِّيها. وقيل: هو أن يستاك من سُفْلِ إلى عُلوِ.

<sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه برقم (۸) لتمام الرواية هناك.

وقوله: «عَا عَاً»، قال السندي: بتقديم العين المفتوحة على الهمزة الساكنة، وفي رواية البخاري: «أُع أُع» بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة، وفي رواية: «إخ» بكسر همزة وخاء معجمة، وإنحا اختلفت الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته على السواك على طرف اللسان يستاك إلى فوق.

#### ٤\_ الترغيبُ في السواكِ

٤- أخبرنا حُميدُ بن مسعدة البصري ومحمدُ بن عبد الأعلى، عن يزيد، قال:
 حدثني عبدُ الرحمن بن أبي عَتيق، قال: حدثني أبي، قال:

سمعتُ عائشةَ تُحدِّثُ عن النبيِّ وَاللَّهِ قَالَ: « السَّواكُ مَطْهَرةٌ للفمِ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ» (١).

[الجحتبي: ١٠/١، التحفة: ١٦٢٧١].

#### ٥ - الإكثار في (٢) السواك

و- أخبرنا عمرانُ بن موسى وحُميدُ بن مسعدة ، قالا: حدثنا عبـدُ الـوارث، قـال:
 حدثنا شعيبُ بن الحَبْحاب

عن أنس بن مالك، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «قد أكثرتُ عليكم في السِّواكِ» (٣٠).

[المحتبى: ١/١، التحفة: ٩١٤].

## ٦- الرخصة في السُّواك بالعشيِّ للصائم

٦- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لولا أن أَشُقَ على أُمَّتي (١)، لأمرتُهم بالسواكِ عند كلِّ (١) صلاقٍ» (١).

[الجحتبي: ٢/١، التحفة: ١٣٤٢].

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (١٩٣٤)، وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٢٠/١، والحُميدي (١٦٢)، وابن أبي شبية ١٩/١، والدارمي (١٨٤)، وابن خزيمة (١٣٥)، وأبو نُعيم في «الحلية» ١٥٩/٧، والبيهقي في «اِلسنن» ٣٤/١، وفي «المعرفة» ٢٥٨/١، والبغوي (١٩٩) و (٢٠٠).

وهو في «مسّند» أحمد (٢٤٢٠٣)، وابن حبان (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) فِي (ط): من.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨٨).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٤٥٩)، وابن حبان (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ت) و (ز): «المؤمنين».(٥) وقوله: «عند كل» في (ط): «لكل».

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاري (٨٨٧) و(٧٢٤)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦).

وسيأتي عند المصنف بزيادة تأخير العشاء برقم (٣٠٣٤)، وانظـر تخريـج رقـم (٣٠٢٠) مـن طريق سعيد المقبُري، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند» أحمد (٧٣٣٩)، وابن حبان (١٠٦٨).

## ٧\_ السُّواك في كلِّ حِين

اخبرنا علي بن خَشْرَم المَرْوَزيُّ، قال: أخبرنا عيسى \_ يعني ابن يونس \_، عن مِسْعَر، عن المِقدام بن شُريح، عن أبيه، قال:

قلتُ لعائِشة: بأيِّ شيءٍ كان يبدأ النبيُّ عَالِمُ إذا دَحَلَ بيته؟ قالت: بالسِّواكِ (١).

[المحتبى: ١٣/١، التحفة: ٦١٤٤].

#### ٨ هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟

٨- أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا قُرَّةُ، قال: حدثني حُمَيْـدُ
 ابن هلال، قال: حدثني أبو بُردة

عن أبي موسى، قال: دخلت على النبي ويلله ومعي رجلانِ من الأشعريّين، أحدُهما عن يميني، والآخر عن يساري، ورسؤلُ الله ويلله يُلله يَستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت: والذي بعثك بالحقّ، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعَرْتُ أنهما يطلبانِ العمل. فكأني أنظر إلى سواكه تحست شفتِه قلصّت، قال: «إنا لا - أو لن ستعمل على عَملِنا مَنْ أراده»(٢).

[المحتبى: ١/٩-،١، التحفة: ٩٠٨٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٣)، وأبو داود (٥١)، وابن ماجه (٢٩٠).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٤٤)، وابن حبان (١٠٧٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخساري (۲۶۱) و (۲۲۲۱) و (۳۰۳۸) و (۳۰۳۸) و (۲۲۲۱) و (۲۲۲۱) و (۲۲۲۱) و (۲۲۲۱) و (۲۱۲۱) و (۲۰۲۱) و (۲۰۳۱) و (۲۰۳۱) و (۲۰۳۱) و (۲۰۳۱)

وسيأتي برقم (٣٥١٥) و(٩٨٩٥) و(٥٩٠٠)، وقد سلف برقم (٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٩٦٦٦)، وابن حبان (١٠٧١) و(١٠٧٣).

والحديث مطوَّل بخبر الأشعريين واستعمال أبي موسى على اليمن، ثم تبعه معاذ، وقد أورده المصنف مفرقاً.

وقوله: «قلصت»، قال السندي: أي: حال كون الشفة قـد ارتفعت بوضع السواك وتها.

#### ٩\_ عَدَدُ الفِطرة

9 - أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن يزيدَ المقرئُ المكيُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهري، عن سعيدِ بن المسيَّب

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «الفِطْرَةُ خمس: الخِتانُ، وحَلْقُ العَانةِ، ونتفُ الإُبْطِ، وتقليمُ الأَظفار، وحلقُ الشاربِ»(١).

[الجحتبي: ١/٥١، التحفة: ١٣١٢٦].

• ١- قُرِئَ على الحارثِ بن مسكين وأنا أَسْمَعُ، عن ابن وَهْب، عن يونسَ، عن ابن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيَّب

عن أبي هُريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «الفِطْرةُ خمسٌ: الاختتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشارب، وتقليمُ الأَظافر، ونَتْفُ الإبْطِ»(٢).

[المحتبى: ١٣/١-١٤، التحفة: ١٣٣٤٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۸۹) و(۸۹۱)، ومسلم (۲۵۷)، وأبو داود (۱۹۸)، وابن ماجه (۲۹۲)، والترمذي (۲۷۵٦).

وسيأتي في لاحقيه، ومن طريق سعيد المقبُّري برقم (٩٢٤٤).

وهو في «مسند» أحمد(٧١٣٩)، في «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي. (٦٨٣)، وابـن حبان (٤٧٩) و(٤٨٠) و(٥٤٨١).

وقوله: «الفطرة خمس»، قال السندي: هي بكسر الفاء بمعنى الخلقة، والمراد هاهنا: هي السنة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمر حبِلّى فُطروا عليها، وليسس المرادُ الحصرَ، فقد حاء: «عشر من الفطرة».

وقوله: «حلق الشارب»، كذا جاء هنا، وسيأتي بلفظ: «وقص الشارب»، «وأحمذ الشارب»، قال السندي: وقد اختار كثير القص، وحملوا الحلق وغيره عليه.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٩)، وسيأتي بعده.

وعدول النسائي رحمه الله عن قوله: حدثنا الحارث بن مسكين إلى قوله: قُرئ على الحارث بن مسكين إلى قوله: قُرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، في هذا الحديث وغيره، مما رواه عن الحارث بن مسكين له سبب فيما ذكره ابن الأثير في «حامع الأصول» ١٩٦/١ في ترجمة النسائي، قال: وكان ورعاً متحرياً، ألا تراه يقول فيه: حدثنا ولا أخبرنا، كما يقول عن باقي مشايخه، وذلك أن الحارث بن مسكين كان يتولى القضاء بمصر، وكان بينه وبين أبي عبد الرحمن النسائي حشونة لم يمكنه من حضور مجلسه، فكان يستر في موضع، ويسمع حيث لا يراه، فلذلك تورَّع وتحرَّى، فلم يقل: حدثنا وأخبرنا.

١ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا مُعْتَمِرٌ، قال: سمعت مَعْمراً، عن الزُّهريِّ، عن ابن المُسَيَّبِ

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خمسٌ من الفِطرة: قصُّ الشارب، ونتفُ الإُبطِ، وتقليمُ الأَظافر، والاستحدادُ، والخِتانُ»(١).

[المحتبى: ١٤/١، التحفة: ١٣٢٨٦].

٢٠- قُرِئَ على الحارثِ بن مسكين وأنا أَسْمَعُ، عن ابن وَهْبٍ، عن حنظلةَ بن أبي سفيانَ، عن نافع

عن ابن عمر، أَن رسولَ الله ﷺ قال: «الفِطرةُ: قَصُّ الأَظفارِ، وحَلْقُ العانة، وأَخذُ الشاربِ»(٢).

[الجحتبي: ١٥/١، التحفة: ٢٦٥٤].

## • ١- الأَمرُ ياحفاءِ الشوارب وإعفاء اللَّحي

١٠ أخبرنا عُبيدُ الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيدِ الله، قال: أخبرني نافعٌ

عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وأَعفُوا اللَّحَيِّ (٢).

<sup>(</sup>١) سلف في سابقيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٨٨) و(٥٩٩٠).

وهو في «مسند» أحمد (٥٩٨٨)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٦٨٢)، وابن حبان (٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٩٢) و(٥٨٩٣)، ومسلم (٢٥٩)، وأبو داود (٤١٩٩)، والترمذي (٢٧٦٣) و(٢٧٦٤).

وسيأتي برقم (٩٢٤٦) و(٩٢٤٧) من طريق عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر. وهو في «مسند» أحمد (٤٦٥٤) وابن حبان (٥٤٧٥).

#### ١ ١ ـ قص الشارب

١٤ أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار

عن زيد بن أَرقم، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ لم يأْخُذْ [مِن] (١) شارِبه، فليس مِنَّا» (٢).

[المحتبى: ١٥/١ و٨/٢٩، التحفة: ٣٦٦٠].

#### ١٢ ـ التوقيتُ في ذلك

• 1 - أخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا جعفر، عن أبي عمرانَ الجَوْني

عن أنس بن مالك، قال: وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشارب، وتقليم الأَظفار، وحلقِ العانة، ونتفِ الإِبْطِ، أَن لا نَتْرُكَ أَكثرَ مِن أَربعينَ يوماً. وقال مرةً أُخرى: أربعين ليلةً (٣).

[المحتبى: ١/٥٠-١٦) التحفة: ١٠٧٠].

#### ١٣\_ الإبعادُ عندَ إرادةِ الحاجة

١٦- أُخبرنا عليُّ بن حُجرٍ، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن محمدِ بن عمرو، عن أبي سَلَمةَ

عن المغيرة بن شُعبة، أن النبيَّ ﷺ كان إذا ذهب المذهبَ أبعدَ. [قال: فذهبَ لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: « ائتِني بوضوءٍ» فأتيتُه بوضوء، فتوضَّأ، ومَسَحَ على الخُفَّين [(٤)٠٠٠).

[المحتبى: ١٨/١\_١٩، التحفة: ١١٥٤٠].

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في (ز) و (ت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٧٦١).

وسيأتي برقم (٩٢٤٨).

وَهُو فِي ﴿مُسَنَّدُ﴾ أحمد (١٩٢٦٣)، و﴿شرح مشكل الآثارِ﴾ (١٣٤٩)، وابن حبان (٤٧٧).

وقوله: «فليس منا»، قالُ السندي: أي: من أهـل طريقتنا المقتَدين بسُنتنا المهتدين بهدينا، ولم يرد خروجه عن الإسلام. نَعم، سَوقُ الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ والتشديد، فلا ينبغي الإهمال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨)، وأبو داود (٤٢٠٠)، وابن ماجه (٢٩٥)، والترمذي (٢٧٥٨) و(٢٧٥٩). وهو في «مسند» أحمد (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ط) و (ز) و (ت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١)، وابن ماجه (٣٣١)، والترمذي (٢٠).

وهو في «مسند» أحمد (١٨١٦٤).

١٧ أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو جعفر الخَطْمِيُّ
 عُميرُ بن يزيدَ ـ ، قال: حدثني الحارثُ بن فُضيل وعُمارةُ بن خُزيمةً بن ثابت

عن عبد الرحمن بن أبي قُرادٍ، قال: خرجتُ مع رسولِ الله ﷺ إلى الخلاءِ، وكان إذا أرادَ الحاجةَ، أَبعدُ (١).

[المحتبى: ١/١٧/١، التحفة: ٩٧٣٣].

## ١٤ ـ الرخصةُ في تركِ ذلك

١٨ أخبرنا إسحاقُ بسن إبراهيم، قال: أُخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق

عن حُذيفة، قال: كنتُ أمشي مع رسول الله عَلَيْة، فانتهى إلى سُباطةِ قوم، فبالَ قائماً، فتنحَّيتُ عنه، فدعاني، فكنتُ عنه عَقِبِه حتى فرغ، شم توضَّاً، ومسح على خُفَيَه (٢).

[المحتبى: ١٩/١ و٢٥، االتحفة: ٣٣٣٥].

#### ٥ ١ ـ القول عند دخول الخلاء

19 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس بن مالك، قال: «اللهـمَّ إني عَنِيْلًا إذا دَخـلَ الخلاء، قال: «اللهـمَّ إني أَعِيْلُمُ إذا دَخـلَ الخلاء، قال: «اللهـمَّ إني أَعوذُ بك مِن الخَبُث والخبائث» (٣).

[الجحتبي: ٢٠/١، التحفة: ٩٩٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٣٤).

وهو في «مسند» أحمد(١٥٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٤) و(٢٢٠) و(٢٤٧١)، ومسلم (٢٧٣)، وأبو داود (٢٣)، وابن ماجه (٣٠٥) و(٤٤)، والترمذي (١٣)، وسيأتي برقم (٢٣) و(٢٤).

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۲٤۱)، وابن حبان (۱٤۲٤) و(۱٤۲۸).

وُقُولُه: «سُباطة»، قال ابن الأثير في «النهاية»: المُوضع الذي يُرمى فيه الـتراب والأوسـاخ ومـا يكنس من المنازل. وقيل: هي الكُناسة نفسها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٢) و(٦٣٢٢)، ومسلم (٣٧٥)، وأبو داود (٤) و(٥)، وابن ماجه (٣٧٨)، والترمذي (٥) و(١).

وسيأتي برقم (٧٦١٧) و (٩٨١٩).

وهو في «مسند» أحمد(١١٩٤٧)، وابن حبان (١٤٠٧).

وقوله: «الحبث والحبائث»، قال أبن الأثير في «النهاية»: الخبث، بضمتين: جمع الحبيث، والحبائث: جمع الحبيث، والمنائذ، والمنائذ، أصل الحبث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام، فهو الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الكلام، فهو الحرام، وإن كان من الفعل، فهو الضار، وعلى هذا فالمراد بالخبائث: المعاصى، أو مطلق الأفعال المذمومة، ليحصل التناسب.

# ١٦ النهي عن استقبالِ القبلة وعن استدبارِها عندَ الحاجة، والأمرُ باستقبال المشرق والمغرب

• ٧- أخبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيدَ

عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، أن النبيُّ وَاللَّهُ قَال: «لا تستقبِلُوا القِبلةَ، [ولا تستدبروها] (١) لِغَائِطٍ، ولا بول، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا» (١).

[المحتبى: ٢٢/١، التحفة:٣٤٧٨].

١ ٢- أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا غُنْدَرٌ، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، قال: أخبرنا ابن شهاب، عن عطاء بن يزيدَ

عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: « إذا أَتَى أَحدُكُم الغائطَ، فلا يستقبل القِبلةَ، ولكن لِيُشَرِّقْ، أَو لِيُغرِّبْ »(٣).

## ١٧\_ الرُّحْصةُ في ذلك في البيوتِ

۲۲ أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن
 حَبَّان، عن عَمِّهِ واسع بن حَبَّان

عن عبد الله بن عُمرَ، قال: لقد ارتقيتُ على ظهرِ بيتنا، فرأيتُ رسولَ الله على الله ع

[المحتبى: ٢٣/١، التحفة: ٨٥٥٢].

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱٤٤) و(۳۹٤)، ومسلم (۲٦٤)، وأبو داود (۹)، وابن ماجه (۳۱۸)، والترمذي (۸).

و سيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٥٢٤)، وابن حبان (١٤١٦) و(١٤١٧).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٠) و(١٤٨) و(٤٩) و (٣١٠٢)، ومسلم (٢٦٦) وأبــو داود (١٢)، وابن ماحه (٣٢٢)، والترمذي (١١).

وهو في «مسند» أحمد (٤٦٠٦)، وابن حبان (١٤١٨) و(١٤٢١).

## ١٨ ـ الرخصةُ في البول قائماً

٣٣ ـ أخبرنا سليمانُ بن عُبيد الله، قال: حدثنا بَهْزٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن سليمانَ ومنصور، عن أبي واثلِ

عن حُذيفةً، أن النبيُّ وَاللَّهُ مشى إلى سُبَاطَةِ قومٍ، فبالَ قائماً (١).

[المحتبى: ٢٥/١، التحفة: ٣٣٣٥]. ٢٠ أخبرنا المُؤَمَّـلُ بن هشام، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن سليمانَ، عن أبي وائل

عن حُذيفةَ، أَن النبيُّ ﷺ أَتى سُبَاطَةَ قوم، فبال قائماً (٢).

[المحتبى: ١/٢٥، التحفة: ٣٣٣٥].

## ٩ ١ ـ البولُ جالساً

و ٢- أخبرنا عليُّ بن حُجْر بن إيلس، قال: حدثنا شَريكُ، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه عن عائشة ، قالت: مَنْ حدَّنكم أَن رسولَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

[المحتبى: ٢٦/١، التحفة: ١٦١٤٧].

#### • ٢ ـ البولُ إلى الشيء يَسْتَتِرُ بهِ

٣٦- أخبرنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن زيدِ بن وَهْب عن عبد الرحمن بن حَسَنة، قال: خرج علينا رسولُ الله وَ وَفِي يده كهيئةِ الدَّرَقَةِ، فوضعها، ثم جلسَ، فبال إليها، فقال بعضُ القوم: انظروا(٤)، يَبُولُ كما تَـبُولُ المرأةُ! فسمِعَه، فقال: «أَو ما عَلِمْتَ ما أصاب

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۱۸).

وقوله: «سباطة»: سبق شرحها في (۱۸).

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۱۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٠٧)، والترمذي (١٢).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٠٤٥)، وابن حبان (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «انظر».

صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيءٌ مِن البولِ، قطعوه بالمقاريضِ، فنهاهم، فَعُذَّبَ في قبره»(١).

[المحتبى: ٢٦/١، التحفة: ٩٦٩٣].

#### ٢١\_ التنزُّه من البول

 ٢٧ أُخبرنا هَنَّادُ بن السَّريِّ، عن وكيع، عن الأعمش، قال: سمعتُ محاهداً يُحدِّثُ، عن طاووس

عن ابن عباس، قال: مرَّ رسولُ الله عَلَيْ على قَبْرينِ، فقال: «إنهما يُعذَّبانِ، وما يُعَذَّبانِ في كبيرٍ، أَمَّا هذا، فكان لا يَسْتَنْزِهُ (٢) مِن بوله، وأَمَّا هذا، فكانَ يمشي بالنميمةِ » ثمَّ دعا بِعَسيبٍ رَطْبٍ، فشقَّه باثنينِ (٣)، فَعَرَسَ على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً، ثمّ قال: « لعلَّه أَن يُخفَّفَ عنهما ما لم يَيْبَسا» (٤).

[المحتبى: ٧٨/١ و٤/٢٠١، التحفة: ٧٤٧].

## ) ٢٢ ـ النهي عن أخذِ الذَّكر باليمين عند البول

٢٨ أخبرنا يحيى بن دُرُسْت، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بـن أبـي
 كثير، أنَّ عبدَ الله بن أبى قتادة حدثه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢)، وابن ماجه (٣٤٦).

وهو في «مسند» أحمد (۱۷۷۵۸).

وقوله: «الدَّرَقَةَ»، قال السندي: الدرقة، بدال وراء مهملتين مفتوحتين: التُّرس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عصب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و في بقية النسخ: «لا يستتر».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و (ت): «باثنتين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۲۱۸) و(۱۳۲۱) و(۱۳۷۸) و(۲۰۰۲)، ومسلم (۲۹۲)، وأبو داود (۲۰) و(۲۱)، وابن ماجه (۳٤۷)، والنزمذي (۷۰).

وسیأتی برقم ( ۲۲۰۷) و(۲۱۰۹) وبرقم (۲۲۰۱) من طریق مجاهد، عن ابن عباس. وهو فی «مسند» أحمد (۱۹۸۰)، وابن حبان (۳۱۲۸) و(۳۱۲۹).

وقوله: «بعسيب»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: جريدة من النخل، وهي السَّعَفة مما لا ينبت عليه الخُوص.

عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا بال أحدُكم، فلا يأخُذْ ذَكرَه بمنه»(١).

[الجحتبي: ٧/١٦ و٤٣، التحفة: ١٢١٠].

٢٩ أخبرنا هنّادُ بن السّريّ، عن وكيع، عن هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبى قَتادة أ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا دَخَلَ أَحدُكُم الخلاءَ، فلا يَمَسَّ ذَكرَه بيمينه» (٢).

[المحتبى: ٢٥/١، التحفة: ١٢١٠٥].

## ٢٣ـ الكراهيةُ في البول في الجُحْرِ

• ٣- أُخبرنا عُبيدُ الله بن سعيد، قال: حدثنا معاذُ بن هشام، قال: حدثني أبى، عن قتادة

عن عبد الله بن سَرْجِسَ، أَن نِيَّ الله ﷺ قال: «لا يبولَنَّ أَحَدُكُمْ في جُحْرٍ». قيل لقتادة (٣): وما يُكرَه مِن البول في الجُحر؟ قال: يقال: إنها مساكنُ الجِنِّ (١).

[المحتبى: ٧٣/١، التحفة: ٥٣٢٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۳) و(۱۰۶) و(۱۰۳۰)، ومسلم (۲۲۷) و(۱۳۳) وأبو داود (۳۱)، وابن ماجه (۳۱۰)، والترمذي (۱۰).

وسيأتي بعده، وبرقم (٤١) بتمامه، وبرقم (٦٨٥٥) و(٦٨٥٦) مختصراً على النهي عن التنفس في الإناء.

وهو في «مسند» أحمد (١٩٤١٩)، وابن حبان (٥٢٢٨) و(٣٢٨).

وبعضهم يزيد فيه قصة النهى عن التنفس في الإناء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٧) (٦٤).

وسلف قبله.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصلين إلى: «قيل لعبادة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٩).

وهو في «مسند » أحمد (٢٠٧٧٥).

#### ٤ ٢\_ البولُ في الإناء

٣١ أخبرني أيوبُ بن محمد الرَّقيُّ الوزَّانُ، قال: حدثنا حجَّاجٌ ـ يعني ابن محمد ـ،
 قال: قال ابن جُريج: أخبرتني حُكيمةُ بنتُ أميمةَ

عن أُمِّها أُميمةَ بنتِ رُقَيقَة، قالت: كان للنبيِّ ﷺ قَدَحٌ من عَيْدانٍ يبولُ فيه، ويضعه تحتَ السرير (١).

[الجحتبي: ١/١٣، التحفة: ١٥٧٨٢].

#### ٢٥ ـ ذكرُ نهى النبيِّ عِن البول في الماءِ الراكلدِ

٣٢- أُحبرنا قُتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ، أنه نهى عن البولِ في الماءِ الرَّاكلِ<sup>(٢)</sup>. [المجتبى: ٣٤/١، التحفة: ٢٩١١].

#### ٢٦ ـ الكراهية في البول في المستحمِّ

٣٣ أخبرنا عليُّ بن حُجر بن إياس، قال: أُخبرنا ابن المبارك، عن مَعْمرٍ، عن الأُشعث بن عبد اللهِ، عن الحسنِ

عن عبدِ اللهِ بن مُغَفَّل، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لا يبولَنَّ أَحدُكُم في مُسْتَحَمِّهِ، فإنَّ عامَّة الوَسْوَاس منه»(").

[المحتبى: ٣٤/١، التحفة: ٩٦٤٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤).

وقوله: «عَيْدان»، جاء في «القاموس»: العيدان، بالفتح: الطوال من النخل، ومنها كــان قــدح يبول فيه النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم (٢٨١)، وابن ماجه (٣٤٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٦٦٨)، وابن حبان (١٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٧)، وابن ماجه (٣٠٤)، والترمذي (٢١).

وهو في «مسند» أحمد (٢٠٥٦٣)، وابن حبان (١٢٥٥).

وقوله: «في مستحمه»، قال السندي: أصله: الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار، ثم شاع في مطلق المغتسل، والمراد: أنه إذا بال، ثم اغتسل، فكثيراً ما يتوهم أنه أصابه شيءٌ من الماء النجس، فذلك يؤدي إلى تطرق الشيطان إليه بالأفكار الرديئة. والمراد بعامة الوسواس: معظمه وغالبه، وقد حمل العلماء الحديث على ما إذا استقر البول في ذلك المحل، وأما إذا كان بحيث يجري عليه البول ولا يستقر، أو كان فيه منفذ كالبالوعة، فلا نهي. والله تعالى أعلم.

#### ٢٧ السلام على من يبول

٣٤ أخبرنا محمدُ بن بشَّار، قال: أخبرنا معاذُ بن معاذ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن الحسن، عن الحُضين بن المنذر أبي ساسان

عن المهاجر بن قُنْفُذٍ: أَنه سَلَّم على النبيِّ عَلِيَّةٌ وهو يبولُ، فلم يَرُدَّ عليه حتى توضَّأ، فلما توضَّأ، رَدَّ عليه (١).

[الجحتبي: ٧/١٦، التحفة: ١١٥٨٠].

## ٢٨ ـ النهي للمتغوِّطَيْنِ أن يتحَدَّثا

٣٥- أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن عُبيد بن عَقيل، قال: حدثنا جَدِّي، قال:
 حدثنا عكرمةُ بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبى سَلَمةَ

عن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا يخرج اثنان إلى الغائط، فيحلِسَانِ كاشِفَيْنِ عن عورتِهِما، فإن الله يَمْقُتُ على ذلك» (٢).

[التحفة: ١٥٤٠٤].

٣٦ أخبرنا أحمدُ بن حرب، قال: حدثنا قاسمٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عكرمة ، عن يحيى، عن عِياض

عن أبي سعيد، قال: نهى رسولُ الله ﷺ المتغوطَيْنِ أَن يتحدَّثا، فإنَّ الله يَمْقُتُ على ذلك<sup>(٣)</sup>.

[التحفة: ٤٣٩٧].

٣٧ - أخبرنا عَمرو بن عليِّ، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عِكرمةُ بن عمار، عن يحيى، عن هِلال بن عياض، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧)، وابن ماجه(٥٠٠).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۰۳٤)، وابن حبان (۸۰۳) و(۸۰٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ما بعده من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١١٣١٠).

حدثني أبو سعيد، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ رَسِّلُ يقول: «لا يخرج الرجلانِ على الغائطِ كاشِفَيْنِ عن عورتَيهما يتحدَّثانِ، فإنَّ الله يَمْقُتُ على ذلك» (١).
[التحفة: ٤٣٩٧].

#### ٣٠ ـ ذكرُ نهي النبيِّ ﷺ عن الاستطابة بالعظم والرَّوث

٣٨\_ أخبرنا أحمدُ بن عمرو بن السَّرْحِ، قال: أخبرنا ابن وَهْب، قال: أُحبرني يونسُ، عن ابن شهاب، عن أبي عثمانَ بن سَنَّةَ الخُزاعيِّ

عن ابن مسعود: أَن رسولَ الله ﷺ نهى أَن يستطيبَ أَحَدُكُم بعظم أَو رَوْثُ (٢). [المحتبى: ٧٠/١، التحفة: ٩٦٣٥].

٣٩\_ أخبرنا هنّادُ بن السَّرِيِّ، قال: حدثنا حفصٌ، عن داودَ، عن الشَّعيِّ، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تستنجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظام، فإنَّها زادُ إخوانِكم من الجِنِّ»(٣).

[التحفة: ٩٤٦٥].

#### ٣٠ ـ ذِكرُ نهى النبيِّ ﷺ عن الاستطابةِ باليمين

• 3\_ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا أبو معاويةَ، قال: حدثنا الأعمشُ، عن عبد الرحمن بن يزيدَ

عن سلمانَ، قال: قال له رجلٌ: إنَّ صاحبَكم لَيُعلَّمُكم حتى الخِراءةَ، قـال: أَجل، نهانا أَن نستقبِلَ القِبلةَ بغائطٍ أَو بولٍ، أَو نستنجيَ بأَيماننا، أَو نكتفيَ بأقلَّ مِن ثلاثة أحجار<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعده، فانظر تخريجه فيه.

وقوله: «يستطيب» ، قال ابن الأثير في «النهاية»: الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء. سُـمٌي بها من الطيب؛ لأنه يُطيِّب حسده بإزالة ما عليه من الحَبَث بالاستنجاء، أي: يُطهِّره.

وقوله: «روث»، قال ابن الأثير في «النهاية»: هو رجيع ذوات الحافر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٥٠)، وأبو داود (٨٥)، والترمذّي (١٨) و(٣٢٥٨)، وفي الحديث قصة ليلة الجن، وبعضهم أورده بتمامه، وبعضهم أورده مختصراً.

وسيأتي في (١٥٥٩) بقصة ليلة الحن.

وهو في «مسند» أحمد (٤١٤٩)، وابن حبان (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والترمذي (٦١).

ا على أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود، [قال: حدثنا خالد الله](١)، قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة

عن أبي قتادةً، أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا شَرِبَ أَحَدُكُم، فلايتنفَّسْ في إنائه، وإذا أتى الخلاء، فلا يَمَسَّ ذَكَرَه بيمينه، ولا يتمسَّحْ<sup>(۲)</sup>.

[المحتبى: ٧/١، التحفة: ١٢١٠٥].

## ٣١\_ الاجتزاءُ في الاستطابةِ بثلاثة أَحجار دونَ غيرها

٢٤ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قُرْطٍ، عن عُروة

عن عائشة، أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا ذهبَ أَحدُكم الغائطَ، فليذهَبُ معه بثلاثةِ أَحجارِ، فليَستطِبُ بها، فإنها تُحْزِئُ عنه» (٤).

[المحتبى: ١/١٤، التحفة: ١٦٧٥٧].

#### ٣٢\_ الاكتفاءُ في الاستطابةِ بحجرين

25- أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ، قال: حدثنا أبو نُعيه، عن زهير، عن أبي إسحاقَ، قال: ليس أبو عُبيدة ذكره، ولكِنْ عبدُ الرحمن بن الأسود، عن أبيه

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۷۰۸).

وقوله: «الخِراءة»، قال ابن الأثير في «النهايــة»: الخِراءة، بالكسـر والمـد: التخلّي والقعـود للحاجة. قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، وقال الجوهري: إنها الخراءة، بالفتح والمد، يقال: حَرِئ حَراءة، مثل كره كراهة، ويحتمل أن يكون بالفتح المصدرُ، و بالكسر الاسمُ.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من (ط).

<sup>(</sup>۲) في (ز) و (ت): ((يمتسح)).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٠).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٧٧١).

أنه سمعَ عبدَ الله يقول: أتى النبيُّ عَلِيْ الغائطَ، وأمرني أن آتيهُ بثلاثةِ أحجار، فوجدتُ الحجَرين، والتمستُ الثالث، فلم أجده، فأخذتُ رَوْثَةً، فأتيتُ بهنَّ النبيَّ عَلِيْقُ، فأخذ الحجَرين، وألقى الرَّوثة، وقال: «هذه رِكُسٌ»(١).

[المحتبى: ٣٩/١، التحفة: ٩١٧٠].

## ٣٣ـ الرخصةُ في الاستطابة بحجرِ واحدٍ

\$ \$\_ أُخبرنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدثنا حمَّادٌ، عن منصور، عن هِلال

عن سَلَمة بن قيس، أَن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا توضأْتَ، فاستنثِرْ، وإذا استَجمرتَ، فأُوتِرْ»(٢).

[المحتبى: ٧/١، التحفة: ٢٥٥٦].

٤٤ أُخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن هلال بن يساف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰٦)، وابن ماجه (۳۱٪)، وانظر ماسلف برقم (۳۹). وهو فی «مسند» أحمد (۳۹۲۲).

وقوله: «قال: ليس أبو عُبيدة ذكره»، قال الحافظ في «الفتح» ٢٥٧/١: وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عُبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن، مع أن رواية أبي عُبيدة أعلى له، لكون أبي عُبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن، فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عُبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق.

وقوله: «هذه ركس»: قيل: هي لغة في رحس، بالجيم. وقيل: الركس: الرحيع رُدَّ من حالة الطهارة إلى حالة الروث. وقيل: إن معناه الرد كما قال تعالى: ﴿ اركسوا فيها ﴾ أي: ردوا، فكأنه قال: هذا رد عليك. وأغرب النسائي قائلاً في «المحتبى» عقب هذا الحديث: الركس: طعام الجن. وهذا إن ثبت في اللغة، فهو مريح من الإشكال. انظر «فتح الباري» ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٤٠٦)، والترمذي (٢٧).

وسيأتى بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١٨٨١٧)، وابن حبان (١٤٣٦).

وقوله: «وإذا استجمرت»، قال السندي: أي: استعملت الأحجار الصغار للاستنجاء.

عن سَلَمةَ بن قيس، عن رسولِ الله ﷺ قال: «إذا اسْتَجمرْتَ، فأُوتِرْ<sup>))(۱)</sup>. [الجنبي: ١/١، التحفة: ٤٥٥٦].

#### ٣٤\_ الاستطابة بالماء

٢ ٤ ـ أحبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن مُعاذّة

عن عائشة، أنها قالت: مُرْنَ أَزواجَكُنَّ أَن يستطيبُوا بالماءِ، فإني أستحييهم منه، إنَّ رسولَ الله عَلِيُّة كان يفعلُه (٢).

[الجحتبي: ٢/١، التحفة: ١٧٩٧٠].

٧٤ ـ أُخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمُ، قال: أخبرنا النَّضْرُ، قال: حدثنا شعبةُ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، قال:

سمعتُ أنسَ بن مالك يقول: كان رسولُ الله ﷺ إذا دَخَلَ الحَلاءَ، أَحْمِلُ أَوْ وَخَلامٌ معي نحوي إداوةً مِن ماءٍ، فيستنجي بالماءِ (٣). [الجتبي: ٢/١٠) التحفة: ١٠٩٤.

## ٣٥\_ دلكُ اليدِ بالأرضِ بَعْدَ الاستنجاء

٨٤- أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زُرعة

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٨٢٦)، وابن حبان (١٤٤٣).

<sup>(</sup>۳) أخرجـــه البخـــاري (۱۵۰) و(۱۵۱) و(۲۱۷) و (۲۱۷) و (۲۱۷)، ومســــلم (۲۷۰) و(۲۷۱)، وأبو داود (٤٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٧٥٤)، وابن حبان (١٤٤٢).

وقوله: «نحوي»، قال السندي: أي: مقاربٌ لي في السِّنِّ.

وقوله: «إداوة»، قال ابن الأثير في «النهاية»: الإداوة، بالكسر: إناء صغير من جلـد، يُتَّخـذ للماء، كالسَّطيحة ونحوها.

عن أَبِي هُريرةَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ تُوضَّأ، فلما استنجى، دَلَكَ يَدَهُ بالأَرضِ<sup>(۱)</sup>. [المحتبى: ١/٥٥، التحفة: ١٤٨٨٧].

## ٣٦ ذكر ما يُنجِّسُ الماءَ وما لا يُنجِّسُه

٩٤ - أخبرنا محمدُ بن المئنّى، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه

عن عائشةَ، عن النبيِّ عَلِيُّةً قال: «الماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ» (٢). [التحفة: ١٦١٥٢].

#### ٣٧\_ التوقيتُ في الماءِ

• ٥- أخبرنا هنّادُ بن السّرِيّ والحسينُ بن حُريث، عن أبي أسامة، عن الوليـدِ
 ابن كثيرٍ، عن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر

عن أبيه، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الماء، وما ينوبُه مِن الدَّوابِّ والسِّباعِ، فقال: ﴿إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ﴾(٢). [المحتى: ٤٦/١ و١٧٥، التحفة: ٢٢٧٧].

#### ٣٨\_ تركُ التوقيت في الماء

١ ٥- أُحبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا حمَّادٌ، عن ثابتٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥)، وابن ماجه (٣٥٨) و(٤٧٣).

وهو في «مسند» أحمد (۸۱۰٤)، وابن حبان (۱٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر بنحوه ما بعده من حدیث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجمه أبسو داود (٦٣) و(٦٤) و(٥٠)، وابسن ماجمه (٥١٧) و(٥١٨)، والترمذي (٦٧).

وهو في « مسند» أحمد (٤٦٠٥)، وابن حبان (١٢٤٩) (١٢٥٣).

وقوله: «قُلَّتين»: مفردها قُلَّة. وجاء في «القاموس»: القلة: الجرَّة العظيمة.

عن أنس، أن أعرابياً بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القوم، فقال رسولُ الله عليه (١٠ أَدْرِمُوهُ) فلما فَرَغَ، دعا بدلو، فصبَّهُ عليه (١٠). [المحتبى: ٢٧/١ و ١٧٥، والتحفة: ٢٩٠].

٧٥- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبيدة، عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك، قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر النبي ملك بدلو من ماء، فصب عليه (١).

[المحتبى: ٧/١، التحفة: ١٦٥٧].

٣٥ ـ أخبرنا سُويدُ بن نصرِ، قال: أحبرنا عبدُ اللهِ، عن يحيى بن سعيد، قال:

سمعتُ أنسَ بن مالك يقول: جاء أعرابي إلى المسجد، فبال، فصاح به الناسُ، فقال رسولُ الله عليه فصُبَّ عليه (٣). وسولُ الله عليه فصُبَّ عليه (٣). التحفة: ١٦٥٧، التحفة: ١٨٥٧.

٤٠ أخبرنا عبدُ الرحمن بن إبراهيم، عن عُمرَ بن عبد الواحد، عن الأوزاعيّ، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله

عن أبي هُريرةً، قال: قام أعرابيٌّ، فبالَ في المسجدِ، [فتناوله الناسُ] (أ)، فقال لهم رسولُ الله ﷺ: «دعوه، وأهريقوا على بوله دلواً مِن ماء، فإنما بُعِثْتُم مُيسِّرينَ، ولم تُبعَثُوا مُعَسِّرينَ» (٥).

[الجحتبي: ٨/١١ و١٧٥، التحفة: ١٤١١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۰)، ومسلم (۲۸٤)، (۹۸) و (۱۰۰)، وابن ماجه (۵۲۸). وانظر تخريج ما بعده من طريق يميي بن سعيد، عن أنس.

وهو في «مسند» أحمد (١٣٣٦٨)، وابن حبان (١٤٠١).

وُقُولُه: «لاتُزرموه»، قالُ السندي: بضم تاء، وإسكان زأي معجمة، وبعدها راء مهملة، أي: لاتقطعوا عليه البول. يقال: زَرِم البول، بالكسر: إذا انقطع، وأزرمه غيرُه.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤) (٩٩)، والترمذي (١٤٨).

وسيأتي بعده. وهو في «مسند» أحمد (۱۲۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٢٠) و(٢١٨).

وهو في «مسند» أحمد (٧٧٩٩)، وابن حبان (١٣٩٩) و(١٤٠٠).

وقوله: «أهريقوا»، قال السندي: بفتح الهمزة، وسكون الهاء أو فتحها، أي: صبوا.

#### ٣٩\_ الماء الدائم

• ٥- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عوفٌ، عن محمد

عن أبي هُريرةً، عن رسولِ الله ﷺ قال: «لا يبولَنَّ أَحدُكم في الماءِ الدائمِ، ثم يتوضَّأُ منه»(١).

[المحتبى: ١/٩٤، التحفة: ١٢٣٠٤].

٣٥ـ وقال خِلاَس:

عن أبي هريرة، عن النبي رَبِي اللهِ من مثله (٢).

[الجحتبي: ١/٩٤، التحفة: ١٢٣٠٤].

٧٥ـ أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيلُ، عن يحيى بن عَتيق، عـن محمد بن سِيرينَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أَحدُكُم في الماءِ الدائم، ثم يغتسلُ منه» (٣).

قال النسائيُّ: كان يعقوبُ لا يُحَدِّثُ بهذا الحديثِ إلا بدينارٍ. [المحتبى: ٩١١، التَّحفة: ٩٧٩].

#### • ٤ ـ ذكرُ ماء البحر والوضوء منه

مه. أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن صفوانَ بن سُليم، عن سعيد بن سَلَمةَ، أن المغيرة بن أبي بُردة أخبره

أنه سَمِعَ أَبِهَ هُريرة يقول: سأل رجلٌ رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنا نَرْكَبُ البَحْرَ، ونَحْمِلُ معنا القليلَ مِن الماء، فإن

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعده من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩).

وقد سلف في سابقيه، وسيأتي برقم (٢٢٠) من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة. وهو في «مسند» أحمد (٢٥٢٦)، وابن حبان (١٢٥١) و(١٢٥٤).

توضَّأْنَا به عَطِشْنَا، أَفنتوضاً مِن مَاءِ البَحْرِ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هـو الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ ميتتُه»(١).

[الجحتبى: ٢/٢٧ و٧/٧٠، التحفة: ١٤٦١٨].

#### ١ ٤ـ ماءُ الثلج والبرد

9 ٥- أُخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أُخبرنا جريرٌ، عن هشام بن عُروةَ، عن أُبيه

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقول: «اللهمَّ اغْسِلُ خطايايَ بمـاءِ الثُلجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قلبي مِن الخطايا، كما نقَّيتَ الثوبَ الأبيضَ مِن الدَّنسِ»<sup>(٢)</sup>. [المحتبى: ٥١/١ و١٧٦٧، التحفة: ١٦٧٧٩].

#### ٤٢ـ الوضوءُ بالثلج والبرد

• ٦- أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس، قال: أخبرنا جرير، عن عُمارَة بن القَعقاع، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير

عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ الله وَ إذا استفتح الصّلاة، سَكَتَ هُنيهَة، فقلتُ: بأبي أنت وأمي يا رسولَ الله، ما تقولُ في سكوتِكَ بين التكبير والقراءة؟ قال: «أقول: اللهُمَّ باعِدْ بيني ويَيْنَ خطاياي، كما باعَدْتَ بينَ المشرقِ والمغرب، اللهمَّ نقي مِن خطاياي، كما يُنقَى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ، اللهم اغسِلْني مِن خطاياي بالثلج والماءِ والبَرَدِ» (٣).

[الجحتبي: ١/٠٥ و١٧٦و٢/٢٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٨٣)، وابن ماجه(٣٨٦) و(٣٢٤٦)، والترمذي (٦٩).

وسيأتي برقم (٤٨٤٣).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٣٣)، وابن حبان (١٢٤٣). (٨٠ أنه مه رما لا الرا من د ١٣٣٥، د ١٣٣٥، ١٠٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مطولاً البخــاري (٦٣٦٨) و(٦٣٧٧) و (٦٣٧٧)، ومســلم (٢٨٩)، وأبــو داود (١٥٤٣)، وابنِ ماجه (٣٨٣٨)، والترمذي (٣٤٩٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٣٠١).

والروايات مطولة ومختصرة، واقتصر المصنف على ماذكره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٩٩٥)، وأبو داود (٧٨١)، وابن ماجه (٨٠٥). وسيأتي برقم (٩٧٠) و(٩٧١).

وهو في «مسند» أحمد (٧١٦٤)، وابن حبان (١٧٧٦). وهذا الإسناد لم يذكره المزى في «التحفة».

#### ٤٣\_ سُؤر الحائض

١٦- أحبرنا محمودُ بن غَيْلانَ المرْوزيُّ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا مِسْعَرٌ
 وسفيانُ، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كنتُ أشربُ وأنا حائض، فأناوِلُه النبيَّ مَلِيَّلُا، فيضعُ فاه على موضِع فيَّ، فيشربُه، وأتعرَّقُ العَرْقَ وأنا حائض، فأُناولُه النبيَّ مَلِّلُا، فيضعُ فاه على موضِع فيَّ (١).

[المحتبى: ١/٩٤١ و ١٩١، التحفة: ١٦١٤٥].

١٦٠ وأُخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن سفيانَ، عن المِقدام
 ابن شُريح، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كُنْتُ أَتعرَّقُ العَرْقَ، فَيضَعُ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ فاه حيث حيث وضعتُ، وأنا حائضٌ، وكنتُ أشربُ مِن الإناء، فيضعُ فاه حيث وضعتُ، وأنا حائضٌ (٢).

[الجحتبي: ١/٦٥ و١٧٨، التحفة: ١٦١٤].

#### ٤٤\_ سُؤر الهِرِّ

٣٠- أخبرنا قتيبةُ بن سعيد، عن مالك، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحةً، عن حُميدةً بنت عُبيدِ بن رفاعة، عن كَبْشَةَ بنتِ كعب بن مالك

أَن أَبا قتادةَ دخل عليها \_ وذكر كلمةً معناها \_ فسكبَتْ له وَضوءاً، فجاءت هِرَّةٌ، فَشَرِبَتْ منه، فأصغى لها الإناءَ حتى شَرِبَتْ (٢). قالت كبشةُ: فرآني أَنظرُ إليه، فقال: أتعجبينَ يا ابنةَ أُخي؟ فقلتُ: نعم. قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، وابن ماجه (٦٤٣).

وسیأتی بعده وبرقم (۲٦۸) و(۲۲۹) و(۲۷۰) و(۹۰۷۱).

وهو في «مسند» أحمد (۲٤٣٢٨)، وابن حبان (۱۲۹۳) و(۱۳۲۰).

وقوله: «أتعرقُ العَرْق»، قال ابن الأثير في «النهاية»: العَرْق: العظم إذا أُخِــذ عنـه معظـم اللحم.

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فرغت».

إِن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إنها ليست بِنَجَسٍ، إنما هي مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكم والطوَّافاتِ» (١).

[المحتبى: ١/٥٥ و١٧٨، التحفة: ١٢١٤١].

#### 20 کے۔ سُؤر الحمار

\$ ٦- أُخبرنا محمدُ بن عبد الله، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن محمد

عن أنس، قال: أتانا منادي رسول الله ﷺ، فقال: «إنَّ اللهُ ورَسُولَهُ يَنْهَاكُم عن لُحوم الحمير، فإنها رِجْسٌ»(٢).

[المحتبى: ٢/٣٥ و٢٠٣/، التحفة: ١٤٥٧].

## ٤٦ ـ سُؤر الكلب وإراقة ما في الإناء الذي يَلَغُ فيه

٦٥- أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس، قال: أخبرنا علي \_ يعني ابن مُسْهِر -، عـن
 الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح

وقوله: «إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»، قال البغوي في «شرح السنة» ٧٠/٧: يتأول على وجهين، أحدها: شبهها بالمماليك وبخدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿طوَّافون عليكمُ بعضُكم على بعض﴾ يعني: المماليك والخدم. وقال إبراهيم بن إسحاق: إنما الهرة كبعض أهل البيت، ومنه قول ابن عباس: إنما هو من متاع البيت. والآخر: شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة، يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٥)، وابن ماجه (٣٦٧)، والترمذي (٩٢).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲٥٨٠)، وابن حبان (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۱) و(٤١٩٩) و(٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٦). وسيأتي برقم (٤٨٣٣) أتم من هذا.

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠٨٦)، وابن حبان (٢٧٤).

والحديث مطول، وفيه خبر غزوة خيبر، وبعضهم يزيد على بعض.

وقوله: «ينهاكم» بالإفراد، هذا في رواية سفيان، عن أيوب. وفي رواية عبد الوهَــاب، عن أيوب عند البخاري (٤١٩٩): «ينهيانكم»، قال الحافظ في «الفتح» ٤٦٩/٧: وهــو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحد، فيُردُّ به على من زعــم أن قوله ﷺ للخطيب: «بئس خطيبُ القوم أنت» لكونه قال: «ومن يعصهما فقد غوى».

وقوله: «إنها رحس»، قال السندى: أي: قذرٌ، وقد يطلق على الحرام والنحس وأمثالهما.

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أَحدِكم، فليُرِقْهُ، ثم ليغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»(١).

[المحتبى: ١/٥٣/ التحفة: ١٢٤٤١ و١٤٦٠٧].

## ٤٧\_ غسلُ الإناءِ من وُلوغ الكلب سبعاً

٦٦- أخبرني إبراهيمُ بن الحسن، قال: حدثنا حجاجٌ، قال: قال ابن جُريج:
 أخبرني زيادُ بن سعد، أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره

أنه سَمِعَ أَبا هريرةَ يقول: قـال رسولُ الله ﷺ: «إذا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أَحدِكم، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرات»(٢).

[المحتبى: ٢/١، التحفة: ١٢٢٣٠].

٦٧ أخبرني إبراهيمُ بن الحسن، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال ابن جُريج: أخـبرني
 زيادُ بن سعد، أنه أخبره هلالُ بن أسامة، أنه سَمِعَ أبا سَلَمةَ يُخبرُ

عن أبي هريرةً، عن رسولِ الله ﷺ (٣)... [مثله] (١).

[المحتبى: ١/٥٣، التحفة: ١٥٣٥٢].

١٦٨ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدةُ بن سليمانَ، قال: حدثنا ابن
 أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن ابن سيرينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۲)، ومسلم (۲۷۹) (۸۹) و (۹۰) و (۹۲)، وابن ماجه (۳۱٤).

وسیرد برقم (۹۷۱۲)، ومن طریق ثابت مولی عبد الرحمن بن زید برقم (۲۲)، ومن طریق أبی طریق أبی سلمة برقم (۲۷) ومن طریق أبی رافع برقم (۲۹).

وهو في «مسند» أحمد (٧٤٤٧)، وابن حبان(١٢٩٦).

وقال المصنف في «المجتبى»: لا أعلم أحداً تابع على بن مسهر على قوله: «فليرقه».

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٦٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين زيادة من «الجحتبى»، وهي زيادة جيدة، حيث تشير إلى أن متن الحديث مثل الذي قبله.

عن أبي هُريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: «إذا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أُحدِكم، فليَغْسِلهُ سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بالتَّراب»(١).

[المحتبى: ١/٧٧/١، التحفة: ١٤٤٩٥].

#### خالفه هشام

٦٩ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذُ بن هشام، قال: حدثني أبي،
 عن قتادة ، عن خِلاس، عن أبي رافع

عن أبي هُريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: «إذا وَلَغَ الكَلْبُ في إناءِ أَحدِكم، فليَغْسِلْه سَبْعَ مَرَّاتٍ، إحْدَاهُنَّ بالتَّراب»(٢).

[المحتبى: ١/٧٧/١، التحفة: ١٤٦٦٤].

## ٤٨ ـ تعفيرُ الإناء الذي يَلَغُ فيه الكلبُ بالتُّراب بعدَ غسله سبعَ مرَّات

٧- أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ \_ يعني ابن الحارث\_، قال:
 حدثنا شعبةُ، عن أبى التَّيَّاح، قال: سمعتُ مُطَرِّفاً

عن عبد الله بن مُغَفَّل، أن رسولَ الله ﷺ أمر بِقَتْلِ الكِلاب، ورحَّصَ في كلب الصيد والغنم، وقال: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء، فاغسِلُوه سَبْعَ مرَّات، وعفِّروا الثامنَة بالتَّراب»(٣).

[الجحتبي: ١/٤٥ و١٧٧، التحفة: ٩٦٦٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١) و(٧٣)، والترمذي (٩١).

وقد سلف قبله وبرقم (٦٥) من طريق أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، وسيأتي بعده من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند» أحمد (٧٦٠٤)، وابن حبان (١٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) سلف قبله من طريق ابن سيرين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٠)، و (٧٧٣)، وأبسو داود (٧٤)، وابسن ماجه (٣٦٥) و (٣٢٠١) و (٣٢٠١).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٧٩٢)، وابن حبان (١٢٩٨).

وقوله: «وعفروا»، قال السندي: أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب.

#### 9 ٤ ـ الماءُ المستَعملُ

٧١ أخبرنا محمدُ بن منصور، عن سفيانَ، قال: سمعتُ ابن المنْكَدِر يقول:

سمعتُ جابراً يقول: مرضتُ، فأتاني رسولُ الله ﷺ وأبو بكر يعودَاني، فوجداني قد أُغمي عليَّ، فتوضأ رسولُ الله ﷺ، فصبَّ عليَّ وَضُوءَهُ (١). التحفة: ٨٧/١ التحفة: ٣٠٢٨.

## ٥ـ وضوءُ الرجالِ والنساءِ جميعاً

٧٧ أخبرنا هارونُ بن عبدِ اللهِ، قال: حدثنا معنٌ، عن مالك، عن نافعٍ عن ابن عمر، قال: كان الرحالُ والنساءُ يتوضَّؤون في زمان رسولِ الله ﷺ جميعاً (٢).

[الجحتبي: ١/٧٥ و١٧٩، التحفة: ٨٣٥٠].

## ١ ٥\_ الطهارةُ بفضلِ الجنب

٧٣ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عُروة عن عائشة، أنها أخبرته، أنها كانت تغتسِلُ مع رسولِ الله ﷺ في الإناء الواحد<sup>(٣)</sup>.

[الجمتبي: ١//٥ و١٢٧ و١٢٨و١٧٩ و٢٠١، التحفة: ١٦٥٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخراري (۱۹۶) و(۷۷۷) و(۲۰۱۱) و(۲۷۲۱) و(۲۷۲۱) و(۲۷۲۱) و(۲۷۲۱) و(۲۰۹۹)، ومسلم (۲۱۱۱)، وأبو داود (۲۸۸۱) و(۳۰۹۱)، وابن ماجه (۲۲۳۱) و(۲۷۲۸)، والترمذي (۲۰۹۱) و(۲۰۹۷) و(۳۰۱۰) و(۳۸۰۱).

وسيأتي برقم (٧٤٥٦) و(١١٠٦٩).

وهو في «مسند» أحمد (١٤١٨٦)، وابن حبان (١٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹۳)، وأبو داود (۷۹) و(۸۰)، وابن ماجه (۳۸۱).

وهو في «مسند» أحمد (٤٤٨١)، وابن حبان (١٢٦٥).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري ( ۲۰۰) و(۲۲۳) و(۲۷۳)، ومسلم (۳۱۹) و(٤٠) و(٤١)، وأبو داود (۲۳۸)، وابن ماجه (۳۷٦).

وسيأتي برقم (٢٢٦) و(٢٣١) و(٢٣١) وبرقم (٢٢٩) من طريق الأسود، عن عائشة.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٨٩)، وابن حبان (١١٠٨) و(١١٩٤). والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

## ٢ ٥ـ القدرُ الذي يكتفي به الرجلُ مِن الماء للوُضوء

٧٤ أُخبرنا عمرو بن عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة ، قال: حدثني عبد الله بن حبر، قال:

سمعتُ أنسَ بن مالك يقولُ: كانَ رسولُ الله ﷺ يتوضَّأُ بِمَكَّوكٍ، ويغتسِلُ بخمس مَكَاكِي (١).

[المحتبى: ١/٧٥ و ١٧٩، التحفة: ٩٦٣].

٧٥ أُخبرنا سُويدُ بن نَصر، قال: حدثنا عبدُ الله، عن شُعبةً، عن عبد الله بن
 جُبْر، قال:

سمعتُ أنسَ بن مالك يقولُ: كان النبيُّ يُطِّلُّهُ يتوضأ بِمَكُّوكٍ، ويغتسِلُ بخَمس مَكاكي (٢).

[المحتبى: ٢٧/١، التحفة: ٩٦٣].

٧٦\_ أُخبرنا محمدُ بن بشار، قال: حدثنا محمدٌ ـ ثم ذكر كلمةً معناها ـ حدثنا شعبة، عن حبيب، قال: سمعتُ عبادَ بن تميم يُحَدِّثُ

عن جدَّته \_ وهي أُمُّ عُمارةَ بنت كعب \_ أَن النبيَّ ﷺ توضاً، فأُتيَ . عاءٍ في إِنَاءٍ قدرَ ثُلُثي اللَّدِ<sup>(٣)</sup>.

قال شُعبة: فَأَحْفَظُ أنه غسل ذِراعَيْهِ، وجعل يَدْلُكُهُما، ومَسَحَ أُذنيه باطنَهما، ولا أَحفَظُ (٤) أَنه مَسَحَ ظاهِرَهُما.

[المحتبى: ١/٨٥، التحفة: ١٨٣٣٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجــه البخــاري (۲۰۱)، ومســـلم (۳۲۵) (۰۰) و (۵۱)، وأبـــو داود (۹۰)، والترمذي (۲۰۹)، والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى.

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١٢١٠)، وابن حبان (١٢٠٣) و(١٢٠٤).

وقوله: «مكوك»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أراد بالمكوك المد، وقيل: الصاع. والأول أشبه.

وقوله: «مكاكي»: قال ابن الأثير في «النهاية»: جمع مكوك، على إبدال الياء من الكاف الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و (ز): «ولا أذكر».

#### ٣٥ ـ الوضوءُ مِن الإناءِ، والوضوء في الطُّسْتِ

٧٧ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن خالد بن علقمة، عن
 عبد خير، قال:

أتينا علي بن أبي طالب وقد صلّى، فدعا بطَهور، فقلنا: ما يصنعُ وقد صلّى (۱)؟ ما يريدُ إلا لِيُعلّمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطَسْت، فأفرغ مِن الإناء على يده، فغسلها ثلاثاً، ثم مضمض (۱) واستنشق ثلاثاً مِن الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يَده اليُمنى ثلاثاً، ويده الشمال ثلاثاً، ومسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليُمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً. ثم قال: من سَرّه أن يعلم وضوء رسولِ الله على فهو هذا (۱).

[الجحتبي: ١/٨٦و٢٩، التحفة: ١٠٢٠٣].

## ٤ ٥ ـ النيةُ في الوُضوء

٧٨ أخبرنا سليمانُ بن منصور البَلْخي، قال: حدثنا عبدُ الله بن المبارك. وأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حمَّادُ بن زيد \_ واللفظُ لابن المبارك \_، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمةَ بن وَقَاصَ

عن عُمَرَ بن الخطاب، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لَاعْمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لَامْرِيءٌ مَا نُوى، فَمَن كانت هجرتُـه إلى اللهِ وإلى رسولِه، فَهجرتُـه

<sup>(</sup>١) في (ط): «توضأ».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «تمضمض».

وسيأتي في (۸۳) و(۹۶) و(۱۰۰) و(۱۲۱) و(۱۲۳) و(۱۲۳) و(۱۲۶). وهو في «مسند» أحمد (۸۷۲)، وابن حبان (۲۰۰۱) و(۱۰۷۹).

إلى الله وإلى رسولِه، ومن كانت هِجرتُه إلى دنيا يُصيبُها، أو امرأةٍ يَنْكِحُها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه»(١).

[المحتبى ٨/١٥ و١٥٨ و٧/١٣، التحفة: ١٠٦١٢].

#### ٥٥\_ فضلُ الوضوء

٧٩ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن أبي المليح عن أبي المليح عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُور، ولا صَدَقَةٌ مِن غُلول» (٢).

[المحتبى: ٧/١١ و٥/٥٠، التحفة: ١٣٢].

## ٥٦\_ كيف يُدعى إلى الطُّهور

• ٨- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ

عن عبد الله، قال: كُنَّا مع رسولِ الله ﷺ، فلم يَجِدُوا ماءً، فأتي بَتوْر، فأدخل يدَه، فلقد رأيتُ الماءَ يَتَفَحَّرُ مِن بين أصابعه، ويقولُ: «حَيَّ على الطَّهور، والبَركةُ مِن اللهِ»(٣).

[المحتبى: ١/٠٦، التحفة: ٩٤٣٦].

(۱) أخرجه البخساري (۱) و(٥٤) و(٢٥٢٩) و(٣٨٩٨) و(٥٠٧٠) و(٦٦٨٩) و(٦٦٩٦). ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (١٩٠٧) و(٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧). وسيأتي برقم (٤٧١٧) و( ٤٧١٠).

وهو في «مسند» أحمد (۱۶۸)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۱۱۷) (۱۱٤)، وابن حبان (۳۸۸) و (۳۸۹) و (۴۸۶۸).

(٢) أخرجه أبو داود (٥٩)، وابن ماجه (٢٧١).

وسيأتي برقم (۱۷۲) و(۲۳۱).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۷۰۸)، وابن حبان (۱۷۰٥).

وقوله: «من غُلول»، قال السندي: بضم الغين المعجمة، أصله الخيانة في خفية، والمراد: مطلق الخيانة والحرام.

(٣) أخرجه البخاري (٣٥٧٩)، والترمذي (٣٦٣٣)، والروايات مطولة ومختصرة، واقتصر المصنف على ماذكره.

وهو في «مسند» أحمد (٣٨٠٧)، وابن حبان (٦٥٤٠).

وقوله: «بتور»، قال ابن الأثير في «النهاية»: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجَّانة، وقد يُتوضًّا منه.

٨٠ قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجعد، قال:
 قلت للجابر: كم كنتُم؟ قال: أَلفاً وخمسَ مئة (١).

[الجحتبي: ١/١، التحفة: ٢٢٤٢].

## ٧٥ـ صبُّ الخادم على الرجل الماءَ للوضوء

٨٢ أخبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: سمعتُ إسماعيلَ بن
 محمد بن سعد، قال: سمعتُ حمزةَ بن المغيرة بن شعبةَ يُحدِّث

عن أبيه، قال: كنتُ مع رسول الله وَ فَيْ اللهُ فَيْ فَقَالَ: «تَخَلَّفْ يَا مغيرةُ، وامْضُوا أَيها الناسُ» فتحلَّفْتُ، ومعي إداوةٌ مِن ماء، ومضى الناسُ، فذهب رسولُ الله وَ فَيْ لَحْمَة، فلما رَجَعَ، ذهبتُ أَصُبُ عليه، وعليه جُبَّةٌ روميَّةٌ ضيقةُ الكُمَّيْنِ، فأراد أَن يُخرجَ يَدَيْه (٢) منها منها ومسح على خُفَيه فَاخرجَ يَدَيْه مِن تَحْتِ الجُبَّة، فغسل وجهه ويديه، ومَسكَ برأسه، ومسح على خُفَيه (٤).

#### ٥٨\_ القعودُ على الكرسي للوضوء

٨٣ أُخبرنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةً، عن يزيد وهو ابن زُريع -، قال: حدثني شعبةً،
 عن مالك بن عُرْفُطَةً، عن عَبْدِ خيرٍ، قال (٥):

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷۲) و(۲۱۵) و(۹۳۹)، ومسلم (۳۱۳) و(۳۱۳) و(۱۸۵۱) (۷۶).

وسيأتي برقم (١١٤٤٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٤١٨١)، وابن حبان (٦٥٣٨) و(٦٥٤١) و(٦٥٤٢).

والروايات مطولة ومختصرة، وقد اقتصر المصنف على ما ذكره.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «يده»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين بعدها: «من تحت الجبة»، وصحح عليها في (ط)، وقد أعاد المصنف هذا الحديث بإسناده ومتنه برقم (١١٠)، فلم يذكر قوله: « من تحت الجبة» وهو الصواب، إذ إثباتُها لا يتوجه مع ما ذكر فيما بعدُ من إخراجه يديه من تحت الجبة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٤) ج١/٨١٨، وابن ماجه (١٢٣٦).

وسيأتي برقم (١٠٩) و(١١٠) و(١٦٧)، وسيأتي بألفاظ مختلفة وبطرق أخرى، عـن المغيرة بن شعبة وسيخرَّج كل طريق في موضعه.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في الأصلين إلى «قد»، والمثبت من (ت) و (ز).

شَهِدْتُ عليًا دعا بكُرسي، فقعدَ عليه، ثم دعا بماء في تَـوْر، فغسلَ يديه ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق بِكَفَّ واحِدة ثلاثاً، ثم غسلَ وجهه ثلاثاً، ومَسَحَ (٢) برأسه، ثم غَسَلَ رجليه ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثان مَنْ سَرَّهُ أَن يَنْظُرَ إِلَى وُضوءِ رسولِ الله ﷺ ، فهذا وُضوءُ رسولِ الله ﷺ (٤) سَرَّهُ أَن يَنْظُرَ إِلَى وُضوءِ رسولِ الله ﷺ ، فهذا وُضوءُ رسولِ الله ﷺ (٤) التحفة: ١٠٢٠٥].

#### ٩٥ ـ التسمية عند الوضوء

٨٤ أُخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمرٌ،
 عن ثابتٍ وقتادة

عن أنس، قال: طلبَ بعضُ أصحابِ رسول الله وَ وَضوءاً، فقال رسولُ الله وَ وَضوءاً، فقال رسولُ الله وَ وَضوءاً، فقال الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله

[المحتبى: ١/١، التحفة: ٤٨٤ و١٣٤٧].

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين جاء بدلاً عنه في (ت) و (ز): وغسل يده اليمنى ثلاثاً، ويده اليسرى ثلاثاً.

<sup>(</sup>٢) في (ط): ثم مسح.

 <sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): بالماء.
 (٤) سلف برقم (٧٧). وقوله: «عن مالك بن عرفطة»، نقل المزي في «التحفة» عن

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٧٧). وقوله. "عن مالك بن عرفطه"، لقبل المري ي "التعطف" عن النسائي قوله: مالك بن عرفطة إنما هو خالد بن علقمة، أخطأ فيه شعبة.

<sup>(</sup>٥) أخرجــه البخــــاري (١٦٩) و (١٩٥)و (٢٠٠) و(٣٥٧٢) (٣٥٧٣) و(٣٥٧٤) و(٣٥٧٥)، ومسلم (٢٢٧٩)، والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى.

وهو في «مسند» أحمد (٢ (١٢٤)، وابن حبان (٢٥٤٣) و(١٥٤٤) و(٢٥٤٦) و (٢٥٤١).

وقوله: «توضؤوا بسم الله»، قال السيوطي: أي: قائلين بسم الله. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أفعال المكلف على ثلاثة أقسام:

ما سُنت فيه التسمية، وما لم تسن، وماتكره فيه، الأول: كالوضوء والغسل والتيمـم وذبح المناسك وقراءة القرآن، ومنه أيضاً مباحات كالأكل والشرب والجماع.

والثاني: كالصلاة والآذان والحج والعمرة والأذكار والدعوات.

والثالث: المحرمات، لأن الغرض من البسملة التبرك في الفعل المشتمل عليه، والحرام لايراد كثرته وبركته، وكذلك المكروه. قال: والفرق بين ماسنت فيه البسملة من القربات وبين ما لم تسن فيه عسير، فإن قيل: إنما لم تسن البسملة في ذلك القسم؛ لأنه بركة في نفسه فلا يحتاج إلى التبريك، قلنا: هذا مشكل بما سنت فيه البسملة كقراءة القرآن فإنه بركة في نفسه، ولو بسمل على ذلك لجاز، وإنما الكلام في كونه سنة، ولو كان سنة، لنقل عن الرسول والسلف الصالح كما نقل غيره من السنن والنوافل.

## • ٦- الوضوءُ مرةً مرةً

مل أحبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، قال: أحبرنا زيدُ بن أسلمَ، عن عطاء بن يسار

عن ابن عبَّاسٍ، قال: أَلا أُخْبِرُكُم بُوضُوءِ رسولِ اللهُ ﷺ؟ فتوضَّأُ مرةً (١).

[الجحتبي: ٢/١، التحفة: ٥٩٧٦].

#### ٦٦\_ الوضوءُ مرتين مرتين وثلاثاً

٨٦ أحبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه عن عبد الله بن زيد ـ الذي أري النداء (٢) ـ، قال: رأيتُ النبيَّ وَعَلَيْهُ توضَّأ، فغسل وجهَهُ ثلاثاً، ويديه مرتينِ مرتينِ، وغسل رِجليه مرتين، ومسح برأسه مرتين ".

[الجحتبي: ٧١/١\_ ٧٢، التحفة: ٥٣٠٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵۷)، وأبو داود (۱۳۸)، والـترمذي (٤٢) وابــن ماجــه (٤١١).

وسيأتي برقم (۹۲) وبرقم (۹۳) و(۱۰۱) و(۱۷۰) بصفة الوضوء وأتم من هذا. وهو في «مسند» أحمد (۲۰۷۲)، وابن حبان (۱۰۷۱) و (۱۰۹۰).

<sup>(</sup>٢) كذا قال أحد الرواة هنا، ولعله سفيان بن عيينة، وهو وهَم منه، فإن الذي أري النداء هو: «عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وأما راوي حديث الوضوء فهو: «عبد الله بن زيد بن عاصم»، وإلى مثل هذا أشار المصنف في «المحتبى» ٣/٥٥/ في صلاة الاستسقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٦) و(١٩١) و(١٩١) و(١٩٧) و(١٩٧) و(١٩٩)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (١٠٠) و(١١٨) و(١١٩)، وابن ماجه (٤٠٥) و(٤٣٤) و(٤٧١)، والترمذي (٨٨) و(٣٢) و(٤٧).

وسیأتی برقم (۱۰۶) و(۱۷۱).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٤٣١)، و ابن حبان (١٠٧٧) و(١٠٨٤) و(١٠٩٣).

## ٦٢ كيف يغسِلُ كفَّيْهِ

٨٧ أُخبرنا حُميدُ بن مسعدةً، عن سفيانَ بن حبيب، عن شُعبةً، عن النعمانِ ابن سالم، عن ابن أوس بن أبي أوس (١)

عن جَدِّهِ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ استوكَفَ ثلاثاً (٢).

[الجحتبي: ٧٤/١، التحفة: ١٧٤٠].

## ٦٣\_ الوُضوء ثلاثاً ثلاثاً

٨٨ أُخبرنا سُويدُ بن نَصر، قال: أُخبرنا ابن المبارك، قال: أُخبرنا الأوزاعيُّ،
 قال: حدثني المطَّلبُ بن عبد الله بن حَنْطَب

أَنَّ عبدَ الله بن عُمر توضَّاً ثلاثاً ثلاثاً، يُسْنِدُ ذلك إلى النبيِّ وَاللَّهُ (٣). [المحتبى: ٢٠/١، التحقة: ٧٤٥٨].

#### ٤٦- الاعتداء في الوضوء

٨٩ أخبرنا أحمدُ بن سليمان الرُّهاويُّ، قال: حدثنا يعلى بن عُبيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن موسى بن أبى عائشة ، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن حدّه، قال: جاء أعرابي إلى رسولِ الله وَ يَطِلَّدُ يَسَأَلُه عن الوُضوءِ، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: «هكذا الوُضوءُ، فمن زادَ على هذا، فقد أساءَ وتعدّى وظلَمَ»(٤٠).

[المحتبى: ١/٨٨، التحفة: ٨٨٠٩].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، وفي «تحفة الأشراف»: «ابن ابن أوس بـن أبـي أوس» وفي «تهذيب الكمال»: «ابن أبي أوس، عن حده» وفيه خلاف شديد. والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي ١٧٦/١.

وهو في «مسند» أحمد (١٦١٥٩).

وقوله: «استوكف ثلاثاً»، وزاد الدارمي: قلت ـ القائل راويه عن أوس بن أبي أوس ـ: أي شيء استوكف ثلاثاً؟ قال: غسل يديه ثلاثـاً. وقال ابن الأثير في «النهاية»: أي: اســتقطر المـاء وصبه على يديه ثلاث مرات، وبالغ حتى وكف منهما الماء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤١٤).

وهو في «مسند» أحمد (٦١٥٨)، وابن حبان (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٣٥)، وابن ماجه (٤٢٢).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٦٦٨٤).

٩ ٩ أخبرنا محمودُ بن غَيلان، قال: حدثنا يَعلى، قال: حدثنا سُفيانُ، عن موسى بن أبى عائشة ، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن حدِّه، قال: حاء أعرابي إلى النبي عَلَيْلُهُ، فسأله عن الوُضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: «هكذا الوُضوء، فمن زَادَ على هذا، فقد أساء وتعدَّى وظَلَمَ»(١).

[المحتبى: ١/٨٨، التحفة: ٨٨٠٩].

#### ٥٦- غسلُ الكفينِ قبلَ الوضوء والمضمضة والاستنشاق باليُمني منهما

٩ ٩ - أُخبرنا أُحمدُ بن محمد بن المُغيرةِ الحمصيُّ، قال: حدثنا عثمانُ ـ يعني ابن سعيد ابن كثير بن دينار ـ، عن شُعيب، عن الزُّهريِّ، قال: أُخبرني عطاءُ بن يزيدَ، عن حُمْران

أنه رأى عثمانَ دعا بوضوع، فأفرغ على يده مِن إنائه، فغسلها ثلاثُ مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، فتمضمض، واستنشق واستنش، ثم غَسَلَ وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مَسَحَ برأسِه، ثم غَسَلَ كُلَّ رِجل مِن رجليه ثلاث مرات، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله وَاللهُ يَتُوضًا نحو وضوئي هذا، ثم قال: «مَنْ توضًا مثلَ وضوئي هذا، ثم قام، فَصَلَّى ركعتين، لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْهه (٢).

[المحتبى: ١/١٦ و ٢٥ و ٨٠، التحفة: ٩٧٩٤].

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>۲) أخرجـه البخــاري (۱۲۰) و(۱۲۶) و(۱۹۳۶)، ومســلم (۲۲۲) و(۲۲۷)، وأبـــو داود (۲۰۱) و(۱۰۷) و(۱۰۹).

وبنحوه بصفة الوضوء فقط أخرجه مسلم (۲۳۰)، وأبو داود (۱۰۸) و (۱۱۰)، وابن ماجه (۲۳۰) و (۶۳۰)، والترمذي (۲۱۳).

وسيأتي برقم (١٠٣) وبألفاظ مختلفة. ومن طرق أخرى سيأتي برقم (١٧٣) و(١٧٤) و(١٧٥)، وسيخرج كل طريق في موضعه.

وهو في «مسند» أحمد (٤١٨)، وابن حبان (٣٦٠) و(١٠٤١) و(١٠٥٨) و(١٠٥٨).

وقوله: «لا يحدِّث فيهما نفسه»، قال الحافظ في «الفتح» ٢٦٠/١: المراد به ما تسترسِلُ النفسُ معه ويمكن المرء قطعه، لأن قوله: «يحدِّث» يقتضي تكسباًمنه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه.

وقوله: "من ذنبه"، قال السندي: حمله العلماء على الصغائر، ولكن كثيراً من الأحاديث يقتضي أن مغفرة الصغائر غير مشروطة بقطع الوسوسة، فيمكن أن يكون الشرط لمغفرة الذنوب جميعاً. والله تعالى أعلم.

## ٦٦- المُضْمضة والاستنشاق بكف واحدة

٩٢- أخبرنا الهيثمُ بن أيوب، قال: حدثنا عبدُ العزيز بن محمد، قال: أخبرنا زيدُ ابن أَسْلَم، عن عطاء بن يسار

عن ابن عبّاس، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضّاً، فغسلَ يديه، ثم مَضمَض (١) واستنشق من غَرفة واحدة، وغسلَ وجهه، [وغسلَ يديه مرةً، ومسح برأسِه وأُذُنيه مرّة (٢).

قال عبدُ العزيز: وأُخبرني مَنْ سَمِعَ ابن عجلان يقولُ في ذلك:

وغُسَلَ رجليه](٣) .

[المحتبى: ٧٣/١، التحفة: ٥٩٧٨.

٩٣ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبدُ العزيز، عن زيد بن أَسْلَم، عن عطاء بن يسار

عن ابن عبَّاس، قال: توضَّأ رسولُ الله ﷺ، فـأدخل يَــدَهُ في الإنــاءِ، فاستنشقَ ومَضْمَضَ مرةً واحدةً (١٠).

[الجحتبي: ٢/١، التحفة: ٥٩٧٨].

#### ٦٧\_ الاستنثار باليُسرى

٩٤ أخبرنا موسى بن عبدِ الرحمن الكُوفيُّ، قال: حدثنا حسينُ بن علي، عن زائدةً، قال: حدثنا خالدُ بن عَلْقمةً، عن عبدِ خيرٍ

عن عليِّ، أنتَّه دعا بوَضوء، فمضمض واستنشق، ونَثَرَ بيده اليُسرى، ففعلَ ذلك ثلاثاً، ثم قال: هذا طُهور بيِّ الله تَلِيُّةُ (٥٠).

[المحتبى: ١/٧١، التحفة: ٢٠٢٠٦].

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز): «مضمض».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٠)، وأبو داود (١٣٧)، وابن ماجه (٤٠٣) و(٤٣٩)، والترمذي (٣٦).

وقد سلف مختصراً برقم (۸٥)، وسيأتي برقم (١٠٦) و(١٧٠).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٦)، وابن حبان (١٠٧٨) و(١٠٨٦).

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين لم يرد في (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

<sup>(</sup>٥) سلف برقم (٧٧)، أتم من هذا.

#### ٦٨ الأمر بالاستنثار

9- أخبرنا قتيبةُ بن سعيد، عن مالك

وأخبرنا إسحاقُ بن منصور، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخَوْلانيِّ

عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ وَاللهُ قال: «مَنْ توضَّأ، فليَسْتَنْفِر (١)، ومن استحْمَرَ، فليُوتِر »(٢).

[المحتبى: ١/٦٦، التحفة: ١٣٥٤٧].

## ٦٩ بكم يستَنْشِر

٩٦ أخبرنا محمدُ بن زُنبور المكيُّ، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد بن
 عبد الله، أن محمد بن إبراهيم حدَّثه، عن عيسى بن طلحة

عن أبي هُريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: «إذا اسْتَيْقَظَ أَحدُكُم مِن منامِه، فتوضَّأ، فليَسْتَنْثِرْ ثلاثَ مرَّاتٍ، فإن الشيطانَ يبيتُ على خَيشُومِهِ» (٣). وتوضَّأ، فليَسْتَنْثِرْ ثلاثَ مرَّاتٍ، فإن الشيطانَ يبيتُ على خَيشُومِهِ» (٢٧). التحفة: ١٤٢٨٤].

٩٧- أخبرنا سويدُ بن نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن ابن أبي ذِئْب، عن
 قارظِ بن شيبة، عن أبي غَطَفان، قال:

دَّخَلَتُ عَلَى ابن عباس، فَوَجَدْتُه يتوضأ، فمضمض واستنثرَ، ثم قال: قـال رسولُ الله ﷺ: «استنثِروا اثنتين بالغتين، أو ثلاثاً» (أ).

[التحفة: ٢٥٦٧].

<sup>(</sup>١) في (ت): «فليستنر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۱)، ومسلم (۲۳۷) (۲۱) و (۲۲)، وابن ماجه (۴۰۹). وسيأتي بنحوه برقم (۹۸).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٢١)، وابن حبان (١٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨).

وهو في «مسند» أحمد (٨٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٤١)، وابن ماجه (٤٠٨).

وهو في «مسند» (۲۰۱۱).

#### ٠٧- إيجاب الاستنشاق

٩٨ - أخبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة، أَن رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا تُوضَّا أَحدُكُم، فليجْعَلْ في أَنفِه ماءً، ثم ليَسْتَنْثِرْ ﴾(١).

[المحتبى: ١/٥٥، التحفة: ١٣٦٨٩].

## ٧١\_ الأَمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم

٩٩ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيعٌ، عن سفيان، عن أبي
 هاشم، عن عاصم بن لقيط

عن أبيه، قال: قلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخَبِرَنِي عَنِ الوُّضُوء، قَالَ: «أُسَبِغِ الوُّضُوءَ، وَبَالِغُ فِي الاستنشاقِ، إلا أَن تَكُونَ صَائماً» (٢).

[الجحتبي: ٦٦/١ و٧٩، التحفة: ١١١٧٢].

# ٧٢ بِكم يَتَمضْمَضُ ويستنشِقُ

١٠٠ أخبرنا سُويدُ بن نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن شُعبةً، عن مالك بن عُرفُطَةً، عن عبدِ خيرٍ

عن عليٍّ، أَنه تمضمضَ، واستنشقَ بكفٍّ واحدةٍ ثلاثَ مرات، فقال: مَنْ سرَّه أَن ينظُرَ إلى طُهورِ رسولِ الله ﷺ، فهذا طُهُورُه (٣).

[الجحتبي: ١/٨٦، التحفة: ١٠٢٠٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦١)، ومسلم (٢٣٧) (٢٠)، وأبو داود (١٤٠).

وهو في «مسند» أحمد (٧٣٠٠)، وابن حبان (١٤٣٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۶۲) و(۱۶۳) و(۱۶۶) و(۲۳۲۳) و(۳۹۷۳)، وابسن ماجه (۲۰۷) و(۴۹۷۳)، والترمذي (۳۸) و(۷۸۸)، والروايات مطولة ومختصرة وفي الحديث قصة وفد بني المنتفق، واقتصر المصنف على ماذكره.

وسیأتی برقم (۱۱٦) و (۳۰۳۰) و (۲۲۲۰).

وهو فيُّ «مسند» أحمد (۱۲۳۸۰)، وابن حبان(۲۰۰٤) و(۱۰۸۷) و(۲۰۱۰).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٧٧).

#### ٧٣ صفة الوُضوء

١ • ١- أخبرني إبراهيمُ بن الحسن المِصيّصيُّ، قال: حدثنا حجَّاج، قال: قال ابن حُريج: حدثني شَيبةُ، أن محمد بن عليِّ أخبره، قال: أخبرني أبي عليٌّ -، أن حسينَ ابن عليٌّ قال:

دعاني علي بوضوء، فقربته له، فغسل كفيه ثلاث مرار (۱) قبل أن يُدخلهما في وضُوئِه، ثم مضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليُمنى إلى المِرْفَق ثلاثاً، ثم اليُسرى كذلك، ثم مَسَحَ برأسه مَسْحة واحدة، ثم غسل رحله اليُمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم اليُسرى كذلك، ثم قام قائماً، فقال: ناولْني، فناولته الإناء الذي فيه فَضْلُ وَضُوئِه، فَشَرِبَ مِن فضل وَضُوئه قائماً، فعجبت، فلما رأى عجبي، قال: لا تَعْجَب، فإني رأيت أباك النبي على يعنع مثل ما رأيتني صنعت \_ يقول [لوصنوئه هذا وشربه](۱) فضل وَضُوئه قائماً \_ (۱). التحفة: ١٠٠٧٠

١٠٢ أخبرنا قتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حَيَّة، قال:

رأيت عليًا توضأ، فَغَسَلَ كفيه حتى أنقاهما، ثم مَضْمَضَ ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وخهة ثلاثاً، وغسل فراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غَسَلَ قدميه إلى الكعين، [ثم قام] (أ)، فأخذ فَضْلَ طَهوره، فَشَرِب (أ) وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكُم كيفَ طُهورُ النبي عَيِّلًا (1).

[المحتبى: ٧٠/١ و٧٩، التحفة: ١٠٣٢١].

<sup>(</sup>۱) في (ت) و (ز): «مرات».

<sup>(</sup>٢) جاء ما بين الحاصرتين في (ت) و (ز): «بوَضوئه هكذا، وشَرِبه »

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود تعليقاً عقب الحديث رقم (١١٧).

وانظر ما سلف برقم (٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (ط): «قال».

<sup>(</sup>٥) في (ط): «فشربه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۱٦)، وابن ماجه (٤٣٦) و(٤٥٦)، والترمذي (٤٤) و(٤٨). وسيأتي برقم (٢٦٢).

وهو في «مسند» أحمد (٩٧١).

٣ • ١- أخبرنا سُويدُ بن نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيدَ الليثي، عن حُمُّرانَ بن أَبانٍ، قال:

[المحتبى: ٦٤/١، التحفة: ٩٧٩٤].

## ٧٤\_ عددُ مسح الرأس وكيفيته

٤ • ١- أخبرنا عُبَةُ بن عبد الله المُرْوَزِيُّ، عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه أنه قال لعبدِ الله بن زيد بن عاصم: هل تستطيعُ أن تُرِيَنِي كَيْفَ كان رسولُ الله وَ الله يَسْ قال عبدُ الله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يده اليُمنى، فغسلَ يديه مرتين، ثم مَضْمَضُ (١) واستنشقُ (٣) ثلاثاً، ثم غسل وجهة ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المِرْفَقَيْن، ثم مسحَ رأسَه بيديه، فأقبل بهما وأدبرَ؛ بدأ بمُقدَّم رأسِه، ثم ذهبَ بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما حتَّى رَجَع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسلَ رجليه (٤).

[المحتبى: ٧١/١، التحفة: ٥٣٠٨].

<sup>(</sup>١) في (ط): «تمضمض».

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٩١).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): «استنثر».

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٨٦).

# ٧٥ كيفَ تمسَحُ المرأة رأسَها

• • 1 - أخبرنا حسينُ بنُ حُريث، قال: أَنباَنا الفضلُ بنُ موسى، عن جُعيد بنِ عبد الرحمن، قال: أخبرني عبدُ الملك بنُ مروان بن الحارث بن أبي ذُباب، قال: أخبرني أبو عبد الله سالم ً ـ يعني سَبلان ـ ، قال:

وكانت عائشة تستعجب (١) بأمانت وتستأجره، فأرتني كيف كان رسول الله وَلَيْ يَن كيف كان رسول الله وَلَيْ يَن الله وَالله وَسَلَت واستنثرت ثلاثاً، وغسَلَت وجُهها ثلاثاً، ثم غسلَت يَدها اليمني ثلاثاً واليسرى ثلاثاً، ووضَعَت يدها في مُقدَّم رأسِها، ثم مسحَت رأسَها مسحة واحدة إلى مُؤخرِه، ثم مرّت بيديها بأذنيها، ثم مَرَّت على الخَدَين (٢).

قال سالم: كنتُ آتيها مكاتباً، فتجلسُ بين يديَّ، وتتحدَّثُ معي، حتى حتتُها ذاتَ يوم، فقلتُ: ادعي لي - [في رواية حمزة: إليًّ] (٢) - بالبركةِ يا أُمَّ المؤمنين، قالت: وما ذاك؟ قلتُ: أَعتَقَني اللهُ، قالت: بَارَكَ اللهُ لك، وأرْخَت الحِجَابَ دُوني فلم أَرَها بعدَ ذلك اليوم. والمحتى: ٧٢/١، التحفة: ١٦٠٩٣].

٧٦ مسحُ الأُذُنين مع الرأسِ، وذكرُ ما يُستَدَلُّ به على أنهما من الرأسِ ١٠٦ مسحُ الأُذُنين مع الرأسِ، قال: حدثنا عبدُ الله بن إدريسَ، قال: حدثنا ابنُ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أَسْلَم، عن عطاء بنِ يسار

عن ابنِ عباس، قال: توضأ رسولُ الله ﷺ، فغرف غَرْفةً، فمضمض واستنشقَ، ثم غرف غَرفةً، فغسل يدَه (١) في (ط): «تتعجب».

(٢) تفرد به النسائي مـن بـين أصحـاب الكتـب السـتة. وأخـرج ابـن ماجــه (٤١٥) مـن حديث ميمون بن مهران، عن عائشة وأبي هريرة، أن النبيﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

(٣) ما بين حاصرتين أثبتناه من الأصل، ولم يرد في سائر النسخ.

اليُمنى، ثم غرف غَرفة ، فغسل يده اليُسرى، ثم مسح برأسه وأُذُنيه، باطِنِهما بالسبَّاحتين، وظاهرِهما بإبهاميه، ثم غرف غَرفة ، فغسل رجله اليُسرى(١).

[المحتبى: ٧٤/١، التحفة: ٩٧٨].

٧ • ١ ـ أُخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد وعُتبةُ بنُ عبد الله، عن مالك، عن زيد بن أَسلمَ، عن عطاء بن يسار

عن الصَّنَابِحي \_ وقال عُتبةً في حديثه: عن عبدا لله الصَّنَابِحي \_، أن رسولَ الله وَ قَال: (إذا توضأ العبدُ المؤمن، فمضمض، خرجَت الخطايا مِن فيه، فإذا استنثر، خرجت الخطايا مِن أنفه، فإذا غَسَلَ وجهه، خرجت الخطايا مِن أنفه، فإذا غَسَلَ وجهه، خرجت الخطايا مِن وجهه، حتى تخرُجَ من تحت أشفارِ عينيه، فإذا غَسَلَ يديه، خرجَت الخطايا مِن يديه، حتى تَخرُجَ مِن تحت أظفار يديه، فإذا مَسَح برأسه، خرجت الخطايا مِن رأسه، حتى تَخرُجَ مِن تحت أظفار رجليه، فإذا غَسَلَ رجليه، خرجت الخطايا مِن رجليه، حتى تَخرُجَ مِن تحت أظفار رجليه، ثم كان مَشْيُهُ إلى المسجد وصلاتُهُ نافلةً له»(١).

[المحتبى: ٧٤/١، التحفة: ٩٦٧٧].

#### ٧٧ المسح على العِمامة مع الناصِية

١٠٠٨ أخبرنا عمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا بكرُ بن عبد الله المُزنيُّ، عن الحسن، عن ابنِ المغيرة بنِ شُعبة ألله المعرفة بن شعبة المغيرة بن المغيرة بن

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماحه (٢٨٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٩٠٦٤).

عن المغيرةِ، أنَّ رسولَ الله عَلِيُّةُ توضأً، فمسحَ ناصيتَه وعِمامَتَه وعلى الخُفَّين. قال بكرِّ: وقد سمعتُه من ابن المُغيرةِ (١).

[المحتبى: ٧٦/١) التحفة: ١١٤٩٤].

٩ • ١- أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ وحُميدُ بنُ مَسعدة، عن يزيدَ وهو ابن زُريع -،
 قال: حدثنا حُميدٌ، قال: حدثنا بكرُ بنُ عبد الله المُزَنيُّ، عن حمزةَ بنِ المُغيرةِ بن شعبة (٢)

عن أبيه، قال: تخلّف رسولُ الله ﷺ، فتحلّفتُ معه، فلما قضى حاجتَه، قال: «أَمعك ماء»؟ فأتيتُه بِمَطْهَرَةٍ، فغسل يَدَهُ، وغسل وجهَه، ثم ذهب يَحْسُرُ عن ذراعيه، فضاق كُمُّ جُبَّته، وألقى الجُبَّة على مَنْكِبَيْهِ، فغسل ذِراعيه، ومَسَحَ بناصِيته وعلى العِمامة وعلى خُفَّه (٣).

قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث إسماعيلُ بنُ محمد بن سعد، عن حمزة بن المُغيرة، ولم يذكر العِمامة.

[المحتبى: ٧٦/١، التحفة: ٩٥،١١٥].

١٠ أخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: سمعتُ إسماعيلَ بنَ محمد بن سعد، قال: سمعتُ حمزةَ بن المغيرة بن شعبة يُحدِّث

عن أبيه، قال: كنتُ مع النبيِّ وَاللَّهُ فِي سَـفَرٍ، فقـال: «تخلَّفْ يـا مغيرةُ، وامضُوا أيُّها الناسُ» فــذهـب رسـولُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۶) (۸۲) و (۸۳)، وأبو داود (۱۰۰)، والترمذي (۱۰۰). وسيأتي بعده أتم منه.

وهو في «مسند» أحمد (١٨٢٣٤)، وابن حبان (١٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ط) إلى «سعيد».

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٨٢)، وسيأتي بعده.

وقوله: «بمطهرة» جاء في «القاموس»: المطهرة بالكسر والفتح: إناء يُتطهَّر به.

لحاجته، فلما رجع، ذهبتُ أصبُّ عليه، وعليه جُبَّة روميَّةٌ ضيِّقةُ الكُمَّيْنِ، فأَراد أَن يُخرِجَ يديه منها، فضاقت عليه، فأخرِج يَديّه (١) مِن تحت الحبَّة، فغسَل وجهَه ويديه، ومَسَحَ برأُسه ومَسَحَ على خُفَّيه (٢).

[المحتبى: ٧٦/١ و٨٣، التحفة: ١١٤٩٥].

١١ أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، عن بشر بنِ المُفَضَّل، قال: حدثنا ابنُ عَون،
 عن عامر الشَّعبيِّ، عن عُروةَ بن المغيرة بن شُعبةَ، عن المُغيرة

وعن محمد بن سِيرينَ، عن رحل حتى رَدَّه إلى المغيرة، \_ قال ابنُ عون: فلاأحفظُ حديثَ ذا مِن حديث ذا \_

أن المغيرة قال: كُنا مع رسول الله وَ عَلَيْ في سفر، فَقَرَعَ ظهري بِعصاً كانت معه، فعَدَل وعدلت معه، حتى أتينا كذا وكذا مِن الأرض، فأناخ، ثم انطلق حتى توارَى عني، ثم جاء، فقال: «أمعك ماءً»؟ ومعي سَطِيحة لي، فأتيته بها، فأفرغت عليه، فغسل يديه ووجهة، وذهب ليغسِل ذراعيه، وعليه جُبّة شاميّة ضيّقة الكُمّين، فأخرج يديه مِن تحت الثياب، فغسل وَجْهَه وذراعيه، وذكر مِن ناصيته شيئاً وعِمامتِه (٢) \_ فقال ابن عون: لا أحفظ كما أريد \_ ثم مستح على الحُقين، ثم قال: «حاجتك» قلت: يا رسول الله، ليست لي حاجة، فجئنا وقد أمّ الناس عبد الرحمن بن عوف، وقد صلّى بهم ركعة من صلاة الصبح، فذهبت لأوذِنَه، فنهاني. فصلينا ما أدركنا، وقضينا ما سُبِقْنا (٤).

[المحتبى: ٦٣/١ و٨٢، التحفة: ١١٥١٤ و١١٥٤].

في الأصلين: «يده»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) سلف باسناده ومتنه برقم (٨٢)، وسلف قبله.

<sup>(</sup>٣ُ) في الأصلين: «عمامته» دُونَ واو، وصُحُّحَ عليها في (ط)، وأثبتنا الواو من «الجحتبي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۱۸۲) و (۲۰۳) و (۲۰۳) و (۳۲۳) و (۳۸۸) و (۳۸۸) و (۲۹۱۸) و (۷۷۹ه) و (۷۹۹ه) ، ومسلم (۲۷٤) و(۷۵) و (۲۷) و (۷۷) و (۷۷) و (۷۸) و (۷۹) و (۸۰) و (۱۸)، وأبو داود (۱۶۹) و(۱۵۱)، وابن ماجه (۵۶۰)، والترمذي (۱۷۲۸).

وسیأتی فی (۱۲۱) و(۱۲۵) و(۱۲۱).

وهو في "مسند" أحمد (١٨١٧٥)، وابن حبان (١٣٢٦) و(٢٢٢٤) و(٢٢٢٠).

وُقُولُه: «سطيحة»، قال ابن الأثير في «النهاية»: السطيحة من المزاد: ما كان من حلدين قوبل أحدُهما بالآخر فسطح عليه، وتكون صغيرة وكبيرة، وهي من أواني المياه.

## ٧٨ صفة المسح على العِمامة

١١٠ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يونسُ بنُ عُبيد، عن ابن سِيرينَ، قال: أخبرني عَمرو بنُ وَهْب الثَّقفيُّ، قال:

سمعتُ المغيرةَ بنَ شُعبةَ قال: خصلتان لا أسألُ عنهما أحداً بعدَ ما شهدتُ مِن رسولِ الله وَ إِنَا كُنّا معه في سَفَر، فبرز لِحاجته، ثم جاء، فتوضأ، ومسحَ بناصيته وجانبي عِمامته، ومَسَحَ على خُفَّيه. قال: وصلاةُ الإمام خلفَ الرجُل مِن رعيّته، قالَ: فشَهدتُ مِن رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْ أنه كان في سَفَر، فحضرت الصلاةُ، فاحتبس عليهم النبي وَ الله وَ الصّلاةُ، فقصلي عوف ما وقدّموا ابن عوف، فصلي بهم، وجاء النبي وَ الله والله على خلفَ ابن عوف ما بقي من الصلاة، فلما سلّمَ ابنُ عوف، قام النبي وَ المحتبيّة، فقضي ماسبق به (١). المحتبى: ١١٥٧١ التحفة: ١١٥٢١].

#### ٧٩ إيجابُ غسل الرجلين

۱۱۳ منه أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا يزيد وهو ابنُ زُرَيع ، [قال: حدثنا شعبةُ. وأخبرنا مُؤمَّلُ بنُ هشام، قال: حدثنا إسماعيلُ،](٢) عن شُعبةَ، عن محمد بن زياد عن أبي هُريرةَ، قال: قال أبو القاسم ﷺ: « وَيَـٰلٌ للأَعقابِ (٣) مِن النار)(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في « القراءة خلف الإمام» (١٩٦).

وسیأتی برقم (۱٦۸).

وهو في «مسند» أحمد (١٨١٣٤)، وابن حبان (١٣٤٢)، والروايات مطولة ومختصرة.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين سقط من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): (اللعقب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) و(٢٨) و (٢٩) و (٣٠)، وابن ماجه (٤٥٣)، والترمذي (٤١).

وهو في «مسند» أحمد (۲۱۲۲)، وابن حبان (۱۰۸۸).

وقوله: «ويل للأعقاب»، قال السندي: المعنى: ويل لصاحب العَقِب المقصر في غسلها، نحو: ﴿واسأل القرية﴾. أو العقب تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها.

#### • ٨- غسل الرجلين باليدين

١٠٠ أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: أخبرنا شعبةُ، قال: أخبرني أبو جعفر المدنيُ (١)، قال: سمعتُ ابنَ عثمان بن حُنَيْف \_ يعني عُمارةَ \_ قال:

حدثني القيسيُّ أَنه كان مع النبيِّ وَاللَّهُ فِي سَفَر، فأُتيَ بماءٍ، فقال على يديه من الإناء، فغسلهما مرةً، وغسل رجليه بيديه كِلْتيهما (٣)(٢).

[المحتبى: ٧٩/١، التحفة: ١٥٦٤٨].

#### ٨١\_ بأَيِّ الرِّجلين يبدأ في الغسل

١٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ،
 قال: أخبرني الأشعثُ، قال: سمعتُ أبي يُحدِّث، عن مسروق

عن عائشةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُحِبُّ التَّيامُنَ ما استطاعَ؛ في طُهوره، وتنعُّلِه، وترجُّلِه<sup>(٤)</sup>.

قال شُعبةُ: وسمعتُ الأَشعثَ بواسط يقولُ:

يُحِبُّ التَّيَامُنَ \_ ذكرَ شأْنَه كُلَّه \_ ثـم سمعتُه بالكوفـة يقـول: يُحـب التَّيـامُنَ مااستطاعَ.

[المحتبي: ٧٨/١ و١٨٥ و٢٠٥، التحفة: ١٧٦٥٧].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «المديني» والمثبت من «التحفة» و (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين و «المجتبى»: «كلتاهما» والمثبت من (ت) و (ز) وهامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمّد (۲۳۱۱۸).

وقوله: «فقال على يديه من الإناء»، قال ابن الأثير في «النهاية»: العرب تجعل القول عبــارة عن جميع الأفعال، فتقول: قال بيده، أي أخذ، وقال برجله، أي: مشى، وقال بالماء على يديه، أي: قلَب. وكل ذلك على الجحاز والاتساع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخساري(١٦٨) و(٢٦٦) و(٥٣٨٠) و(٥٨٠١) و(٩٢٦) و(٥٨٠١) ومسلم (٢٦٨) و (٢٦١) و (١٠٨) وأبسو داود (٤١٤)، وابسن ماجه (٤٠١)، والسترمذي (٦٠٨)، والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى.

وسيأتي برقم (٩٢٦٩ ) وبرقم (٩٢٧٠) من طريق الأسود، عن عائشة.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٦٢٧)، وابن حبان (٥٤٥٦).

وقوله: «وترجُّله»، قال السندي: أي: تسريح شعره.

# ٨٢ـ الأمر بتخليل الأصابع

١١٠ أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا يحيى بـنُ آدم، قال: حدثنا سفيانُ،
 عن أبي هاشم

وَأَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أُخبرنا يحيى بنُ سُلَيم، عن إِسماعيلَ بـنِ كَثِـير ـ وكان يُكنَى أبا هاشم ـ

وأخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى بنُ سُلَيم، عن إسماعيل بن كَثِير، عن عاصم بنِ لَقِيطٍ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا توضَّأْتَ، فَأَسْبِغِ الوضوءَ، وخَلِّلْ بينَ الأصابع» (١).

[ المحتبى: ٧٩/١، التحفة: ١١١٧٢].

## ٨٣\_ الوضوء في النّعال السُّبْتِيَّة

١٠ ١- أخبرنا محمدُ بنُ العلاء أبو كُريب، قال: حدثنا ابنُ إدريسَ، عن عُبيد الله
 ومالكِ وابن جُريج، عن المَقْبُريِّ، عن عُبيد بن جُريج، قال:

قلتُ لابنِ عمر: رأيتُك تُلْبَسُ هذه النّعالَ السّبتيَّةَ، وتتوضَّأُ فيها! قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَلْبُسُهَا ويتوضَّأُ فيها<sup>(٢)</sup>.

[ المحتبى: ٨٠/١ و٥/٢٣٢، التحفة: ٧٣١٦].

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٩٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۱) و(۱۰۱۶) و(۱۰۰۱) و(۱۰۰۱) و(۱۰۸۰)، ومسلم (۱۱۸۷) (۲۰) و (۲۲) وأبو داود (۱۷۷۲)، وابن ماجه (۳۲۲۳)، والمترمذي في «الشمائل» (۷۸). وسيأتي بإسناده برقم (۳۷۲۳) و(۳۹۱۷).

وهو في «مسند» أحمد (٤٦٧٢)، وابن حبان (٣٧٦٣)، والروايات مطولة ومختصرة، وقــد فرقه بعضهم، واقتصر المصنف على ما ذكره.

وقوله: «السُّبْتيَّة»، قال الحافظ في «الفتح» ٢٦٩/١: هي التي لا شعر فيها. وقيل: السبت: حلد البقر المدبوغ بالقَرَظ.

وقوله: «يتوضأ فيها»، قال السندي: أي: يتوضأ في حال لبسها، والمتبادر منه أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها، فاستدل المصنف على غسل الرجلين دون المسح.

#### ٨٤ المسح على الرجلين

١١٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عسن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير

عن علي، قال: كنتُ أرى أن باطنَ القدمينِ أحقُّ بالمسح، حَتَّى رأيتُ رأيتُ رأيتُ رأيتُ رأيتُ رأيتُ رأيتُ رأيتُ رسولَ الله وَاللهِ عَسَحُ ظاهِرَهُما (١).

[التحفة: ١٠٢٠٤].

١٩ ١- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان (٢)، عن أبي السوداء،
 عن ابن عبد خير، عن أبيه، قال:

توضأ عليٌّ، فَغَسَلَ ظُهورَ قدميه، وقال: لولا أني رأيتُ رسولَ اللهَيَّالِيُّ يَعْسِلُ ظُهورَ قدميه، لظننتُ أن بطونَهما أحقُّ(٣).

[التحفة: ١٠٢٠٤].

# ٨٥ ـ المسح على الخُفَّين

• ١٢- أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا حفصٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن همَّام عن جرير بنِ عبد الله، أنه توضَّا، ومَسَحَ على خُفَّيه، فقيل له: أتمسَحُ؟! فقال: رأيتُ رسولَ الله يُعجِبُهم قولُ جرير، وكان إسلامُ جرير قَبْلَ موتِ النبي وَاللهُ بيسير (٤).

[المحتبى: ٨١/١، التحفة: ٣٢٣٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٢) و(١٦٣) و(١٦٤).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ و «التحفة»، وهو الصواب، وفي (ط) أُدخل عيسى بنُ يونس بين إسحاق وسفيان.

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وابن ماجه (٥٤٣)، والترمذي (٩٣). وسيأتي برقم (٥٨٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٩١٦٨)، وابن حبان (١٣٣٥) و(١٣٣٦) و(١٣٣٧).

١ ٢ ١ - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعد<sup>(١)</sup> بنِ إبراهيم، عن نافع بنِ جُبير، عن عُروة بنِ المُغيرة

عن أبيه المغيرة بن شعبة، عن رسول الله ﷺ أنه خرج لحاجته، فأتبعه المُغيرةُ بإداوة فيها ماء، فصَبَّ عليه حتى فَرَغَ مِن حاجته، فتوضَّأ، ومَسَحَ على خُفَّيه (٢).

[المحتبى: ٧/١، التحفة: ١١٥١٤].

١٢٢ معاوية، قال: حدثنا الحسينُ بنُ منصور، قال: حدثنا الأعمشُ

وأَخبرنا الحسينُ بنُ منصور، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ نُمير (٣)، قال: حدثنا الأعمش، عن الحكم، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بنِ عُجْرةَ

عن بلال، قال: رأيتُ النبيَّ مُثَلِّلُهُ يَمْسَحُ على الْحُفَّين والخِمار<sup>(٤)</sup>. [المحتبى: ٥/١/١ التحفة: ٢٠٤٧].

١٢٣ ـ أحبرنا الحسينُ بن عبد الرحمن، عن طَلْق ـ وهو ابنُ غَنَّام ـ، قال: حدثنا زائدة وحفص بنُ غياث، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمنِ بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب

عن بلالٍ، قال: رأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على الخُفَّينُ (°). [المحتنى: ٧٥/١، التحفة: ٢٠٣٢].

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصلين إلى «محمد».

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۱۱۱) بتمامه.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى «زيد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (۲۷٥)، وابن ماجه (۲۱٥)، والترمذي (۲۰۱).

وسیأتی برقم (۱۲۳) من طریق البراء بن عازب، عن بلال وبرقم (۱۲٤) من طریق ابن أبی لیلی، عن بلال.

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٨٨٤).

وقوله: «الخمار»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطّي بها رأسه، كما أن المرأة تغطّيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعْتَمَّ عِمَّة العرب، فأدارَها تحت المحنّك، فلا يستطيع نَزْعَها في كل وقت، فتصير كالخفين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يسمح على العمامة بدل الاستيعاب.

<sup>(</sup>٥) سلف قبله، وسيأتي بعده.

١ ٢٠ الحرنا هنّاد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن
 ابن أبي ليلى

عن بلال، أنَّ رسولَ الله يَّالِلُهُ مَسَح على الخِمارِ والخُفَّين (١). [المحتبى: ٢٦٢/١ التحفة: ٢٠٤٣].

١٢٥ أخبرنا العباسُ بنُ عبد العظيم، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا حربُ بنُ شَدَّادٍ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلَمة، عن جعفر بن عَمرو بن أُميَّة الضَّمْريِّ

عن أبيه، أنه رأى رسولَ الله ﷺ توضَّأُ ومَسَحَ على الْخُفَّين (٢). [المحتبى: ٨١/١، التحفة: ٢٠٧٠].

١٢٦ من داود واللفظ له من إبراهيم دُحَيمٌ وسليمانُ بنُ داود واللفظ له من عن ابنِ نافع، عن داود بنِ قيس، عن زيد بنِ أَسْلَم، عن عطاء بنِ يسار، عن أُسامة بن زَيد

قال: دخل رسولُ الله ﷺ وبلالٌ الأسواف، فذهب لحاجته، ثم خرجا. قال أسامةُ: فسألتُ بلالاً ما صَنعَ، قال بلال: ذَهَبَ النبيُّ ﷺ لحاجته، [ثمَّ توضَّأً] (٣)، فَغَسلَ وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومَسَحَ على الخُفَّين، ثم صَلَّى (٤).

[الجحتبي: ١/١٨، التحفة: ٢٠٣٠].

<sup>(</sup>١) سلف في سابقيه.

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۸۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٥)، وابن ماجه (٦٦٥).

وهو في «مسند» أحمد (١٧٢٤٦)، وابن حبان (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) مايين حاصرتين لم يرد في (ط).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة (١٨٥)، والحاكم ١٥١/١، وتحرف الأســواف في مطبوعيهمــا إلى الأســواق!

وقوله: «الأسواف»، قال ياقوت الحموي في «معجمه»: هـو اسـم حـرم المدينـة، وقيـل: موضع بعينه بناحية البقيع.

٧٧ ١- أخبرنا سليمانُ بنُ داود والحارثُ بنُ مِسْكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ -، عن ابنِ وَهْب، عن عَمرو بنِ الحارثِ، عن أبي النَّضْرِ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمن، عن عبد الله بنِ عمر

عن سعدِ بنِ أبي وقّاص، عن رسولِ الله ﷺ، أنه مسح على الخُفّين (١).

[المحتبى: ٨٢/١، التحفة: ٣٨٩٩].

١٢٨ أخبرنا قتيبةً، قال: حدثنا إسماعيل، عن موسى بنِ عُقبة، عن أبي النّضر، عن أبي سلّمة

عن سعدِ بنِ أبي وقّاص، عن رسولِ الله ﷺ في المسح على الحُفّ ين: أنه لا بأس به (٢).

[المحتبى: ٨٢/١، التحفة: ٣٩٤٧].

## ٨٦ المسحُ على الجَوْربين والنَّعلين

١٤٩ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا وكيعٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي قيس، عن هُزَيل<sup>(٣)</sup> بنِ شُرَحْبيل

عن المغيرةِ بنِ شُعبةَ، أَنَّ رسولَ الله رَئِياتُةُ مَسَحَ على الجَوْرَبَيْنِ والنَّعْلَيْنِ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٨٨).

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

وهو في «مسند» أحمد (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل و(ت) و (ز) إلى هُذيل بالذال، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٥٩)، وابن ماجه (٥٩٩)، والترمذي (٩٩).

وقال أبو داود في «سننه»: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأَن المعروف عن المغيرة، أن النبي رَا الله مسح على الخفين.

وهو في «مسند» أحمد (١٨٢٠٦)، وابن حبان (١٣٣٨).

قال أبو عبد الرحمن: ما نعلَمُ أَن أحداً تابع أَبا قيس على هذه الرواية، والصحيحُ: عن المُغيرة، أَن النبيَّ عَلِيًّ مَسَح على الخُفين. والله أعلم.

# ٨٧\_ التوقيتُ في المسح على الْخُفَّين لِلمقيم والمسافر

• ١٣٠ أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن شُريح بنِ هانئ، قال:

سألتُ عائشةَ عن المسحِ على الخُفَّين، فقالت: ائت عليًّا، فإنَّه أَعلمُ بذلك منِّي، فأَتيتُ عليًّا، فسألتُه عن المسح، فقال: كان رسولُ الله ﷺ يأمُرُنا أَن يَمْسَحَ المقيمُ يوماً وليلةً، والمسافِرُ [ثلاثةَ أيام](٢)(١).

[المحتبى: ٨٤/١، التحفة: ١٠١٢٦].

١٣١ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: أخبرنا شعبةُ، عن
 عاصم، أنه سمع زرَّ بنَ حُبَيش يُحَدِّثُ، قال:

أتيتُ رحلاً يُدعى صفوانَ بنَ عسَّالٍ، فقعدتُ على بابه، فخرج، فقال: ماشأنُك؟ فقلتُ: أَطلبُ العلمَ، قال: إن الملائِكة تَضَعُ أَجنحَتها لِطالب العلمِ رضًى بما يَطلُبُ. قال: عن أَيِّ شيءٍ تسأْلُ؟ قلتُ: عن الخُفَّين، قال: كُنَّا إذا كُنَّا مَعَ رسولِ الله وَقِيْدُ في سفرٍ، أَمرَنا أَن لا نَنْزِعَه ثلاثاً، إلا مِن جَنابةٍ، ولكِنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونوم (٣).

[المحتبى: ٨٣/١ و٩٨، التحفة: ٤٩٥٢].

<sup>(</sup>١) في (ط) و (ت) و (ز): ((ثلاثاً)) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٦)، وابن ماجه (٥٥٢).

وُهُو فِي (مسند) أَحْمُد (٧٤٨)، وابن حبان (١٣٢٢) و(١٣٣١)، وبعضهم لم يذكر فيه صة عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابسن ماجمه (٢٢٦) و(٤٧٨) و(٤٠٧٠)، والسترمذي (٩٦) و(٢٣٨٧) و(٣٥٣٥) و(٣٥٣٦).

وسيأتي برقم (١٤٤) و(١٤٥) و(١١١١) في التفسير بتمامه.

وهــو في «مسـند» أحمــد (۱۸۰۸۹)، وابـــن حبــان (۱۱۰۰) و (۱۳۱۹) و (۱۳۲۰) و (۱۳۲۱) و (۱۳۲۵).

الروايات مطولة ومختصرة، وقد رواه بعضهم مفرقاً.

## ٨٨ـ صفةُ الوُضوء من غير حَدَث

١٣٢\_ أُخبرنا عمرو بنُ يزيدَ البَصْرِيُّ، قال: حدثنا بَهْزُ بنُ أَسـد، قـال: حدثنـا شُعبة، عن عبد الملك بن مَيْسرةَ قال: شعبة، عن عبد الملك بن مَيْسرةَ قال:

رأيتُ عليًا صلَّى الظهرَ، ثم قعدَ لحوائج النَّاسِ، فلما حضرت العصرُ، أتي بتَورٍ مِن ماءٍ، فأخذ منه كَفّاً، فمَسَحَ وجهه وذِراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فَضْلَه، فَشَرِبَ قائماً، وقال: إن ناساً يكرَهُون هذا، وقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعَلُهُ، وهذا وُضوء مَنْ لم يُحدث (١).

[المحتبى: ٨٤/١) التحفة: ٢٩٣٦].

## ٨٩ الوُضوء لُكلِّ صلاَة

۱۳۳ أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، قال: حدثنا علقمةُ بنُ مَرْثَدٍ، عن ابن بُريَدة

عن أبيه، قال: كان رسولُ الله وَ يَعْلَمُ يتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ، فلما كان يومُ الفتح، صلَّى الصلواتِ بوُضوءِ واحدٍ، فقال له عُمَرُ: فعلتَ شيئاً، لم تكن تفعلُه (٢)، فقال: «عَمداً فَعَلتُه يا عُمَرُ» (٣).

[الجحتبي: ١٩٢٨، التحفة: ١٩٢٨].

#### • ٩\_ النَّضْح

١٣٤ أُخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدثنا خالدُ بن الحارث، عن شُعبةً،
 عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن الحكم

وهو في اُمسند) أحمد (٥٨٣)، وابن حبان (١٠٥٧) و(١٣٤١).

وقوله: «تور»: سبق شرحه في (۸۰).

<sup>(</sup>٢) فِي (ت) و (ز): «فعلته».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٧)، وأبو داود (١٧٢)، وابن ماجه (٥١٠) والـــترمذي ٦١).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۹۲٦)، وابن حبان (۱۷۰٦) و(۱۷۰۷).

عن أبيه، أن رسولَ الله ﷺ كان إذا توضَّأ، أخذ حَفْنَةً مِن ماءٍ، فقال بها هكذا. ووصَفَ شُعبةُ: نَضَحَ به (١) فرحَه. فذكَرْتُه (٢) لإبراهيمَ، فأعجَبَه (٣).

[المحتبى: ٨٦/١، التحفة: ٣٤٢٠].

## ٩ ٦\_ الانتفاعُ بفضلِ الوضوء

١٣٥ أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ، قال: حدثنا مالك بنُ مِغول، عن
 عون بن أبي جُحَيْفة

عن أبيه، قال: شهدت النبي عَلَيْ بالبطحاء، وأخرج بـ لال فضل وَضُوئه، فابتدره الناس، وركز لـ العَنزَة، فصلَّى بالناس، والحُمُرُ والكلابُ والمرأة (٤) عرُّون بَيْنَ يَدَيْهِ (٥).

[الجحتبي: ٧/١، التحفة: ١١٨١٨].

وأخرجه أبو داود (١٦٦)، وابن ماجه (٤٦١)، والمصنف في «المحتبى» ٨٦/١ مـن طريـق مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أنه رأى رسول الله ﷺ، ولم يقل فيه: «عن أبيه».

وهو في «مسند» أحمد (١٥٣٨٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فذكر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) لم ترد في (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخري (٣٧٦) و(٦٣٣) و(٦٣٣) و(٢٨٦) و(٥٨٥) و(٥٠٥)، ومسلم و(٣٠٥) و(٢٥١) و(٢٥١) و(٢٥٨)، وأبرو داود (٢٥٠) و(٦٨٨)، وأبن ماجه (٧١١)، والترمذي (١٩٧)، وفي «الشمائل» له (٦٣).

وسيأتي برقم (٨٥٠) و(١٦١٩) و(٤١٨٩) و(٩٧٤١) وانظر رقم (٣٤١).

وهـو في «مسـند» أحمـد (١٨٧٤٣)، وابــن حبـان (١٢٦٨) و(٢٣٨٢) و(٢٣٨٢). (٢٣٩٤).

الروايات مطولة ومختصرة وبعضهم أورده مفرقاً.

وقوله: «فابتدره الناس»، قال السندي: أي: استبقوا إلى أحذه.

وقوله: «العنزة»، قال السندي: بفتح مهملة ونون، هي عصا أقصر من الرمح.

#### ٩٢- الأمرُ بإسباغ الوُضوءِ

١٣٦ ـ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا جَريرٌ، عن منصورٍ، عن هـ لال بنِ يساف، [عن أبي يحيى](١)

عن عبد الله بن عمرو<sup>(۲)</sup>، قال: قال رسولُ الله تَعَالَّدُ: «أسبِغُوا الدُّ مَعَالَّدُ: «أسبِغُوا الوُضوء»<sup>(۳)</sup>.

[الجحتبي: ٨٩/١، التحفة: ٨٩٣٦].

١٣٧ أخبرنا يحيى بنُ حبيب بنُ عَرَبيٍّ، قال: حدثنا حَمَّادٌ، قال: حدثنا أبو
 جَهْضَم، قال: حدثنا عبدُ الله بن عُبيد<sup>(٤)</sup> الله بن عبَّاس

قال: كنَّا جُلُوساً إلى عبد الله بن عباس، فقال: واللهِ، ما خصَّنا رسولُ الله يَّالِثُ بشيءٍ دونَ النَّاسِ، إلا ثلاثة أشياء: فإنه أمرنا أن نُسْبِغَ الوُضوءَ، ولا نَأْكُلَ الصَّدَقة، ولا نُنْزِيَ الحُمُرَ على الخيلِ(٥).

#### ٩٣ الفضلُ في ذلك

١٣٨ ـ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن العلاء بنِ عبد الرحمن، عن أبيه

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين لم يرد في (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤١)، وأبو داود (٩٧)، وابن ماجه (٤٥٠).

وسيأتي برقم (٥٨٥٥) من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عَمرو.

وهو في «مسند» أحمد (۲۵۲۸)، وابن حبان (۱۰۵۵).

وفي الحديث قصة، وأمره ﷺ بإسباغ الوضوء.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «عبد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٨٠٨)، ابن ماجه (٤٢٦)، الترمذي (١٧٠١).

وسيأتي برقم (٤٤٠٦).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۷۷).

والروايات مطولة ومختصرة، واقتصر المصنف على ماذكره.

وقوله: «لا ننزي»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: لا نحملها عليها للنسل.

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: «أَلا أُحبِرُكم بما يمحو اللهُ به الخطايا، ويرفعُ به الدرجاتِ: إسباغُ الوضوء على المكارهِ، وكثرةُ الخطا إلى المساجد، وانتظارُ الصلاة بعدَ الصلاة، فذلِكُم الرِّباطُ، فذلِكُم الرِّباطُ، فذلِكُم الرِّباطُ» (١).

[المحتبى: ١/٩٨، التحفة: ١٤٠٨٧].

## ٤ ٩\_ ثوابُ من توضًّا كما أمر

١٣٩ من أبي الزُّبير، عن على النُّبير، عن البيثُ، عن أبي الزُّبير، عن سفيانَ بن عبد الرحمن، عن عاصم بنِ سُفيانَ الثَّقَفيِّ

أنهم غَزَوْا غزوة السَّلاسِلِ، ففاتهم الغزوُ، فرابَطُوا، ثم رَجَعُوا إلى معاوية، وعندَه أبو أيوبَ وعقبة بنُ عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزوُ العام، وقد أُخبرْنَا أنه مَن صلَّى في المساجد الأربعة، غُفِرَ له ذَنْبُه، فقال: يا ابنَ أَخي، أَذُلُكَ على أَيْسَرَ مِن ذلك: إني سمعتُ رسولَ الله وَ الله عَلَيْ الله عَمَلُ الله عَفِرَ له ما قَدَّم مِنْ عَمَلِ الله الله الله عَلَيْ الله عَقبة ؟ قال: نعم (٢).

[المحتبى: ١/٩٠/، التحفة: ٣٤٦٢].

#### 9- القولُ بعدَ الفراغ مِن الوُضوء

• \$ 1\_ أخبرنا محمدُ بن علي بن حرب المَرْوَزِيُّ \_ يقال له: تُرْكُ \_، قال: حدثنا زيدُ بنُ حُبَاب، قال: حدثنا معاويةُ بنُ صالح، عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن أبي إدريسَ الحَوْلانيِّ وأبي عثمان، عن عُقبةَ بن عامر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١) و(٥٢).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٠٩)، وابن حبان (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٣٩٦).

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٥٩٥)، وابن حبان (١٠٤٢).

عن عمرَ بنِ الخطاب، قال: قال رسولُ الله وَ الله وَالله وَال

ا الحال الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس وأبي عثمان، عن عقبة بن عامر، به (٢).

[التحفة: ١٠٦٠٩].

#### ٩٦\_ حِلية الوُضوء

٢ ١٠ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن خلف بنِ خليفة، عن أبي مالكِ الأشجعيّ، عن أبي حازم، قال:

كنتُ خَلْفَ أبي هُريرةَ وهو يتوضَّأُ للصلاة، فكان يَمُدُّ يديه حتى يَبلُغَ إِبْطِيه (٢)، قال: سمعتُ خليلي يقولُ: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ» (١٠).

[المحتبى: ١/٩٣، التحفة: ١٣٣٩٨].

١٤٣ ـ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۶)، وأبو داود (۱۲۹) و(۱۲۰)، وابن ماجه(٤٧٠)، والترمذي (٥٥). وسيأتي برقم (۹۸۳۲).

وهو في «مسند» أحمد (۱۲۱)، وابن حبان (۱۰۵۰)، والروايات مطولة ومختصرة وقد أورده بعضهم مقطعاً.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث زدناه من «التحفة» وانظر ما قبله، وقد عزاه أيضاً إلى «اليوم والليلة» ولم نقف عليه هناك.

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): "إبطه".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٠).

وهو في «مسند» أحمد (۸۸٤٠)، وابن حبان (۱۰٤٥).

وقوله: «تبلغ الحلية»، قال السندي: بكسر مهملة، وسكون لام، وخفة ياء: يُطلق على السيما؛ فالمراد هاهنا: التَّحجيلُ من أثر الوضوء يومَ القيامة. وعلى الزينة؛ والمراد ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿يُحلُّونَ فيها مِن أساورَ﴾. والله تعالى أعلم.

عن أبي هُريرة ، أنَّ رسولَ الله وَيَّلِيُّ خَرَجَ إِلَى المَقْبُرة ، فقال: «السلامُ عليكم دارَ قَوْمٍ مؤمنين ، وإنا إنْ شاءَ الله بكُمْ لاحِقون ، ودِدْتُ أني قد (۱) رأيتُ إخواننا » قالوا: يا رسولَ الله ، ألسنا بإخوانك ؟ قال: «بل أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتُوا بعد ، وأنا فَرَطُهُمْ على الحوض قالوا: يا رسولَ الله ، كيف تَعْرِف من يأتي بعدك من أمتك ؟ قال: «أرأيت لو كان لِرجل خيل غُرُّ مُحَجَّلة في خيل دُهْم بُهْم ، ألا يعرف خيلَه ؟ » قالوا: بلى ، قال: «فإنهم يأتُون يومَ القيامة غرًّا مُحجَّلين من (۱) الوضوء ، وأنا فَرَطُهُم على الحوض (٢) .

[المجتبى: ٩٣/١، التحفة: ١٤٠٨٦].

#### ذكرُ ما ينقض الوُضوءَ، وما لا ينقضه:

#### ٩٧\_ الأمرُ بالوضوء من الغائط والبول

\$ \$ 1\_ أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عاصم.

وأخبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا سفيانُ الثوريُّ ومالكُ بنُ مِغْوَلِ وزهيرٌ وأبو بكر بن عَيَّاش وسفيانُ بن عُييْنَةَ، عن عاصم، عن زرِّ، قال:

<sup>(</sup>١) لم ترد في الأصلين، أثبتناها من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و (ز): «من أثر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٩)، وأبو داود (٣٢٣٧)، وابن ماجه (٤٣٠٦).

وهو في «مسند» أحمد (۷۹۹۳)، وابن حبان (۱۰٤٦) و(۳۱۷۱) و (۷۲٤٠).

وقد أورده بعضهم مفرقاً.

وقوله: «أنا فرطهم»، قال السندي: بفتحتين، أي: أنا أتقلُّعهم على الحوض، أهيئ لهم ما يحتاجون إليه.

وقوله: «غرٌّ»، قال السندي: بضم فتشديد: جمع الأغر، وهو الأبيض الوجه.

وقوله: «محجلة»: قال السندي: اسم مفعول من التحجيل، والمحجل من الدواب: التي أوائمها بيض.

وقوله: «دهم»، قال السيوطي: جمع أدهم، وهو الأسود.

وقوله: «بهم»، قال السيوطي: جمع بهيم، فقيل: هو الأسود أيضاً، وقيل: البهيْم: الذي لا يُخالط لونه لوناً سواه، سواء كان أبيض أو أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصاً.

سألتُ صفوانَ بنَ عَسَّالَ عن المسحِ على الخُفَّين، فقال: كان رسولُ الله ﷺ يأمرنا إذا كُنَّا مسافرين أن نمسَحَ على خِفافنا، ولا ننزِعَها ثلاثة أيام مِن غائطٍ، وبول ونوم، إلا مِن جنابة \_ اللفظ لأحمد \_(1).

[المحتبى: ٨٣/١، التحفة: ٤٩٥٢].

١٤٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا حالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن عاصم، أنه سمع زِرَّ بنَ حُبيَش يُحدِّث، قال:

أتيتُ رجلاً يُدعى صفوانَ بنَ عَسَّال، [فقعدتُ على بابه، فحرج، فقال: إنَّ الملائكةَ تَضَعُ فحرج، فقال: ما شأنك؟ قلتُ: أطلبُ العِلْم، قال: إنَّ الملائكةَ تَضَعُ أَجنحتها لِطالبِ العلم رضًى بما يَطْلُبُ ] (٢) قال: عن أيِّ شيءٍ تسألُ؟ قلتُ: عن الحُفَّيْنِ، قال: كُنَّا إذا كُنَّا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ، قلتُ: عن الحُفَّيْنِ، قال: كُنَّا إذا كُنَّا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ، أمرَنا أن لا نَنْزِعَه ثلاثاً، إلا مِن جَنابةٍ، ولكن مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ (٣).

[المحتبى: ٨/١، التحفة: ٤٩٥٢].

#### ٩٨\_ الأمرُ بالتوضُّؤُ<sup>(؛)</sup> مِن المذي

١٤٦ أخبرنا هنّادُ بنُ السّرِيِّ، عن أبي بكر بنِ عَيَّاش، عن أبهي حَصين، عن أبي عبد الرحمن، قال:

قال على : كنتُ رحلاً مَذَّاءً ، وكانت بنتُ النبيِّ عَلَيْ عندي،

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١٣١) وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (١٣١) وفي الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) في (ت) و (ز): «الوضوء».

فاستَحْيَيْتُ أَن أَساَّله، فقلتُ لِرجُلٍ حالسٍ إلى جَنْبي: سَلْهُ، فسـاَّله، فقـال: «فيه الوُضوءُ» (١)(٢).

[الجحتبي: ٦/١، التحفة: ١٠١٧٨].

٧٤ ١ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن هشام بن عُروةً، عن أبيه

عن عليّ، قال: قلتُ للمِقداد: إذا دنا الرحلُ من أهله، فأمذى ولم يجامع، فسل لي النبيَّ عَلَيْهُ عن ذلك، فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك وابنتُه تحتي، فسأله، فقال: «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَه، ويتوضأُ وضوءَه لِلصَّلاةِ»(٣).

[المحتبى: ١٠٢٤، التحفة: ١٠٢٤١].

١٤٨ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد يعني ابنَ الحارث.
 قال: حدثنا شُعبة، قال: أخبرني سليمانُ، قال: سمعتُ منذراً (٤)، عن محمد بنِ علي ً

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والذي بعده لم يردا في الأصلين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩).

وسيأتي بعده، ومن طرق أخرى عن علي، وسيخرج كل طريق في موضعه.

وهو في «مسند» أحمد (١٠٢٦)، وفي «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي (٢٦٩٩)، وابـن حبان (١١٠٤).

وقوله: «كنت رجلاً مَذَّاءً»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: كثير المذي، وهو البَلَل اللَّزِج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء، ولا يجب فيه الغُسل. وهو نَحِس يجب غَسْلُه، ويَنْقُض الوُضوء. ورجل مَذَّاء: فَعَّال، للمبالغة في كثرة المَذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠٩).

وانظر ما قبله من حديث ابن أبي ليلي، عن عليٍّ.

وهو في «مسند» أحمد (١٠٠٩).

وقوله: «يغسل مذاكيره»، قال السندي: هو جمع ذُكَرِ على غير قياس، وقيل: جمع لا واحد له، وقيل: واحده مذكار، وإنما جمع مع أنه في الجسد واحد بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على الكل اسمه، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل، وقد جاء الأمر بغسل الانثيين صريحاً قبل غسلهما احتياطاً، لأن المذي ربما انتشر فأصاب الانثيين، أو لتقليل المذي لأن برودة الماء تضعفه. وذهب أحمد وغيره إلى وحوب غسل الذكر والانثيين للحديث.

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ط) إلى «غندراً».

عن عليّ، قال: استحييتُ أن أسألَ النبيُّ عَلَيَّةٌ عن المَذْي مِن أجل فاطمة، فأمرْتُ الجقدادَ، فسأله، فقال: «فيه الوُضوءُ» (١).

[المحتبى: ٧/١١ و٢١٤، التحفة: ١٠٢٦٤].

**٩ ٤ ١** أخبرنا قتيبةُ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عمرو، عن عطاء، عن عـائِش بـن أنس

أَن عليّاً قال: كُنْتُ رحلاً مذّاءً، فأمَرْتُ عمارَ بنَ ياسرٍ يسأَل النبيَّ عَالَاً، مِن أَحل ابنته عندي، فقال: «يَكْفي مِن ذلك الوُضوءُ» (٢).

[المحتبى: ٧/١، التحفة: ١٠١٥٦].

• • 1- أخبرنا عثمانُ بنُ عبد الله، قال: حدثني أُميةُ، قال: حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع، قال: حدثنا رَوْحٌ - وهو ابنُ القاسم -، عن ابن أَبي نَجِيحٍ، عن عطاء، عن إِيَاس بنِ خليفة

[المحتبى: ٩٧/١، التحفة: ٣٥٥٠].

## ٩٩\_ الأَمرُ بالوضوء مِن الريح

١٥١- أحبرنا محمدُ بن منصور، عن سفيانَ، قال: حدثنا الزُّهريُّ، قال: أحبرني سعيدٌ وعَبَّادُ بنُ تميم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٢) و(١٧٨)، ومسلم (٣٠٣).

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (٥٨٥٨). وقد سلف في سابقيه وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٦١٨)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحميدي (٣٩).

وانظر ما قبله.

وهو في «مسند» أحمد (۱۸۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله من حديث على.

وهو في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٦٩٦)، وابن حبان (١١٠٥).

عن عمِّه، قال: شُكِيَ إلى النبيِّ عَلِيُّلاً: الرجلُ يَجِدُ الشيءَ في الصلاة، فقال: «لا ينصرِفُ حتى يَجِدَ ريحاً، أو يسمعَ صوتاً» (١).

[المحتبى: ٩٨/١، التحفة: ٥٢٩٦].

## ٠٠٠ ـ الأَمرُ بالوضوء للنائم المضطجع

٢٥١ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن يزيد ـ وهو ابنُ زُريع ـ، قال: حدثني مَعْمَر"، عن الزُهريِّ، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ عَلَيْهُ قال: «إذا استيقظ أَحَدُكُم مِن منامِه، فلايُدْخِلْ يَدَهُ في الإناءِ حتَّى يُفْرِغَ عليها ثلاث مَرَّات، فإنه لا يدري أين باتت يده» (٢٠).

[المحتبى: ٩٩/١، التحفة: ١٥٢٩٣].

## ١ • ١\_ النُّعاس

٣٥ ١ ـ أخبرنا بِشرُ<sup>(٣)</sup> بن هِلال، قال: حدثنـا عبـد الـوارثِ، عـن أيـوبَ، عـن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا نَعَسَ الرَّحُلُ وهو يُصلِّي، فلينصَرف، لعلَّه يدعو على نفسه وهو لا يدري»(١).

[المحتبى: ٩٩/١)، التحفة: ١٦٧٦٩].

٤ • ١- [عن يعقوبَ بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن الطُّفاويِّ، عن أيي قِلابةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۷) و(۱۷۷) و(۲۰۰۱)، ومسلم (۳۲۱)، وأبو داود (۱۷۱)، وابن ماجه (۵۱۳).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٤٥٠)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (١).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ط) إلى «ثور».

<sup>(</sup>٤) أخرجــه البخـــاري (٢١٢)، ومســـــلم (٧٨٦)، وأبـــو داود (١٣١٠)، وابـــن ماجه(١٣٧٠)، والترمذي (٣٥٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٨٧)، وابن حبان (٢٥٨٣).

عن أنس، عن النبيِّ وَاللَّهُ قَال: «إذا نَعَسَ أحدُكم في صلاته، فلينصَرِف، فليَنَمْ اللهُ ... في صلاته، فلينصَرِف، فليَنَمْ اللهُ ...

[التحفة: ٩٥٣].

## ٢ • ١- تركُ الوُضوءِ من القُبْلَةِ

الحبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، عن يحيى، عن سفيانَ، قال: حدثني أبو رَوْقٍ،
 عن إبراهيمَ التَّيْميِّ

عن عائشةَ، أَن النبيَّ وَاللَّهِ كَان يُقَبِّلُ كَان يُقَبِّلُ بعضَ أَزواجه، ثم يُصلِّي ولا يتوضَّأُ<sup>(۲)</sup>. [المحتى: ١٠٤/١، التحفة: ١٥٩١٥].

قال أبو عبد الرحمن: وقد رُوي هذا الحديثُ عن الأعمش، عن حبيب، حبيب بن أبي ثابت، عن عُروة. وقال يحيى القَطَّان: حديثُ حبيب، عن عُروة، عن عائشةً: عن عُروة، عن عائشةً: تُصَلِّي وإن قَطَر الدَّمُ على الحصير قَطْراً، شِبهُ لا شيءَ.

## ٣ • ١- تركُ الوُضوء مِن مسِّ الرجل امرأَته لِغير شهوة

107 أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكِ، عن أبي النَضْرِ، عن أبي سَلَمةَ عن عن عائشة، قالت: كنتُ أَنامُ بين يدي رسول الله وَاللهُ ورجلاي في قِبلَته، فإذا سَجَدَ، غمَزني، فقبضتُ رِجليَّ، فإذا قام، بسطتُهما(٢)، والبيوتُ يومئذٍ ليس لها مصابيحُ (١٠).

[الجحتبي: ١٠٢/١، التحفة: ١٧٧١٢].

وهو في «مسند» أحمد أيضاً (١٢٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۷۸).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «بسطتها»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٢) و(٥١٣) و(١٢٠٩)، ومسلم (٥١٣) (٢٧٢)، وأبو دلود (٧١٣) و(٧١٤). وسيأتي بعده بنحوه، وانظر (٨٣٧).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٨٥)، وأبن حبان (٢٣٤٢).

وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من طرق عن عائشة، وسيحرج كل حديث في موضعه.

٧٥١ - أُخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قال: سمعتُ القاسِمَ يُحدِّث

عن عائشة، قالت: لقد رأيتُموني وأنا معترضة على فِراشي بين يَدَيْ رسولِ اللهِ ﷺ ورسولُ الله يُصلّبي، فإذا أراد أن يَسْجُد، غَمَزَ رجلي، فضمَمْتُها(١) إليَّ، ثم يَسْجُدُ (٢)(٣).

[المحتبى: ٢/١، ١/ التحفة: ١٧٥٣٧].

10٨- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك ونصيرُ بن الفَرَج- واللفظ له-، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن الأَعرج، عن أبي هريرة عن عائشة، قالت: فَقَدْتُ النبيَّ وَاللهُ ذاتَ ليلة، فجعلتُ أَطلبُه بيدي، فَوقَتَ على قَدَميه، وهما منصوبتان، وهو ساجدٌ يقول: «أَعوذُ برضاكُ من سَخَطِك، وبمعافاتِكَ مِن عقوبتك، وأُعوذُ بك منك، لاأُحْصي ثناءً عليك، أنت كما أَثنيتَ على نفسك» (٤).

[المحتبى: ٢/١، ١/ ١٠٢].

# ٤ . ١- الأمرُ بالوضوء مِن مَسِّ الرجُلِ ذكرَه

901\_ أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا مَعْنٌ، قال: حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، أنه سَمِعَ عُروةَ بنَ الزُّبير يقولُ: دخلتُ على مروانَ بنِ الحَكَمِ، فذكرنا ما يَكُونُ منه الوُضوءُ، فقال مروانُ: مِن مَسِّ الذَّكَرِ<sup>(٥)</sup>، فقال عُروةُ: ما علمتُ ذلك، فقال مروانُ:

في (ط): «فقبضتها».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «سجد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩١٥)، وأبو داود (٧١٢).

وسلف قبله بنحوه.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٦٩)، وابن حبان (٢٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٨٦)، وأبو داود (٨٧٩)، وابن ماجه (٣٨٤١).

وسیأتی برقم (۲۹۱) و(۷۷۰۱) و(۷۹۲۰).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٦٥٥)، وابن حبان (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) في (ت) و (ز): «من مس الرجل ذكره».

أخبرتني بُسْرَةُ بنتُ صَفوانَ، أَنها سَمِعَتْ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا مَسَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ، فليتوضَّأُ»(١).

[المحتبى: ١٠٠/١، التحفة: ١٥٧٨٥].

# ٠٠٥ ـ الرخصةُ في تركِ الوضوء من مَسِّ الذَّكَر

• ٦ ٦- أُخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن مُلازم، قال: حدثني عبدُ الله بنُ بدر، عن قيس بنِ طَلْقٍ

عن أبيه طَلْقِ بنِ عليّ، قال: خرجنا وَفْداً، حتى قَدِمْنَا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وَصلَّينا معه، فلما قضى الصلاة، جاء رجلٌ كأنه بدويٌّ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، ما ترى في رَجُل مَسَّ ذَكَرَهُ في الصَّلاة؟ قال: «وهل هو إلا مُضْغةٌ مِنْكَ أَو بَضْعَةٌ مِنْكَ) (٢). التحفة: ٢٠٠٥].

# ١٠٦ الاقتصارُ على غسلِ النّراعَيْنِ في الوضوءِ بَعْدَ غسل الوجه دونَ اليدينِ وذكرُ اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

١٦١ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا مُسْهِرُ بنُ عبدِ الملك بن سَلْع،
 قال: حَدَّثينِ أبي، عن عبدِ خير، قال:

صَلَّيْنَا مع عليِّ الفحرَ، فلما سَلَّمَ، قام، وقُمنا معه، فجاءَ يمشي، حتى انتهى إلى الرَّحْبَةِ، فجلس، وأُسندَ ظهرَه إلى الحائطِ، فرفع رأْسَه، فقال: يا قَنْبَرُ، ائتىنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۸۱)، وابن ماجه (٤٧٩)، والترمذي (۸۳).

وهـو في «مسند» أحمـد (۲۷۲۹۳)، وابسن حبـان (۱۱۱۲) و(۱۱۱۳) و(۱۱۱۱) و (۱۱۱۱)

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۸۲) و(۱۸۳)، وابن ماجه (٤٨٣)، والترمذي (۸٥). وهو في «مسند» أحمد (۱۲۲۸)، وابن حبان (۱۱۱۹) و(۱۱۲۰) و(۱۱۲۱).

بالرَّكُوةِ والطَّسْتِ، فجاء قَنْبَرَ، فقال له: ضَعْ، فوضعَ الطَّسْتَ، ثم قال له: صُبَّ، فصبَّ عليه، فغسلَ كَفَّهِ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال له: ضَعْ، فوضع الرَّكُوةَ، فأدخلَ يَهِ اليُمنى، فأخذ ملءَ كَفِّه ماءً، فمضمَضَ ثلاثاً، واستنشَقَ ثلاثاً، ثم أدخل كفَّه، فغسل وجهه ثلاثاً، ثم أدخل كفَّه اليُمنى، فغسل ذراعَه الأيمن ثلاثاً، ثم أدخل كفه الأيمنى، فغسل ذراعَه الأيسرَ ثلاثاً، ثم أدخل كفَّه اليُمنى، فبسَط أصابِعه في الماء بَسْطاً، ثم رفعَها، فمسحها على كفّه اليُسرى، كمَسْجِك بيديك بالدُّهْن، ثم مسح بهما رأسَه وأذنيه [، وغسل رجليه] (ا) ثلاثاً، ثم أدخل كفّه اليُمنى، فأخذ مِلاَها ماءً، فشربها، ثم التفت إلينا، فقال: هذا وُضوءُ رسولِ اللهِ عَلَيْ أَحْبَبُ أَن أُريَكُمُوه.

[التحفة: ١٠٢٠٥].

#### ١٠٧\_ عددُ غسل الرجلين

١٦٢ أخبرني محمدُ بنُ آدم، عن ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبي وغيرُهُ، عن أبي إسحاق، عن أبي حَيَّة الوادِعي، قال:

رأيتُ عليًا توضَّأ، فغسل كفَّيه ثلاثاً، وتمضمَضَ ثلاثاً، واستنشَقَ ثلاثاً، وغسل وجهَه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً، ومستح برأسِه، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هذا وُضوءُ رسولِ الله ﷺ (٢).

[المحتبى: ٧٩/١، التحفة: ١٠٣٢١].

٣٣ ١- أُخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أُخبرنا عبدُ الله، عن شُعبةَ، عن مالك بن عُرْفُطَةَ، عن عبدِ خيرِ

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (١٠٢).

عن عليّ، أنه أتي بكُرسيّ، فقعد عليه، ثم دعا بتور فيه ماء، فكفاً على يديه ثلاثاً (١)، ثم تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، وأخذ من الماء، فمسح برأسِه فاشار شعبة من ناصيته إلى مؤخّر رأسِه، ثم قال: لا أدري، أردهما أم لا؟ -، وغسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: مَنْ سَرَّه أَن يَنْظُرَ إلى طُهور رسول الله الله عليه فهذا طُهوره (١٠٠٠ التحفة: ١٠٢٠٥).

## خالفه يزيدُ بنُ زُرَيع، فرواه عن شُعبةً

١٦٤ أخبرنا عمرو بنُ عليٌ، عن يزيد وهو ابنُ زُرَيع ، قال: حدثني شعبةُ،
 عن مالك بن عُرْفُطَةَ، عن عبدِ خير، قال:

شهدت عليّاً دعا بكرسيّ، فَقَعَدَ عليه، ثم دعا بماءٍ في تَوْرٍ، فغسل يديه ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق بِكَفِّ واحدةٍ ثلاثاً، ثم غسل وجهَه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً ثلاثاً، ثم غَمَسَ يدَه في الإناء، فمسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: مَنْ سَرَّهُ أَن ينظُرَ إلى وُضوءِ رسولِ اللهِ رَبِيِّلًا، فهذا وُضوءُه (٣).

[الجحتبي: ١٩/١، التحفة: ١٠٢٠٣].

## ١٠٨ ـ ذكرُ اختلاف أَلفاظ الناقلينَ لخبر المُغيرة بن شُعبةَ فيه

١٦٥ أخبرنا عُبيد الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، قال: حَدَّنيٰ عمِّادُ بنُ زياد، عن عمِّي، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابنِ شهاب، قال: حدثني عبَّادُ بنُ زياد، عن عُروة بن المُغيرة

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۸۳).

وقوله:«بتورٍ»: سبق شرحه في (٨٣).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله، وبرقم (٨٣).

عن أبيه، قال: تخلّفت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبُوك، فبرَّز، ثم رجَعَ إليَّ ومعي الإداوة، فصببت على يدِ رسول الله ﷺ. ثم استنثر، ومضمض، وغَسَلَ وجهه ثلاث مرات، ثم أراد أن يغسِلَ يديه قبل أن يُخرِجَهما مِن كُمَّى جُبَّته، فضاق عليه كُمَّاها، فأخرج يديه من تحت الجبّة، فغسلَ يدَه اليُمنى ثلاث مرات، ويدَه اليُسرى ثلاث مرات، ومسحَ بحُفَّيه، ولم ينزعْهُما (۱).

[التحفة: ١١٥١٤].

١٦٦ أخبرني إبراهيم بنُ الحسن، قال: حدثنا حجَّاجُ بنُ محمد، قال: قال ابنُ جُريج: حدثني ابنُ شهاب، عن حديث عَبَّادِ بنِ زياد، أَن عُروةَ بنَ المغيرة بن شعبة أخبره

أن المغيرة بن شُعبة أخبره، أنه غزا مع رسول الله ﷺ غزوة تَبُوك، قال المغيرة: فبرز رسولُ الله ﷺ قِبَلَ الغائط، فحملتُ معي إداوة قبل صلاةِ الفجر، فلما رَجَعَ رسولُ الله ﷺ إلى، أخذت أهريق على يديه من الإداوة، فَغَسَلَ يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يَحْسُرُ جُبّته عن ذِراعيه، فضاق كُمَّا جُبّته، فأدخل رسولُ الله ﷺ يَديه في الجُبّة، عن ذِراعيه، فضاق كُمَّا جُبّته، فأدخل رسولُ الله ﷺ يَديه في الجُبّة، حتى أخرجَ ذراعيه من أسفل الجبة، وغسلَ ذراعيه إلى المِرْفَقَيْنِ، ثم – أراه ذكر \_ مسحَ على خُفَّيه (٢).

[التحفة: ١١٥١٤].

١٦٧ أُخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا ابنُ أبي عَديٌ، عن حُميد، عن بكرٍ،
 عن حمزة بنِ المُغيرة

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۱۱۱).

وقوله: «الإداوة»: سبق شرحها في (٤٧).

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٨٢).

عن أبيه، قال: تخلّف رسولُ الله ﷺ لِحاجته، فقال: «هل مِنْ طَهور»؟ فاتَّبعتُه بِمِيْضَأَةٍ فيها ماءٌ، فغسل كفَّيه ووجهَه، ثم ذهب يَحْسِرُ عن ذِراعيه، وكان في يَدَي الجُبَّة ضِيقٌ، فأحرجَ يَديْه مِن تحتِ الجبَّة، فغسل ذِراعيه، ثم مَسَحَ على عِمامته وخُفَيه، ثم رَكِبُ(۱).

[التحفة: ١١٤٩٥].

١٦٨ أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا إسماعيلُ بن عُليَّة، قال: حدثنا أيوبُ،
 عن محمد بنِ سِيرينَ، عن عمرو بنِ وَهْب، قال:

كُنّا عندَ المُغيرةِ، فَسُئِلَ، قال: كنا مع النبيِّ وَاللَّهِ فَعَدلتُ معه، في السَّحَر، ضَرَبَ عُنُقَ راحلَتِي، فظننتُ أن له حاجةً، فعدلتُ معه، حتى توارى عن الناس، فنزل عن راحلته، ثم انطلق، فتعنب عني، حتى ما أراه، ثم مكث طويلاً، ثم جاء، فقال: «هَلْ معك ماء»؟ فقلتُ: نعم، فصببتُ عليه، فغَسَلَ يَديْه، فأحسن غَسْلَهما، ثم غَسَلَ وجهه، ثم ذهب يَحْسِرُ عن ذِراعيه، وعليه جُبَّة شاميَّة ضيقةُ الكُمَّين، فضاقت، فأخرجَ يدَه مِن تحتها إخراجاً، فغسل وجهه ويديه ـ قال في الحديث: غسَلَ الوجه مرتين، فلا أدري، هكذا كان أم لا \_ ثم مَسَحَ بناصيته، ومسحَ على الحُفيَّن، ثم رَكِبنا(١).

[التحفة: ١١٥٢١].

٩ - ١- عددُ مسحِ الرأسِ، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
 ١٦٩ - أُحبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن حالد بنِ عَلقمة، عن عبد حير، قال:

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٨٢).

وقوله: «المِيضَأَّة»: جاء في القاموس: الميضأة: الموضع يُتوضَّأ فيه ومنه، والمِطْهَرَة.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٨٢).

أتينا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقد صَلَّى، فدعا بطَهور، فقلنا: ما يَصْنَعُ وقد صَلَّى؟ فوصف وُضوءَه، قال: ومَسَحَ رأْسَه مرةً واحدَّةً، وقال: مَنْ سَرَّهُ أَن يَعْلَمَ وُضوءَ رسولِ الله ﷺ، فهو هذا(١).

[المحتبى: ١٨/١، التحفة: ١٠٢٠٣].

١٧٠ أخبرنا الهيثمُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، قال: أخبرنا زيدُ بنُ أسْلمَ، عن عطاء بن يسار

[المحتبى: ٧٣/١، التحفة: ٩٧٨٥].

١٧١\_ أخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سُفيانُ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه

عن عبدِ الله بن زید ـ الذي أُرِي النداءَ (٣) ـ ، قال: رأیتُ رسولَ الله ﷺ توضَّأ، فغسل وَجهَه ثلاثاً، ویدیه مرتین، وغسَلَ رجلیه مرتین، ومسح برأسِه مرتین (٤).

[المحتبى: ٧١/١، التحفة: ٥٣٠٨].

#### ٠ ١ ١ ـ فرض الوُضوء

١٧٢\_ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أبي المُلِيح

عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لاتُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طَهور، ولا صدقةٌ مِن غُلول» (٥٠).

رالمجتبى: ١/٧٨ و٥/٥٠، التحفة: ١٣٢].

<sup>(</sup>١) سلف مطولاً برقم (٧٧).

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۹۲)

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقنا على الحديث رقم (٨٦).

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٨٦).

<sup>(</sup>٥) سلف برقم (٧٩) سنداً ومتناً.

#### ١١١ ـ الاعتداء في الوُضوء

فيه حديثُ محمودِ بنِ غَيْلان<sup>(١)</sup>.

#### ١١٢ ـ ثواب من توضًّا، فأحسنَ الوُضوء

١٧٣ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكِ، عن هشام بنِ عُـروةَ، عـن أبيـه، عـن حُمْران

أَنَّ عثمانَ قال: سمعتُ رسولَ الله وَ يَكُلُّ يقول: «ما مِنْ امرئ يتوضَّأ، فَيُحْسِنُ وضوءَه، ثم يُصلِّي الصلاة، إلا غُفِرَ له ما بينه وبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخرى حتى يُصلِّيها(٢).

[الجحتبي: ١/١، التحفة: ٩٧٩٣].

# ١١٣ ـ ثوابُ مَنْ توضَّأ، ثم أَتي المسجدَ، فركع فيه رَكعتين

\$ 1 \ 1 - أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أخبرنا عُبيد الله، عن شيبانَ، عن يحيى ابنِ أبي كَثِير، عن محمد بن إبراهيمَ، قال: أخبرني معاذُ بن عبدِ الرحمن، أن حُمْسرانَ ابن أبانٍ أخبره، قال:

أَتيتُ عثمانَ (٢) بطَهور، فتوضَّا، فأحسنَ الوُضوءَ، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَّا، فأحسن الوُضوءَ، ثم قال: «مَنْ توضَّا مثلَ هذا الوُضوء، ثم أَتى المسجدَ، فركع فيه ركعتين، غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذَنْبه» (٤). الوُضوء، ثم أَتى المسجدَ، فركع فيه ركعتين، غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذَنْبه» (١٤٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين، وفي (ت) و (ز) ورد الحديث بتمامه، وانظر ما سلف برقم (٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٠)، ومسلم (٢٢٧).

وسيأتي بنحوه في لاحقيه وبرقم (٩٣١).

وهو في «مسند» أحمد (٤٠٠)، وابن حبان (١٠٤١).

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: «عمى».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٣٣)، ومسلم (٢٣٢) (١٣)، وابن ماجه (٢٨٥).

وسیأتی بعده، وبرقم (۹۳۱)، وقد سلف برقم (۹۱) و(۱۰۳) و(۱۷۳) بنحوه، فانظر تخریجه هناك. وهو فی «مسند» أحمد (۵۹).

1۷٥ - أخبرنا محمودُ بنُ خالد، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعيُّ، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني محمدُ بنُ إبراهيم، أَنَ شقيقَ بنَ سَلَمةَ حدثه، أَن حُمْرانَ قال:

رأيتُ عثمانَ توضَّا، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَّا مثلَ وُضوئي هذا، ثم قام، فَصَلَّى هذا، ثم قام، فَصَلَّى رَكَعَتَيْن، غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذَنْبه»(١).

[النكت: ٩٧٩٢]

1٧٦ أخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدثنا آدمُ، قال: حدثنا الليثُ بنُ سعد، قال: حدثنا معاويةُ (٢) بنُ صالح، قال: أخبرني أبو يحيى سُليم بنُ عامر وضَمْرةُ بنُ حبيب وأبو طلحة نُعيمُ بنُ زياد، قالوا: سَمِعْنَا أَبا أُمامةَ الباهليَّ يقولُ:

سمعت عمرو بن عَبَسَة يقول: قلت: يا رسولَ الله، كيف الوُضوء؟ قال: «أما الوُضوء؛ فإنك إذا توضَّأَت، فغسلت كفَّيْك، فأنقيتهما، خَرَجَت خطاياك مِن بين أظفارك وأنامِلِك، فإذا مضمضت واستنشقت مَنْحَرِريُك، وغسلت وجهَك ويديك إلى المِرْفقين، ومسحت برأسِك، وغسلت رجليك إلى الكعبين، اغتسلت من عامَّة ومسحت برأسِك، وضعت وجهك لِله، خَرَجْت مِن خطاياك كيوم ولَدَيْك أَمُّك، "".

[المحتبى: ٩١/١ و ٢٧٩، التحفة: ١٠٧٦].

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو معاوية» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٣٢)، وأبو داود (١٢٧٧)، والترمذي (٣٥٧٩).

وسيأتي برقم (١٥٥٦)، أتم من هذا.

وهو في «مسند» أحمد (١٧٠١٩)، والروايات مطولة ومختصرة، وقد اقتصر المصنف على ماذكره.

# ١٤٤ـ ثوابُ مَن أحسن الوُضوءَ، ثم صلَّى رَكعتين

1۷۷\_ أَحبرنا موسى بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدثنا زيدُ بنُ حُباب، قال: حدثنا معاويةُ بنُ صالح، قال: حدثني ربيعةُ بنُ يزيدَ الدمشقيُّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ وأبي عثمانَ، عن (١) جُبير بن نُفَير

عن عُقبة بن عامر، قال: قَال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ توضَّأ، فأحسنَ الوُضوءَ، ثم صَلَّى رَكعتين يُقبِلُ عليهما بقَلْبِه ووجهِهِ، وَجَبَتْ له الجنةُ»(٢).

[الجحتبي: ١/٥٥، التحفة: ٩٩١٤].

# ٥ ١ ١\_ الأَمرُ بالوُضوءِ مما مَسَّت النارُ

١٧٨ - أخبرنا هشامُ بنُ عبد الملك أبو تَقِيِّ الحمصيُّ، قال: حدثنا محمدٌ .. يعني ابنَ حربٍ .، قال: حدثني الزُّبَيديُّ، عن الزُّهريِّ، أن عمر بنَ عبد العزيز أخبره، أن عبد الله بنَ قارظ أخبره

أَنَّ أَبِا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «تَوضَّـؤُوا مما مَسَّت النارُ»(٣).

[الجحتبي: ١/٥٠١، التحفة: ١٣٥٥٣].

١٧٩ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيلُ وعبدُ الرزاق، قالا: حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُمَرَ بن عبدِ العزيز، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن قارظ

عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «توضَّؤُوا مما مَسَّت النَّارُ»<sup>(١)</sup>. [المحتبى: ١/٥٠، التحفة: ١٢١٨٦].

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصلين إلى: «بن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٤)، وأبو داود (٩٠٦)، ورواية مسلم فيها قصة، وفيها حديث عمر السالف برقم (١٤٠).

وهو في «مسند» أحمد (١٧٣١٤)، وابن حبان (١٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٥٢)، وأبو داود (١٩٤).

وسيأتي بعده، وبرقم (١٨٢) من طريق آخر عن أبي هريرة.

وهو في «مسند» أحمد (٧٦٠٥)، وابن حبان (١١٤٦) و (١١٤٧).

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

١٨٠ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا حَرَمِيٌّ، قال: حدثنا شعبةُ، عن عَمرو بنِ دِينار، قال: سمعتُ يحيى بنَ جَعْدةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرو

عن أبي طلحةً، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «توضَّؤُوا مما غَيَّرَت النَّارُ»<sup>(١)</sup>. [المحتبى: ١٠٦/١، التحفة: ٣٧٨١].

١٨١ أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا ابنُ أبي عَديٌ، عن شُعبة، عن
 عَمرو، عن يحيى بن جَعْدة، عن عبدِ الله بنِ عمرو

عن أَبِي أَيوبَ، أَن النبيَّ وَعَلِيْ قَال: «تَوضَّؤُوا مما غَيَّرَت النَّارُ» (٢). [المحتبى: ١٠٦/١، التحفة: ٣٤٦٤].

١٨٢ أخبرنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدثنا ابنُ أبي عَديٌ، عن شُعبةً، عن عَمرو، عن يحيى بنِ جَعْدةً، عن عبدِ الله بن عبدِ (٣)

عن أبي هُريرةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «تَوضَّؤُوا مما غَيَّرَت النَّارُ»(٤).

[المحتبى: ١/٦٠١، التحفة: ١٣٥٨٤].

1 ١٨٣ - أَخبرنا هشامُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا الزُّبيديُّ، قال: أُخبرني الزُّهريُّ، أَن عبدَ الملك بنَ أَبي بكسر أُخبره، أَن خَارِحةَ بنَ زيد بنِ ثابت أُخبره

أَنَّ زِيدًا قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «توضَّؤُوا مما مَسَّت النَّارُ» (°). [الحتى: ١٠٧/١، التحفة: ٣٧٠٤].

<sup>(</sup>۱) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وسيأتي بعده من حديث أبي أيوب. وهو في «مسند» أحمد (١٦٣٤٩) من طريق آخر عن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٢) سلف قبله من حديث أبي طلحة.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين: «عبد الله بن عبد الله»وهو خطأ، وقد صحح عليها في (ط) وصوبناه من «المحتبي» و «التحفة».

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (١٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٥١).

وهو في «مسند» أحمد (۲۱۰۹۸).

1 1 1 اخبرنا هشامُ بنُ عبد الملك، قال: حدثنا ابنُ حرب قال: حدثنا الزُّهريُّ، أن أبا سَلَمةَ بنَ عبد الرحمن أخبره، عن أبي سُفيانَ بنِ سعيد ابنِ الأَّحنسِ بن شَرِيق

أَنه دَخَلَ على أُمِّ حبيبةَ زوج النبيِّ وَاللَّهِ عَلَيْ وَهَي خَالَتُه ، فَسَقَتْهُ سَويقاً، ثم قالَت له: تَوَضَّأُ يا أَبنَ أُختِي، فإن رسولَ الله وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

[المحتبى: ١/٧٠١، التحفة: ١٥٨٧١].

#### ١١٦ـ نسخُ ذلك

١٨٥ أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا يحيى ـ يعني ابنَ سعيد ـ، قال: حدثنا جعفر ـ وهو ابنُ محمد بنِ علي بن حسين ـ، عن أبيه، عن علي بنِ حُسين، عن زينبَ بنتِ أُمٌ سَلَمةَ

عن أُمِّ<sup>(۲)</sup> سَلَمةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَكُلَ كَتِفاً، فجاءه <sup>(۳)</sup> بلالٌ، فَخرَجَ إلى الصَّلاةِ، ولم يَمَسَّ ماءً<sup>(٤)</sup>.

[الجحتبي: ١/٧٠١، التحفة: ١٨٢٦٩].

۱۸۹\_ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج، قال: حدثني محمدُ بنُ يوسفَ، عن سليمانَ بن يسار، قال:

دخلتُ على أُمِّ سَلَمةَ، فحدثتنِي أَنَّ رسولَ اللهُ ﷺ كان يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ احتلامٍ، ثم يَصُومُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ت) و (ز) إلى «أبي».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فجاء».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٩١).

وهو في «مسند» أحمد (۲٦٥٠٢).

وقوله: «كتفاً»، قال السندي: أي كتف شاة.

وحدَّثنا مع هذا الحديث أنها حدَّثَته، أنها قَرَّبَتْ إلى رسولِ اللهُ ﷺ جَنْبًا مَشُويًّا، فأكلَ منه، ثم قامَ إلى الصَّلاةِ، ولم يَتُوضًّا (١).

[المحتبى: ١٠٨/١، التحفة: ١٨١٦٠].

١٨٧\_ أُخبرنا محمدُ بنُ عبد الأُعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج، قال: حدثني محمدُ بنُ يوسف، عن ابن يسار

عن ابنِ عبَّاس، قال: شَهِدتُ رَسُولَ الله ﷺ أَكُلَ خبزاً ولحماً (٢)، ثم قـام إلى الصَّلاةِ، ولم يتوضًا (٢).

[المحتبى: ١٠٨/١، التحفة: ٥٦٧١].

١٨٨ - أُخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدثنا عليٌّ بنُ عَيَّاش، قال: حدثنا شُعيبٌ، عن محمد بن المُنْكَدِر، قال:

سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله قال: كان آخرَ الأمرين مِن رسولِ الله عَلَيْ تركُ الوُضوء مما مسَّت النارُ (٤).

[المحتبى: ١٠٨/١، التحفة: ٣٠٤٧].

# ١١٧ ـ المضمضةُ مِن السُّويق

١٨٩\_ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا الليثُ، عن يحيى، عن بُشير (٥) بن يسار

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٠٩).

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (٢٩٩٨)، وانظر تتمة تخريجه والإشارة إلى مواضعه برقم (٢٩٤٩). وهو في «مسند» أحمد (٢٦٥٩٤) و(٢٦٦١٢)، وفي «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي (٤٤٧)، وابن حبان (٣٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من طرق عن ابن عباس: البخاري (٢٠٧) و(٤٠٤) و(٥٤٠٥)، ومسلم (٢٠٥) و(٣٥٥)، وأبو داود (١٨٤٧) و(١٨٤٧)، وابن ماجه (٤٨٨) و(٤٩٠)، والترمذي (١٨٤٧). وانظر تخريج رقم (٤٦٧٣).

وهو في «مسند» أحمد (٣٤٦٤)، وابن حبـان (١١٣١) و(١١٣٣) و(١١٤٠) و(١١٤٢) و(١١٤٣) و(١١٤٤) و(١١٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٩٢).

<sup>(</sup>٥) جاء في حاشية الأصل ما نصه: «وقع في بعض النسخ: عن يحيى بن بشير، وهو وهَـمّ وغلط، والصواب ماذكر في الأصل».

عن سُوید بنِ النعمان، قال: أُتي رسولُ الله ﷺ بسَوِیق، فـأكل، وأكلنا معه، ثم تمضمض، فقام، فَصَلَّى المغرب، ولم يتوضَّأُ (أُ).
[المجني: ١٠٨/١ النحفة: ٤٨١٣].

#### ١١٨ ـ المضمضةُ من اللبن

• ٩ ٩ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن عُقَيل، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ عَبُّلَ شَرِب لبناً، ثم دعا بماء، فتمضمَضَ، ثم قال: «إنَّ له دَسَماً» (٢).

[الجحتبى: ١٠٩/١، التحفة: ٥٨٣٣].

# ذكرُ ما يُوجب الغُسْلَ، وما لا يوجبه ١٩٩ ـ غُسْلُ الكافر إذا أسلم

١٩١ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سُفيانُ، عن الأغرِّ
 وهو ابن الصَّبَّاح ـ، عن خليفة بن حُصَين

عن قيس بنِ عاصم، أنه أسلم، فأمَره النبيُّ وَاللَّهُ أَن يغتسِلَ بماءٍ وسِدْر (٣). [المُحتبى: ١٩/١، التحفة: ١١١٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخــاري (۲۱۰) و(۲۹۸۱) و(۹۳۰) و(۳۸۶) و(۳۸۶) و(۲۰۵۱) و(۲۰۵۰) وابن ماجه (۲۹۲).

وسيأتي برقم (٦٦٦٦).

وهو في «مسند» أحمد (۱۵۸۰۰)، وابن حبان (۱۱۵۲) و(۱۱۵۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۱۱) و(٥٦٠٩)، ومسلم (٣٥٨)، وأبو داود (١٩٦)، وابسن ماجه (٤٩٨)، والترمذي (٨٩).

وهو في «مسند» أحمد (١٩٥١)، وابن حبان (١١٥٨) و(١١٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٠٦١١)، وابن حبان (١٢٤٠).

١٩٢ م أحبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن سعيد بن أبي سعيد

أنه سَمِعَ أبا هريرةَ يقول: إنَّ ثُمامةَ بنَ أَثَالَ انطلق إلى نَحْلِ قريبِ مِن المسجدِ، فاغتسل، ثم دَخَلَ المسجدَ، فقال: أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، يا محمد، والله ماكان على الأرضِ<sup>(۱)</sup> وحدة أبغض إليَّ مِن وجهك، فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوهِ كُلِّها إليَّ، ووالله، ماكان دِين أبغض إليَّ مِن دينِك، فأصبحَ<sup>(۱)</sup> ديننك أحبَّ الدينِ كلِّه إليَّ، وواللهِ، ماكان مِن بلد أبغض إليَّ مِن بلدك، فأصبح بلدُك أحبَّ كلِّه إليَّ، وواللهِ، ماكان مِن بلد أبغض إليَّ مِن بلدك، فأصبح بلدُك أحبَّ البلادِ كلِّها إليَّ، [وإنَّ حيلَك أخذَ ثني] أن وأنا أريدُ العُمرة، فماذا ترى؟ فبشَره رسولُ الله يَّا وأمره أن يعتمر أنَّ.

[المحتبى: ١٠٩/١ و٢/٢٤، التحفة: ١٣٠٠٧].

# • ٢ - الأَمرُ بالغُسل مِن مواراة المشرك

١٩٣ - أُخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، عن [محمد ـ هو ابن جعفر ـ، قال: حدثني شُعبةُ،
 عن أبي إسحاق.

وأَخبرنا] (٥) محمد ـ وهو ابنُ بشارـ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثني أبو إسحاقَ، عن ناجيةً بن كعب

عن عليّ، قال: لما مات أبو طالب، أتيتُ النبيَّ عَلَيّ، فقلتُ له: إنَّ عمَّكَ الشيخَ الضَّالَّ قد مات، قال: [«اذْهَبْ، فَوَارِه» قلتُ: إنه ماتَ مُشرِكاً،

<sup>(</sup>١) في (ط): (وجه الأرض).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «فقد أصبح».

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ط).

<sup>(</sup>٤) أخرجــه البخــــاري (٢٦٢) و(٤٦٩) و(٢٤٢٢) و(٢٤٢٣) و(٤٣٧٢)، ومســـلم (١٧٦٤)، وأبو داود (٢٦٧٩).

وسيأتي برقم (٧٩٣) مختصراً.

وهو في «مسند» أحمد (۸۰۳۷).

 <sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين لم يرد في النسخ، وأثبتناه من «المحتبى» و «التحفة».

قال: ](١) «اذهبْ فوارِه، ولا تُحْدِثْ شيئًا حتى تأتيني»، فواريتُه، ثم أَتيتُه، فقلتُ: قد واريتُه، فأمرني، فاغتسلتُ(١).

[المحتبى: ١١٠/١ و ٧٩/٤، التحفة: ١٠٢٨٧].

# ١٢١\_ وجوبُ الغُسل إذا التقى الخِتانانِ

١٩٤ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: سمعتُ الأوزاعيُّ يقول: حدثني عبدُ الرحمن بنُ القاسم، قال: حدثني القاسمُ بنُ محمد

عن عائشة زوج النبيِّ ﷺ، قالت: إذا حَاوَزَ الخِتَانُ الخِتانَ، وَحَبَ الغسلُ، فعلتُه أَنا ورسولُ اللهُ ﷺ، فاغتسلُنا (٣).

[التحفة: ١٧٤٩٩].

١٩٥ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد ـ يعني ابنَ الحارث ـ.،
 قال: حدثنا شُعبةُ، عن قتادةَ، قال: سمعتُ الحسنَ (٤) يحدِّث، عن أبي رافع

عن أبي هُريرة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبها الأَرْبَعِ، ثُم اجتهدَ، فقد وَجَبَ الغُسلُ»(٥).

[المحتبى: ١/ ١١٠ـ١١، التحفة: ١٤٦٥٩].

١٩٦ أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ بن إسحاق، قال: حدثني عبدُ الله بـنُ يوسف،
 قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، قال: حدثنا أشعثُ بنُ عبد الملك، عن ابن سِيرينَ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢١٤).

وسيأتي برقم (٢١٤٤).

وهو في «مسند» أحمد (٧٥٩). وإسناده ضعيف كما حققناه في «المسند».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٦٠٨)، والترمذي (١٠٨).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۲۸۱)، وابن حبان (۱۱۷۲) و(۱۱۷۷) و(۱۱۸۶).

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ط) إلى «إسحاق».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأبو داود (٢١٦)، وابن ماجــه (٦١٠). وسيأتي بعده من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند» أحمد (۷۱۹۸)، وابن حبان (۱۱۷۶) و(۱۱۷۸).

وقوله: «ثم احتهد»، قال السندي: كنايـة عـن معالجـة الإيـلاج، والحديث يـدل على أن الإنزال غير مشروط في وحوب الغسل، بل المدار على الإيلاج.

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله يَّالِيُّةُ قال: «إذا قعدَ بين شُعَبها الأربع، ثم المجتهدَ، فقد وَجَب الغُسلُ»(١).

[الجحتبي: ١/١١/١، التحفة: ١٤٤٠٥].

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأً، ولا نعلمُ أحداً تابع عيسى بنَ يونس<sup>(۲)</sup> عليه. والصوابُ: أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة. والحسنُ لم يَسْمَعْ من أبي هريرة، أو لم يسمَعْه من أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: أنا أشكُ.

## ٢٢ ١ـ وجوب الغُسْل من المنيِّ

١٩٧ أخبرنا على بنُ حُحْر وقتيبةُ بنُ سعيد \_ واللفظ له \_، عن عَبيدةً، عن الرئيع، عن حُصَين بنِ قَبيصةً

عن عليِّ، قال: كُنْتُ رجلاً مَذَّاءً، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا رأيتَ المَذْرِي، فاغْسِلْ ذَكرك، وتوضَّأ وُضوءَك لِلصَّلاة، وإذا فَضَخْتَ الماءَ، فاغتسِل»<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ١/١١/١، التحفة: ١٠٠٧٩].

• 19. أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن زائدة. وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم - واللفظ له - قال: أحبرنا أبو الوليد، قال: أحبرنا

وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهــــم ـ واللفظ له ـ قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: أخبرنـــا زائدةُ، عن الرُّكَين بن ربيع بن عُميلةَ الفَزَاريِّ، عن حُصَين بن قَبيصةَ

عن عليِّ، قال: كُنْتُ رجلاً مَذَّاءً، فسألتُ النبيَّ مُثَلِّةً، فقال: «إذا رأيتَ المَذِّي، فتوضَّأ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ، وإذا رأيتَ فَضْخَ المَاء، فاغتسِلْ (٤). المَذِّي، فتوضَّأ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ، وإذا رأيتَ فَضْخَ المَاء، المُعتبِ: ١١١/١، التحفة: ١١٠٧٩.

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ط) إلى «موسى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٦).

وسیأتی بعده، وانظر ماتقدم برقم (۱٤٦).

وهو في «مسند» أحمد (۸٦٨)، وابن حبان (١٠٢).

وقوله: «فإذا فضعتٌ»، قال السندي: أي: دَفَقْتَ، والمرادُ بالماء الَمنِيُّ.

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

#### ١٢٣ ـ إيجابُ الغُسل على المرأة إذا احتلمَتْ ورأَتِ الماء

199- أخبرني شُعيبُ بنُ يوسفَ، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ

[الجحتبي: ١/٤/١، التحفة: ١٨٢٦٤].

• • ٣ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أُخبرنا عبدةً، قال: حدثنا سعيدً، عن قتادةً

عن أنس، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلتْ النبيَّ ﷺ عـن المرأةِ تـرى في منامهـا مـايرى الرَّجُلُ، قال: «إذا أَنزَلَت الماءَ، فلتغتَسِلْ» (٣).

[الجحتبي: ٢/١١ـ١١، التحفة: ١١٨١].

١ • ٢ • ١- أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمد بنِ حرب، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة

أَنَّ عَائِشَةً أَخبرته، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَت رسولَ الله ﷺ، وعائشة جالسة، فقالت له: يا رسولَ الله، إنَّ الله لا يستحيي من الحَـقّ، أَرأيتَ المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، أتغتسِلُ مِن ذلك؟ فقال لها رسولُ الله ﷺ: «نعم»

<sup>(</sup>١) في الأصل زاد هنا: «فضحكت أم سلمة» وهي زيادة لا وجه لها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخساري (۱۳۰) و(۲۸۲) و(۳۳۲۸) و(۲۰۹۱) و(۲۰۹۱)، ومسلم (۳۱۲)، والترمذي (۲۱۲۱).

وسيأتي برقم (٥٨٥٧).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٥٠٣)، وابن حبان (١١٦٥).

وقوله: «فبم يشبه الولد»، سيأتي شرحه في (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣١١)، وابن ماجه (٦٠١).

وسيأتي برقم (٢٠٤) و(٢٠٨) وبرقم (٩٠٢٩) من حديث أنس، عن أمه أم سليم. والروايات مطولة ومختصرة، وقد أورده المصنف مفرقاً.

وهو في «مسند» أحمد (١٢٢٢)، وابن حبان (١١٦٤).

فقالت عائشةُ: فقلتُ لها: أُفِّ لها، أُو ترى المرأَة ذلك؟! فالتفتَ إليَّ رسولُ الله عَلَيْ ، فقال: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فمن أَين يَكُونُ الشَّبَهُ؟!»(١).
[المحتى: ١١٢/١، التحفة: ١٦٦٢٧].

٢٠٢ أحبرنا يوسفُ بنُ سعيد، عن حجَّاج، عن شُعبةً، قال: سمعتُ عطاءً الخُراساني، عن سعيد بنِ المسيّب

عن حولة بنت حكيم، قالت: سألتُ<sup>(٢)</sup> رسولَ الله ﷺ عن المرأة تَحْتَلِمُ في منامها، فقال: «إذا رأتِ الماءَ، فلتغتسِلْ»<sup>(٣)</sup>.

[الجحتبي: ١/٥١١، التحفة: ١٥٨٢٧].

#### ٢٤ - في الذي يحتَلِمُ، ولا يرى الماءَ

٣ • ٣ ـ حدثنا عبدُ الجبار بنُ العلاء بنِ عبد الجبار، عن سفيانَ، عن عَمرو، عن عبدِ الرحمن بنِ السائب، [عن عبدِ الرحمن] (٤) بنِ سُعاد

عن أبي أيوبَ، عن النبيِّ وَعَلِيْلًا قال: «الماءُ من المَاء». [الجَمْتِي: ١/٥١، التحفة: ٣٤٦٩.

#### ١٢٥ ل الفصلُ بَيْنَ ماءِ الرجل وماءِ المرأة

٢٠٤ أُخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أُخبرنا عَبدةُ، قال: حدثنا سعيدٌ،
 عن قتادة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۶) (۳۳)، وأبو داود (۲۳۷).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٦١٠)، وابن حبان (١١٦٦).

وُقُولُه: «تربَتْ يمينُكِ»، قال ابن الأثـير في «النهايـة»: تـرب الرجـلُ، إذا افتقـر، أي: لَصِـق بالتراب. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب، لا يريدون بهـا الدعـاء على المخـاطب، ولا وقوع الأمر به. وقيل: معناها لله درُّك. وقال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة.

<sup>.</sup> وقوله: «فمن أين يكون الشبه»، قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٢٢٢/٣: معناه أن الولد متولد مـن ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب، كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني، فإنزاله وخروجه منها ممكن.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «سألت عائشة» وهو خطأ، والمثبت من (ط) و «التحفة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٦٠٢).

وهو في «مسند» أحمد (۲۷۳۱۳).

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين سقط من الأصل، وأثبتناه من سائر النسخ و «التحفة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٦٠٧).

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٥٣١).

عن أنس، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ماءُ الرَّحُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وماءُ الرَّحُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقِيقٌ أَصْفِرُ، فأَيُّهما سَبَقَ، كان الشَّبَهُ»(١).

[الجحتبي: ١١٢/١ و١١٥، التحفة: ١١٨١].

### ١٢٦ـ الاغتسالُ مِن الحيضِ والاستحاضة

• ٧ - أُخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن ابنِ شهاب، عن عُروةً

عن عائشة، قالت: استَفْتَتْ أُمُّ حبيبة بنتُ جحش رسولَ الله عَلِيَّة، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إني أُسْتَحَاضُ، فقال: «إنما ذلكَ عِرْقٌ، فاغتسِلي وَصَلِّي». فكانت تغتسِلُ عِنْدَ كُلِّ صلاةٍ (٢).

[الجحتبي: ١/٩١١ و١٨١، التحفة: ١٦٥٨٣].

٣ • ٢ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عِراك، عن عُروةَ

عن عائشة، قالت: إن أُمَّ حبيبة سألت رسولَ الله وَ عَلَيْ عن الدَّمِ وَقَالَت عائشة وَ رَأَيتُ مِرْكَنَها ملآنَ دماً فقال لها رسولُ الله عَلَيْ: «امكُثي قدرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثم اغْتَسِلي» (٣).

٧٠٧ أخبرنا عِمرانُ بنُ يزيدَ، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثني هشامُ بنُ عُروة، عن عُروةَ

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٢٠٠)، وقد أورده المصنف مفرقًا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۸) و (۳۲۰) و (۳۲۰) و (۳۳۱)، ومسلم (۳۳۳) و (۳۳۱)، وأبو داود (۲۷۹) و (۲۸۲) و (۲۸۲) و (۲۸۲) و (۲۹۰) و (۲۹۲) و (۲۹۸)، وابسن ماجه (۲۲۱) و (۲۲۶)، والترمذي (۲۲۰) و (۲۲۱).

وسیأتی برقسم (۲۰۱) و(۲۰۸) و(۲۱۷) و(۲۱۷) و(۲۱۸)، وسیأتی أیضاً من طرق أحرى عن عائشة وسیخرَّج كل طریق في موضعه.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٤٥)، وابن حبان (١٣٥٠) و(١٣٥٤) و(١٣٥٥).

والروايات مطولة ومختصرة ومتقاربة المعنى ومنهم من سمى المستحاضة: فاطمـة بنـت أبـي حبيش. وقد أورده المصنف بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

وقوله: «المِرْكَن»، قال السندي: هو بكسر الميم: إجَّانة تغسل فيها الثياب.

عن فاطمة ابنة قيس \_ من بني أُسدِ قُريش \_ أُنها أُتَ ْ رسولَ الله ﷺ، فذكرت أُنها تُستحاضُ، فزعمَت أُنه قال: «إنَّما ذلِكَ عِرْقٌ، فإذا أُقبلت الحَيضَةُ، فدَعِي الصَّلاة، وإذا أُدبرتْ، فاغتسِلي، واغسِلي عنكِ الدَّم، ثم صلّى »(١).

[المحتبى: ١/٦/١ و١٨١، التحفة: ١٨٠١٩].

٨ • ٧- أُخبرنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدثنا سهلُ بنُ هاشم، قال: حدثنا الأُوراعيُّ، قال: حدثنا الزُّهريُّ(٢)، عن عُروة

عن عائشة، أَنَّ النبيَّ يُطِّلِّهُ قال: «إذا أَقبلَتِ الحَيْضَةُ، فاترُكي الصلاة، فإذا أَدْبَرَتْ، فاغتَسِلي»(٣).

[المحتبى: ١/٧١١ و ١٨١، التحفة: ١٦٥١٦].

٩ - ٧ - أخبرنا عِمرانُ بنُ يزيدَ، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثنا الزُّهريُّ، عن عُروةَ وعَمرةَ

أَن عائشةَ قالت: استُحِيضَتْ أُمُّ حبيبةَ بنت جحشِ سَبْعَ سِنِينَ، فاشتكَتْ ذلك إلى رسول الله ﷺ: «إنَّ هـذه ليست بالحَيْضَةِ، ولكن هذا عِرْقٌ، فاغتسِلي، ثم صَلِّي»(٤).

[الجحتبي: ١/٧١١، التحفة: ١٦٥١٦ و١٧٩٢٢].

• 1 ٧- أُخبرنا الربيعُ بنُ سليمان بنِ داودَ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ يوسف،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۰) و(۲۸۱) و(۳۰٤)، وابن ماجه (۲۲۰).

وسيأتي برقم (۲۱٤) و(۲۱٥).

وهو في «مسند» أحمد (۲۷۳٦٠).

والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ط) إلى «الزبيدي».

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجمه البخماري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٣) (٦٤)، وأبسو داود (٢٨٥) و(٢٨٨) و(٢٩١)، وابن ماجه (٢٢٦).

وسيأتي (۲۱۰) و(۲۱۱)، وانظر ما سلف برقم (۲۰۰).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٥٢٣)، وابن حبان (٣٥٢) و(١٣٥٣).

والروايات مطولة ومختصرة ومتقاربة المعنى.

قال: حدثنا الهيثمُ بنُ حُميد، قال: أخبرني النعمانُ والأوزاعيُّ وأَبو مُعَيَّد \_ وهـو حفصُ بنُ غَيَّلانَ \_، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني عروةُ بـنُ الزبـير وعَمـرةُ بنت عبـد الرحمن

عن عائشة، قالت: استُحِيضَتْ أُمُّ حبيبة بنتُ جحشِ امراَةُ عبدِ الرحمن ابن عوف وهي أُختُ زينبَ بنتِ جحش ، فاستفتت رسولَ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ هذه ليست بالحَيْضَةِ، ولكن هذا عِرْقٌ، فإذا أُدبرت الحَيْضَةُ، فاغتسِلي، وصلي، وإذا أُقبلت، فاترُكي لها الصلاةً» قالت عائشة: فكانت تغتسِلُ لِكُلِّ صلاةٍ، وتُصلي، وكانت تغتسِلُ أَحياناً في مِرْكَنِ في حُحُرْةِ أُختها زينبَ، وهي عندَ رسولِ الله ﷺ حتى إنَّ حُمْرَةَ الدم لَتعلُو المَاءَ، ثم تخرُجُ، فتُصلي مع رسولِ الله ﷺ فما يمنعُها ذلك من الصلاة (١).

[الجحتبي: ١/٩١١، التحفة: ١٧٩٢٢].

١١٠ - أُخبرنا محمـدُ بنُ سَلَمة (٢)، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن عَمرو بنِ
 الحارث، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمرةَ

عن عائشة، أَن أُمَّ حبيبة خَتَنة رسولِ الله ﷺ، وتحتَ عبدِالرحمن بن عوف استُحِيضَتْ سَبْعَ سِنين، فاستَفتَتْ رسولَ الله ﷺ في ذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ هذه ليست بالحَيْضَةِ، ولكن هذا عِرْقٌ، فاغتسِلي، وصلِّي (٣).

[الجحتبي: ١/٩١١، التحفة: ١٦٥٧٢ و١٧٩٢٢].

۲۱۲ ـ أُخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شُعبهُ، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه

<sup>(</sup>١) سلف قبله وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصلين إلى: «محمد بن مسلمة».

<sup>(</sup>٣) سلف في سابقيه.

وقوله: «ختنة»، قال السندي: بفتحتين، أي: أخت زوجته ﷺ .

عن عائشة، أنَّ امرأةً مُستَحاضةً على عهدِ رسولِ الله ﷺ قيل لها: إنه عرفق عَانِدٌ، وأُمِرَتْ أن تؤخّر الظهر، وتُعَجِّلَ العصر، وتغتسلَ لهما غُسلاً واحداً، وتغتسِلَ لهما غُسلاً واحداً، وتغتسِلَ لهما غُسلاً واحداً، وتغتسِلَ لهما عُسلاً واحداً،

[ الجحتبي: ١٧٢/١، التحفة: ٥٩٤٩٥].

#### ٧٧ ١ ـ ذكرُ الأقراء

٣ ١ ٧\_ أُخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عَمرةَ

عن عائشة، أَنَّ أُمَّ حبيبة بنت جحش كانت تُستَحاض سَبْعَ سنينَ، فسألت النبيَّ وَعِلَّا، فقال: «ليست بالحَيضة، إنما هو عِرْقٌ» فأمرها أَن تَتُرُكَ الصلاة قَدْرَ النبيَّ وَعِلَّا، فقال: وتغتسِل وتصلي، فكانت تغتسِل عند كلِّ صلاة (٢). وتعلَي، فكانت تغتسِل عند كلِّ صلاة (٢). والمحتى: ١٧٩٢١ و١٧٩٢، التحفة: ١٧٩٢٦].

٢١٤ أُخبرنا عيسى بنُ حمَّاد، قال: أُخبرنا الليثُ، عن يزيـد بنِ أبي حبيب،
 عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن المنذر بن المُغيرة، عن عُروة

أَن فاطمةَ بنتَ أَبِي حُبَيشِ حدَّثته، أَنها أَتَتْ رسولَ اللهِ وَلَيُّقُومُ، فَشِكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسولُ اللهِ وَلِيُّةُ: «إِنما ذلك عِرْقٌ، فانظُري، إذا أَتاك قُروُكِ، فلا أَتُكَ مُ اللهُ وَلَكِ، فلا تُصلّي، فإذا مَرَّ (٣) قُروُكِ، فتطَهَّري، ثم صلّي ما بين القُرْء إلى القَرْء) (٤٠). أَصلّي، فإذا مَرَّ (٣) أَتَحْفَذَ ١٨٠١٩. المُحْفَذَ ١٨٠١٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٩٤) و(٢٩٥).

وانظر ما سلف برقم (۲۰۵).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٨٧٩).

وقوله: «عاند»، قال ابن الأثير في «النهاية»: شُبِّه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته، وقيل: العاند: هو الذي لا يرقأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٣٤) (٦٤).

وانظر تخريج ما سلف برقم (٢٠٧) و(٢٠٣).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٩٧٢)، وابن حبان (٣٥١).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): "مضي".

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٢٠٧)، وسيأتي بعده.

### ١٢٨ و الفصلُ بينَ دمِ الحيضِ والاستحاضة

١٠ ١- أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: أخبرنا ابنُ أبي عَديٌّ، عن محمد - وهو ابنُ عمرو بن عَلقمةَ بن وَقَاص -، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ بن الزُّبير

عن فاطمة بنت أبي حُبَيش، أنها كانت تُستَحاض، فقال لها رسولُ الله عَلَيْةُ: «إذا كان دَمُ الحيضِ، فإنّه دمٌ أَسْوَدُ يُعرف، فأمسِكي عن الصَّلاةِ، فإذا كان الآخرُ، فتوضَّئي، فإنما هو عِرْقٌ». قال محمدُ بنُ المثنَّى: حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ هذا مِن كتابه (۱).

[المحتبي: ١/٣٧١ و ١٨٥، التحفة: ١٨٠١٩].

٢١٦ أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا ابنُ أبي عـديٌّ مِن حِفظه، قـال:
 حدثنا محمد بن عَمرو، عن ابن شهاب، عن عُروةَ

عن عائشة، أن فاطمة بنَت أبي حُبَيش كانت تُسْتَحَاضُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ دَمَ الحيضِ دَمٌ أَسودُ يُعرف، فإذا كان ذلك، فأَمْسِكي عر الصَّالةِ، وإذا كان الآخرُ، فتوضَّعي وصَلِّي» (٢).

[المحتبى: ١٢٣/١ و١٨٥، التحفة: ١٦٦٢٦].

٧١٧\_ أُخبرنا يحيى بنُ حبيب بنِ عَرَبيِّ، عن حَمَّاد، عن هِشام، عن أَبيه

عن عائشة، قالت: استُحيضَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش، فسألت النبيّ عَلَيْكُ، فقال فقالت: يا رسولَ الله، إنبي أستَحاض، فلا أَطْهُر، أَفاَدعُ الصَّلاة؟ فقال رسولُ الله عَلِيُّة: «إنما ذلكَ عِرْق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحَيْضَة، فذعي الصَّلاة، فإذا أدبَرتْ، فاغسِلي عنك أثرَ الدَّم، وتوضَّني، فإنما ذلك عِرْق، وليست بالحَيْضَةِ» قيل له: فالغُسلُ؟ قال: وذلك يَشُكُ فيه أَحَدٌ؟! (٣). عِرْق، وليست بالحَيْضَةِ» قيل له: فالغُسلُ؟ قال: وذلك يَشُكُ فيه أَحَدٌ؟! (٣).

قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: «وتوضَّئي» غيرَ حَمَّاد بن زيد. [وقد روى غيرُ واحدٍ عن هشام، ولم يذكر فيه: «وتوضَّئي».

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٢٠٧) وفي الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٢٠٥).

١٨ ٦- أخبرنا أبو الأشعث، قال: أخبرنا خالدُ بنُ الحارث، قال: سمعتُ هشاماً يُحدِّثُ، عن أبيه

عن عائشة، أن ابنة أبي حُبَيش قالت: يا رسولَ الله، إني لا أطهر، أفأترُكُ (١) الصَّلاة؟ قال: «إنما هو عِرْقٌ» - قال خالدٌ: فيما قرأتُ عليه - «وليست بالحَيْضَة، فإذا أقبلت الحَيْضَةُ، فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرَتْ، فاغسِلي عنكِ الدَّم، ثم صَلِّي» (٢).

[المحتبى: ١٢٤/١ و١٨٦، التحفة: ١٦٩٥٦].

قال أبو عبد الرحمن: حديثُ مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أصحُّ ماياني في المُسْتَحَاضة. وحديثُ سليمان، عن أُمِّ سلَمةَ، لم يسمَعْه مِن أُمِّ سلَمةَ. بينهما رجل (٣).

### ١٢٩ الغُسل من النّفاس

٢١٩ أخبرنا محمدُ بنُ قُدامةَ، عن جريرٍ، عن يحيى بنِ سعيد، عن جعفر بنِ محمد، عن أبيه

عن حابر \_ في حديث أسماءَ حين نُفِسَت بذي الحُلَيفةِ \_، أَن رسولَ الله يَّ قَال لأبي بكر: «مُرْها أَن تغتَسِل، وتُهِلَّ»(٤).

[المحتبى: ١٢٢/١ و٥٩١، التحفة: ٢٦٠٠].

<sup>(</sup>١) في (ط): ﴿أَفَأُدُ عُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١٠)، وابن ماجه (٢٩١٣).

وسيأتي برقم (٢٨٠) أتم من هذا.

وهذا الحديث قيد رُوي مطولاً ومفرقاً، وقد أورده المصنف مفرقاً، وسيخرَّج كـل حديث في وضعه.

وقوله: «بذي الحُلَيفةِ»، قال ياقوت الحموي في «معجمه»: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال، ومنها ميقات أهل المدينة.

#### • ٣ ١ ـ النَّهْيُ عن البول في الماءِ الراكدِ والاغتسالِ منه

• ۲۲- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيد، عن سفيانَ، عن أبي الزِّناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه

عن أبي هُريرةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ نهى أَن يَيُولَ الرجلُ في الماءِ الرَّاكِدِ، ثـم يغتسِلَ منه (١).

[الجحتبي: ١/٥٧ و١٩٧، التحفة: ١٣٣٩٢].

#### ١٣١ ـ الاغتسال بالليل

٢٢١ - أَخبرنا يحيى بنُ حبيب بنِ عَرَبيِّ، قال: حدثنا حمَّادٌ، [عن بُرْدٍ] (٢)، عن عُبادةً بن نُسيِّ، عن غُضيف بنِ الحارث، قال:

دخلتُ على عائشةَ، فسألتُها، فقلتُ: أكان رسولُ الله ﷺ يغتسِلُ مِن أُوَّلِ اللهِ ﷺ يغتسِلُ مِن أُوَّلِ الليلِ أُو من أُخرِه؟ قالت: كُلُّ ذلك، ربما اغتسلَ مِن أُخرِه، قلتُ: الحمدُ لله الذي جعلَ في الأمر سَعَةً (٣).

[الجحتَبَى: ١/١٥٥ و١٩٩، التحفة: ١٧٤٢٩].

٢ ٢٧ - أخبرنا عَمرو بنُ هشام، قال: حدثنا مَخْلَدٌ، عن سفيانَ، عن أبي العلاء،
 عن عُبادَةَ بنِ نُسَيِّ، عن غُضَيف بنِ الحارث

أَنه سَأَلَ عَائِشَةً عِن أَيِّ الليل كَان يغتسِلُ رسولُ الله ﷺ، قالت: ربما اغتسَلَ أَوَّلَ الليلِ، وربما اغتسَلَ آخِرَهُ، قلتُ: الحمدُ لله الذي جعل في الأمر سَعَةُ (٤). أوَّلَ الليلِ، وربما اغتسَلَ آخِرَهُ، قلتُ: الحمدُ لله الذي جعل في الأمر سَعَةُ (٤). وأوّلَ الليلِ، وربما اغتسَلَ آخِرَهُ، قلتُ: الحمدُ الله الذي جعل في الأمر سَعَةُ (٤).

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٥٥) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند» أحمد (٩١١٥)، وابن حبان (١٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢٦)، وابن ماجه (١٣٥٤).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد(٢٤٢٠٢)، وابن حبان(٢٤٤٧).

والروايات مطولة، وفي الحديث قصة الوتر وقصة الجهر بالقراءة، واقتصر المصنف على ماذكره.

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

#### ١٣٢ ـ الاستتارُ عندَ الاغتسال

٣٧٣\_ أَخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثني يحيى بنُ الوليد، قال: حدثني مُحِلُّ بنُ حَلِيفة، قال:

حدثني أبو السَمْح، قال: كنتُ أَحْدُمُ النبيَّ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يغتسِل، قال: «ولِّني قَفَاك» فأُولِّيه قَفَايَ، فأُستُره به (۱).

[المحتبى: ١٢٦/١، التحفة: ١٢٠٥١].

٢ ٢ ٤ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال حدثنا عبــدُ الرحمــن، عـن مــالك، عـن سالم، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقِيل بنِ أبي طالب

عن أُمِّ هَانئ، أَنها ذَهَبَتْ إِلَى النبيِّ عَلَيْتُ يَوْمَ الفتح، فوجدَتْه يغتسِلُ وفاطمةُ تَسْتُرُهُ بثوب، فسلَّمتْ، فقال: «من هذا»؟ قلتُ: أُمُّ هانئ، فلما فرغَ من غُسله، قام، فصلَّى ثُمانى رَكَعات في ثوب ملتَحِفًا به (٢).

[المحتبى: ١٣٦/١، التحفة: ١٨٠١٨].

# ١٣٣\_ القَدرُ الذي يكتفي به الرجلُ مِن الماء للغُسل

۲۲۰ أخبرنا محمدُ بن عُبيد، قال: حدثنا [يحيى بن] (٢) زكريا، عن موسى الجُهَنيِّ، قال: أُتي مجاهدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُه ثمانيةَ أَرطال فقال:

حدثتني عائشةُ، أَن رسولَ الله ﷺ كان يغتسِلُ بمثل هذا<sup>(٤)</sup>. [المحتنى عائشةُ، أَن رسولَ الله ﷺ كان يغتسِلُ بمثل هذا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۷٦)، وابن ماجه (۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٠) و(٣٥٧) و(٣١٧١) و(٣١٧١)، وفي «الأدب المفرد» له (٢٠)، ومسلم (٣٣٦) و(٧٠) و (٧١) و(٧٢)، وابسن ماجه (٤٦٥)، والسترمذي (١٠٤٥) و(٢٧٣٤).

وسياًتي مطولاً برقم (٨٦٣١) ومن طريق آخر برقم (٤٨٦) و(٤٨٧) و(٤٨٨). وهو في «مسند» أحمد (٢٦٨٨٩)، وابن حبان (١١٨٨) و(١١٨٩).

وَالرُّواْيَاتِ مطولة ومختصرة، وقد أُورَده بعضهم مفرقاً، وفي الحديث قصة الرجـل الـذي أَجَارته أم هانع.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وُهُوْ فِي «مسند» أحمد (٢٤٢٤٨).

وَقُولُه: ﴿حَزَرْتُه»، قال السندي: أي: قدَّرته وخَمَّنته.

٢٢٦ ـ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا الليث، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ عن عائشةَ، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يغتسِلُ في القَدَح، وهوالفَرَق (١). [الحتبى: ٥٧/١ و١٢٧، التحفة: ١٦٥٨].

٢٢٧ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: أخبرنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن
 أبى بكر بن حفص، قال: سمعتُ أبا سُلَمة يقول:

دخلتُ على عائشةَ وأخوها من الرَّضاعة، فسألها عن غُسل النبيِّ وَاللهُ مُعَلَّمُ اللهُ مُعَلَّمُ النبيِّ وَاللهُ اللهُ ال

[المحتبى: ٢/٧١، التحفة: ١٧٧٩٦].

٢٢٨ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي
 جعفر، قال:

تَمارَيْنَا فِي الغُسلِ عندَ جابر بن عبد الله، فقال جابرٌ: يكفي مِن الغُسل من الجُنابة صاعٌ من ماء، قلنا: ما يكفي صاعٌ ولاصاعان، قال جابرٌ: قد كان يكفي مَنْ كان خيراً منكم وأكثر شَعراً(٢).

[المحتبى: ١٢٧/١، التحفة: ٢٦٤١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۱۹) (٤٠) و(٤١)، وأبو داود (۲۳۸).

وانظر (۲۳۰).

وقوله: «الفرق»، قال ابن الأثير في «النهاية»: الفَرَق؛ بالتحريك: مكيال يسع ستّة عشر رَطلًا، وهي اثنا عشر مُدًا، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز. وقيل: الفَرْق خمسة أقساط، والقِسط: نصف صاع، فأما الفَرْق، بالسكون، فمئة وعشرون رطلًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥١)، ومسلم (٣٢٠).

وسيأتي برقم (٢٣٩) و(٢٤٠) بصفة الغسل وليس فيه ذكر أخي عائشة.

وهو في مسند أحمد (٢٤٤٣٠). وقدله: «صاع»، قال ان الأثه ف

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٦)، وفي «الأدب المفرد» له (٩٥٩)، ومسلم (٣٢٩)، وابن ماجه (٥٧٧). وهو في «مسند» أحمد (٢٥٨).

#### ١٣٤\_ اغتسالُ الرجلِ والمرأة مِن نسائه من الإناء الواحد

٢٢٩ أخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، قال:
 حدثني منصورٌ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

عن عائشة، قالت: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله ﷺ مِسن إناءٍ واحد (١).

[الجحتبي: ١٢٩/١، التحفة: ١٥٩٨٣].

• ٣٣- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمـرٌ وابنُ جُرَيج، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ

عن عائشة، قالت: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناءٍ واحدٍ، وهــو قَدْرُ الفَرَقِ<sup>(٢)</sup>.

[المحتبي: ٧/٧٥ و١٢٧ و١٢٨ و١٧٩، التحفة: ١٦٥٣٣ و٢٢٦٦].

٧٣١ أخبرنا قتيبةُ، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه

عن عائشة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يغتسِلُ وأَنا مِن إناءٍ واحد، نَغْتَرِفُ منه جميعاً (٣).

[المحتبى: ١٢٨/١ و ٢٠١، التحفة: ١٧١٧٤].

٣٣٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: أخبرنى عبدُ الرحمن بنُ القاسم، قال: سمعتُ القاسم يحدُّث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩)، وأبو داود (٧٧).

وسلف برقم (٧٣).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٠).

وسلف برقم (٧٣)، وانظر (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٣) و(٥٩٥٦) و(٧٣٣٩).

وسلف برقم (٧٣).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٩٩١)، وابن حبان (١٩٤).

عن عائشة، قالت: كنت أُغتسلُ أنا ورسولُ الله على من إناء واحدٍ من الجَنابة (١).

[الجحتبي: ١٢٨/١ و٢٠١، التحفة: ١٧٤٩٣].

٣٣٣ ـ أخبرنا يحيى بنُ موسى، عن سفيانَ، عن عمرو، عن حابرِ بنِ زيدٍ، عـن ابنِ عبّاس، قال:

أُخبرتني خالتي ميمونةُ، أَنها كانت تغتسِـلُ ورسـولُ الله ﷺ من إنـاءٍ واحد<sup>(٢)</sup>.

[المحتبى: ١/٩٧١، التحفة: ١٨٠٦٧].

٢٣٤ أَحبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أُحبرنا عبد الله، عن سعيد بن يزيد، قال: سمعتُ عبدَ الرحمن بن هُرْمُز الأعرج يقول: حدثني ناعمٌ مولى أُمٌّ سَلَمةَ

أَنَّ أُمَّ سَلَمة سُئِلت: أَتَعْتسِلُ المرأَةُ مع الرجلِ؟ قالت: نَعَمْ، إذا كانت كَيِّسةً، رأَيْتُني ورسولَ الله وَ يُعِلِّمُ نَعْتسِلُ مِن مِر كَنِ واحد، نُفيض على أيدينا حتَّى ننقيَها، ثم (٣) نُفيض علينا الماءَ (١٠).

قال الأعرج: لا تذكُّرُ فرجاً ولا تباليه (°).

[المحتبى: ١/٢٩/١، التحفة: ١٨٢١٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦١) و(٢٦٣)، ومسلم (٣٢١) (٤٣) (٥٥).

سلف برقم (۷۳).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٣٩٤)، وابن حبان و(٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٢٢)، وابن ماجه (٣٧٧)، والترمذي (٢١٩).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (ط): حتى.

<sup>(</sup>٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٧٤٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي «المحتبى»: «ولاتباله»، قال السندي: بفتح التاء، أصله من تتباله بتاءين حذفت إحداهما، من تباله الرجل إذا أرى من نفسه ذلك وليس به. أي: ولا تأتي بأفعال المرأة البلهاء، والأبله خلاف الكيس

وقول الأعرج هذا تفسيرٌ لقولها: «إذا كانت كيسة».

# ١٣٥ ـ النهي عن الاغتسالِ بفضل الجُنب

٢٣٥ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن داود الأوديّ، عن حُميدِ بن عبد الرحمن، قال:

لَقِيتُ رَجُلاً صَحِب (١) النبيَّ ﷺ كما صَحِبه أَبو هريرة أَربعَ سنين، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أَن يمتشِطَ أَحدُنا كُلَّ يومٍ، أَو يبولَ في مُغتَسَلِه، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أَو المرأةُ بفضلِ الرجل، وَلْيَغْتَرِفا جميعاً (٢). أو يغتسلَ الرجلُ بفضلِ الرجلُ وَلْيَغْتَرِفا جميعاً (١٠). أو يغتسلَ الرجلُ بفضلِ الرجلُ 1000، و١٥٥٥ [الحتي: ١/١٣٠٠، التحفة: ١٥٥٥١ و١٥٥٥].

#### ١٣٦ م الرخصةُ في ذلك

٣٣٦\_ أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، عن محمد، قال: حدثنا شُعبةُ، عن عاصم، عن مُعاذةً

عن عائشة، قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله رَبِيِّةُ مِن إناء واحد، يُعادِرُني وأُبادِرُه، حتى يقولَ: «دَعِي لي» وأقول أنا: دَعْ لي<sup>(٣)</sup>.

#### ١٣٧ ـ الاغتسالُ في القصعةِ التي يُعجن فيها

٧٣٧\_ أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ نافع، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهدٍ

عن أُمِّ هانئ، أن رسولَ الله ﷺ اغْتَسَلَ هو وميمونةُ مِن إناءِ واحدٍ، في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العجين (٤).

[المحتبى: ١/١٣١/، التحفة: ١٨٠١٢].

<sup>(</sup>١) في (ط): (رجلاً من أصحاب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨) و(٨١).

وَهُوْ فِي «مسند» أحمد (۱۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٢١) (٤٦).

وَانظر ما سلف برقم (٧٣).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٥٩٩)، وابن حبان و(١١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٧٨).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٨٩٥).

۱۳۸ ـ الرخصة في تركِ المرأة نقض صَفْرِ (١) رأسِها عند اغتسالها مِن الجنابة الاسمال المراكة نقض صفر المراكة عن المراكة عن موسى، عن المراكة بن منصور، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع

عن أُمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ عَلَيْهُ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنه امرأةٌ شديدةٌ ضَفْرُ رأسِي، أَفَأَنقُضُه عندَ غسلِهَا من الجنابة؟ قال: «إنما يَكْفِيكِ أَن تَحفِيني على رأْسِك ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِن ماء، ثم تفيضي على رأْسِك ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِن ماء، ثم تفيضي حسكيك بُسَدِك (٢).

[الجحتبي: ١/١٣١/، التحفة: ١٨١٧٢].

#### ١٣٩ ـ إزالةُ الجُنبِ الأَذى عن جسدِه بعدَ غَسله يديه ثلاثاً

٢٣٩ـ أُخبرنا محمودُ بنُ غيلان، قال: حدثنا النَّضْرُ، قال: أُخبرنــا شعبةُ، قــال: حدثنا عطاءُ بنُ السائب، قال: سَمِعتُ أَبا سَلَمةَ

أنه دخل على عائشة، فسألها عن غُسل رسول الله وَ مِن الجَنابة، فقالت: كان النبيُّ وَاللهُ عَلَيْدُ مِن الجَنابة، فقالت: كان النبيُّ وَاللهُ عُلِيدُ يُؤتى بإناء، فَيصُبُّ على يديه ثلاثاً، ثم يَصُبُ يمينه على شِماله، فيغسل ما على فَخِذَيْهِ، ثم يَغْسِلُ يديه، ويُمضمض ويَستنشِقُ، ويَصُبُّ على رأسِه ثلاثاً، ثم يُفيضُ على سائر جسده (٤).

[المحتبى: ١/٣٣/، التحفة: ١٧٧٣٧].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «ظفر»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۲) في الأصلين: «تفيضين»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، وابن ماجه (٦٠٣)، والترمذي (١٠٥). وهو في «مسند» أحمد (٢٦٤٧)، وابن حبان (١١٩٨).

وقوله: «شديدة ضفر رأسي» كذا في الأصول، وفي «المجتبى» وسائر المصادر الــتي خرَّجـت الحديث: «أشُدُّ ضَفْرَ رأسي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٢١).

وسيأتي بعده، وقد سلف برقم (٢٢٧) مختصراً وفيه قصة أخي عائشة من الرضاعة. وهو في «مسند» أحمد (٢٤٦٤٨)، وابن حبان (٣٢١).

• ٤ ٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عُمَرُ بنُ عُبيد، عن عطاء بنِ السائب، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرحمن، قال:

وصفَتْ عائشة غُسْلَ رسولِ الله ﷺ من الجنابة، فقالت: كان يغسِلُ يديه ثلاثاً، ثم يُفيض بيدِه اليُمنى على اليُسرى، فيغسِلُ فرجَه وما أصابه \_ قال عُمَرُ: ولا أَعلَمُه إلا قال: \_ ثم يُفيض بيدِه اليُمنى على اليُسرى ثلاثاً، مرات، ثم يتمضمَضُ ثلاثاً، ويستنشِقُ ثلاثاً، ويغسِلُ وجهه ويديه ثلاثاً، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثاً، ثم يَصُبُّ عليه الماءُ (۱).

[المحتبى: ١٣٤/١، التحفة: ١٧٧٣٧].

### ١٤ مفة الغُسل من الجنابة

١ ٤ ٧ \_ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن هشام بنِ عُروةً، عن أبيه

عن عائشة، أن النبي تَنَظِّرُ كان إذا اغتسلَ مِن الجنابة، بدأ فغَسَلَ يديه، شم توضَّاً كما يتوضَّأُ للصلاة، ثم يُدْخل أصابعَه الماء، فيُخلِّلُ بها أُصولَ شعره، توضَّأ كما يتوضَّأ للصلاة، ثم يُدْخل أصابعَه الماءَ على جلدِه كُلِّه (٢). ثم يُفيضُ الماءَ على جلدِه كُلِّه (٢). ثم يَصُبُ على رأسِه ثلاث غُرَف، ثم يُفيضُ الماءَ على جلدِه كُلِّه (٢). [المحتقة: ١٧١٦٤].

٢ ٤ ٢ - [عن محمد بن إسماعيلَ بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زائدة، عن صَدَقة بن سعيد الحنفي، عن جميع بن عُمير، قال:

دخلتُ مع أمِّي وخالتي على عائشة، فسألتُها إحداهما: كيف كنتم تَصنعون في الغُسل؟ فقالت عائشةُ: كان رسولُ الله ﷺ يتوضَّأ وُضوءَه للصلاة، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاث مرَّات، ونحن نـُفيضُ على رؤوسِنا خمساً من أجل الضَّفر] (٢).

[التحفة: ١٦٠٥٣].

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

ر (۲) احرجه البخاري (۲۶۸) و (۲۲۲) و (۲۷۲)، ومسلم (۲۱۳)، وأبو داود (۲۶۲)، والترمذي (۲۰۱). و الترمذي (۲۰۱). و انظر سابقيه.

وَهُو فِي «مسند» أحمد(٢٤٢٥٧)، وابن حبان (١٩٦).

وَقُولُهُ: «غرف»، قالُ الحافظ في «الفتح»: بضم المعجمة وفتح البراء، جميع غرفة، وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف.

رَ ﴿) هَذَا الحديث زيادة من «التحفة»، وأكملناه من«مسند» الإمام أحمـــد (٢٥٥٥٢) وهــو فيه من طريق عبدالرحمن بن مهدي، به.

أخرجه أبو داود (۲٤۱)، وابن ماجه (۵۷٤).

٣٤٣ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن صُرَد

عن جُبير بنِ مُطعِم، قال: تَمَارَوْا فِي الغُسلِ عندَ رسولِ الله ﷺ، فقال بعضُ القوم: إني لأَغتسِلُ كذا وكذا، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَمَّا أَنا، فإني أُفيضُ على رأسيى ثلاثَ أكف "(١).

[المحتبى: ١/١٣٥ و٢٠٧، التحفة: ٣١٨٦].

#### ١٤١ - العَمَلُ في الغُسل مِن الحيض

٢٤٤ أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمـن بـن المِسْـوَر الزُّهـريُّ، قـال:
 حدثنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن أُمَّه

عن عائشة، أنَّ امرأةً سألت النبيَّ وَاللَّهُ عن غُسلها من الحيض، فأخبرها كيفَ تغتسِلُ، ثم قال: «خُذي فِرْصَةً مِن مِسْكِ، فتطهّري بها» قالت: وكيف أتطهّر بها؟ فاسترَ كذا، ثم قال: «سبُحانَ الله! تَطَهّرِي (٢) بها» قالت عائشة: فحذبت المرأة، وقلت: تَعبَعين بها أثرَ الدَّم (٣).

[المجتبى: ١/١٣٥ و٢٠٧، التحفة: ١٧٨٥٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، وأبو داود (٢٣٩)، وابن ماجه (٥٧٥).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «تطهرين»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲۱۶) و(۳۱۵) و(۷۳۵۷)، ومسلم (۳۳۲)، وأبــو داود (۲۱۵) و(۳۱۵) و(۳۱٦)، وابن ماجه (۲٤۲).

وهو في «مسند» أحمـد (٢٤٩٠٧)، وابـن حبـان (١١٩٩) و(١٢٠٠) وبعضهـم زاد فيـه صفة غسل الجنابة.

وقوله: «فِرصَة»، قال ابن الأثير في «النهاية»: الفِرصَة، بكسر الفـاء: قطعـة مـن صـوف أو قطن أو خِرقة. يقال: فرصْتُ الشيءَ إذا قطعته.

وقوله: «من مِسكِ»، قال السندي: أي: مطيَّبة من مسك.

#### ٢٤٢ ـ تركُ الوضوء بعد(١) الغُسل

٢٤٥ أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حكيم، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا حسنً
 وهو ابن صالح بن صالح بن حَيٍّ عن أبي إسحاق.

وأَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا شَريكٌ، عن أَبـي إسحاقَ، عن الأسود

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ لا يَتُوضَّأُ بَعْدَ الغُسلِ<sup>(۲)</sup>. [الجتبى: ١٣٧/١ و٢٠٩، التحفة: ١٦٠١٩ و١٦٠١].

#### ١٤٣ م ترك التمندُل بعد الغسل

٣٤٦ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر بن إياس، قال: أُخبرنا عيسى، عن الأُعمشِ، عن سالم، عن كُريبٍ، عن ابن عبَّاس، قال:

حدثتني خالتي ميمونة، قالت: أدنيت لرسول الله والله على من الجنابة، فغسل كَفّيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يمينه في الإناء، فأفْرَغ بها على فرجه، شم غَسلَه بشماله، ثم ضَرَب بشماله الأرض، فللكها دَلْكا شديداً، ثم توضّاً وضوءَه للصّلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَفّنات مِلء كَفّيه، ثم غَسلَ سائر جسده، ثم تنحّى عن مقامه، فغسل رجْلَيْه، قالت: ثم أتيتُه بالنديل، فردّه (١٠٠٠ جسده، ثم تنحّى عن مقامه، فغسل رجْليْه، قالت: ثم أتيتُه بالنديل، فردّه (١٠٠٠ المحنة: ١٨٠١٤).

٧٤٧ـ [وعن يوسفَ بنِ عيسى، عن الفَضْلِ بن موسى، عن الأعمشِ، به نحوَه] (١٤٠٠]. [التحفة: ١٨٠٦٤].

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز): "عند".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥٠)، وابن ماجه (٥٧٩)، والترمذي (١٠٧).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخماري (٢٤٩) و(٢٥٧) و(٢٥٩) و(٢٦٠) و(٢٦٠) و(٢٦٠) و(٢٦٠) و(٢٦٠) و(٢٧١) و(٢٧١) و(٢٧٦) و(٢٧٦)، وأبو داود (٢٤٥)، وابين ماجمه (٢٧٦) و(٧٣٥)، والترمذي (٢٨١).

وهو في «مسند» أحمد (۲٦٧٩٨)، وابن حبان (١١٩٠).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث زدناه من «التحفة»، وانظر ما قبله.

٢٤٨ - أُخبرنا محمدُ بنُ يحيى بنِ أيوبَ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن الأَعمش، عن سالم، عن كُريب

عن ابنِ عبَّاس، أَن النبيَّ وَاللَّهُ اغتسل، فأُتِيَ بِمنديلٍ، فلم يَمَسَّه، وجعل يقولُ بالماءِ هكذا(١).

[المحتبى: ١/١٣٨، التحفة: ٦٣٥١].

# ٤٤ ١ ـ وُضوءُ الجُنُب إذا أَراد أَن يأْكُلَ

٢٤٩ أخبرنا حُميد بنُ مُسعدةً، عن سفيانَ بن حبيب، عن شُعبةً.

وأخبرنا عَمرُو بنُ عليٌّ، قال: حدثنا يحيى وعبدُ الرحمن، عن شعبةَ، عن الحَكَم، عن إبراهيمَ، عن الأسود

عن عائشة، قالت: كان النبيُّ عَلَيْ مو وقال عَمرو: كان رسولُ الله عَلَيْ ما والله عَمرو في حديثه من وأذا أراد أن يأكُلَ أو ينامَ وهو جُنُسبٌ توضَّأ من زاد عمرو في حديثه من وضوءَه للصلاة (٢).

[الجحتبي: ١/١٣٨/، التحفة: ١٥٩٢٦].

# ٥ ٤ ١ ـ اقتصارُ الجُنُب على غَسلِ يديه إذا أراد أن يأكُلَ أو يَشْرَبَ

• ٧٥٠ أخبرنا محمدُ بن عُبيد، قال: أخبرنا ابنُ المبارك، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ

عن عائشة، أَن رسولَ الله ﷺ كان إذا أراد أَن ينامَ وهو جُنُبٌ، توضَّأ، وإذا أَراد أَن يأكُلَ، غَسَل يديه (٣).

[المحتبى: ١/٩٣١، التحفة: ٢٧٧٦٩.

<sup>(</sup>١) انظر (٢٤٦) من حديث ابن عباس، عن خالته ميمونة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٥) (٢٢)، وأبو داود (٢٢٤)، وابن ماجه (٩٩١).

وسيأتي برقم (٨٩٩٨) وفي لاحقيه بنحوه.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٩٤٩).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲۸٦)، ومسلم (۳۰۰)، وأبو داود (۲۲۲) و(۲۲۳)، وابن ماجه (۵۸٤) و(۹۳۰). وســيأتي بعـــده برقــــم (۲۸۰۶) و (۹۹۹۸) و (۸۹۹۸) و (۸۹۹۱) و (۸۹۹۸) و (۸۹۹۸) (۸۹۹۳) من طريق عروة عن عائشة. وانظر ماقبله.

وهو في المسند) أحمد (٢٤٠٨٣)، وابن حبان (١٢١٧) و(١٢١٨).

١٥٠٠ أُخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصر، قال: أُخبرنا عبدُ الله \_ يعني ابنَ المبارك \_ عن يونس، عن الزُّهريِّ، عن أبى سَلَمةَ

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أُرادَ أَن ينامَ وهو جُنُبٌ، توضَّا، وإذا أُراد أَن ينامَ وهو جُنُبٌ، توضَّا، وإذا أراد أَن يأكُلُ أويشربُ \_ قالت: \_ غَسَل يديه، ثم يأكلُ ويشربُ (١). وإذا أراد أَن يأكُلُ ويشربُ (١٣٩١). وإلحتي: ١٣٩١).

# ١٤٦\_ وضوءُ الجُنُب، وغَسلُه ذَكَرَه إذا أراد أن ينام

٢٥٢ ـ حدثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عبدِ الله بن دينار

عن ابن عُمرَ، قال: ذَكَر عُمَرُ لِرسول الله ﷺ أَنه تُصِيبُه جَنابَةٌ مِن الليل، فقال رسولُ اللهﷺ: «تَوَضَّأُ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثم نَمْ» (٢).

### ١٤٧ - الجُنُبُ إذا لم يتوضًّا

٧٥٧\_ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أُخبرنا هشامُ بنُ عبد الملك، قال: أُخبرنا شعبةُ.

وأخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن شُعبة \_ واللفظ له \_، عن على عن شُعبة \_ واللفظ له \_، عن على بنِ مُدْرِكٍ، عن أبي زُرعة، عن ابنِ نُجَيِّ، [عن أبيه](٣)

عن عليٍّ، عن النبيِّ وَ قَال: «لا تَدْخُلُ الملائكةُ بيتاً فيه صورةٌ، ولا كُلْبٌ، ولا جُنب» (١٠).

[الجحتبي: ١/١٤١/، التحفة: ١٩٢١].

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٠)، ومسلم (٣٠٦)، وأبو داود (٢٢١).

وسیأتي برقم (۹۰۰۷) و (۹۰۰۸) وانظر (۹۰۱۱) (۹۰۱۲) من طریق نافع، عن بن عمر.

وهـو في «مسـند» أحمـد (٥٠٥٦)، وابـن حبـان (١٢١٢) و(١٢١٣) و(١٢١٤)

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز) و «التحفة» .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (۲۲۷) و(۲۱۵۲ )، وابن ماجه (٣٦٥٠).

وسيأتي برقم (٤٧٧٤)، وانظر رقم (٩٦٨٨).

وهو في «مسند» أحمد (٦٣٢)، وابن حبان (١٢٠٥).

### ١٤٨ ـ في الجُنُبِ إذا أراد أن يعودَ

ك ٧٠٤ أخبرنا الحسينُ بنُ حُريث، قال: حدثنا سفيانُ، عن عاصم، عن أبي المُتوكِّل

[المحتبى: ٢/١٤)، التحفة: ٤٢٥٠].

#### ١٤٩ - إتيانُ النساء قبلَ إحداثِ الغُسل

٢٥٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ويعقوبُ بنُ إبراهيم ـ واللفظ لإسحاقَ ـ.،
 قالا: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن حُميدٍ الطويل

عن أنس بنِ مالك، أن رسولَ الله ﷺ طاف على نسائِه في ليلةٍ بِغُسلِ واحد (٢).

[المحتبى: ١٤٣/١، التحفة: ٥٦٨].

٢٥٦ أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد، قال: حدثنا ابنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن قتادةَ عن أُنس، أَن رسولَ الله على يطوفُ على نِسائه في غُسلِ واحِدِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰۸)، وأبو داود (۲۲۰)، وابن ماجه (۵۸۷)، والترمذي (۱٤۱). وسيأتي برقم (۸۹۸۹) و(۸۹۹۰) وبرقــم (۸۹۹۱) مـن طريـق أبـي الصديـق، عـن أبـي سعيد.

وهو في «مسند» أحمد (١١٠٣٦)، وابن حبان (١٢١٠) و(١٢١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱۸).

وسيأتي بعده من طريق قتادة، عن أنس.

وهو في «مسند» أحمد (١٩٤٦)، وابن حبان (١٢٠٦) و(١٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٤) و(٥٢١٥)، وابن ماجه (٥٨٨)، والترمذي (١٤٠).

وسیاتی برقم (۸۹۸۶) و (۸۹۸۰) و (۸۹۸۷) و (۸۹۸۸) وقد سلف قبله. وهو فی «مسند» أحمد (۲۲۲۰)، وابن حبان (۲۰۹۱).

والروايات متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.

# • ١٥ ـ حجبُ الجُنبِ(١) من قِراءة القُرآن

٧٥٧\_ أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أُخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن شعبةً، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبدِ الله بن سَلِمَةً، قال:

أَتيتُ عَلَيّاً أَنَا ورجُلانِ، فقال: كان رَسولُ الله ﷺ يَخْرُجُ من الخَلاء، فيقـرَأُ الله ﷺ يَخْرُجُ من الخَلاء، فيقـرَأُ القرآن، ويأْكُل معنا اللحم، ولم يَكُنْ يَحْجُبُه عن القُرآن شيءٌ ليسَ الجنابة (٢٠). القرآن، ويأْكُل معنا اللحم، ولم يَكُنْ يَحْجُبُه عن القُرآن شيءٌ ليسَ الجنابة (١٤٤/). التحفة: ١١٠١٨٦

٨٥٧ أخبرني محمدُ بنُ أَحمدَ أَبو يوسف الصَّيدلانيُّ، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، قال: حدثنا الأَعمشُ، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلِمَةَ

عن عليّ، قال: كان رسولُ اللهِ عَلَيُّ يقرأُ القُرآن على كُلِّ حالِ إلا الجنابةَ (٣). اللهِ عَلَيُّ قال: كان رسولُ اللهِ عَلَيْتُ يقرأُ القُرآن على كُلِّ حالِ إلا الجنابةَ (٣).

# ١٥١\_ مجالسةُ الجُنُبِ ومماسَّته

٢٥٩ أحبرنا حُميدُ بن مَسعدةً، قال: حدثنا بِشر م يعني ابنَ المُفَضَّل - قال: حدثنا حُميدٌ، عن بكرٍ، عن أبي رافع

عن أبي هُريرة، أنَّ النيَّ وَعَلِيُّ لَقِيه في طريق من طُرق المدينة وهو جُنُب، فانسلَّ، فذهب، فاغتَسَل، فَفَقَدَهُ النبيُّ وَعَلِيْ ، فلما جاء، قال: «أَيْنَ كنتَ يا أبا هُريرة»؟ فقال: يا رسولَ الله، إنك لَقِيتَني وأنا جُنُب، فكرهت أن أجالِسك حتى أغتسل، فقال: «سبحانَ الله، إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ» (٤).

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز): «الجنابة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٢٩)، وابن ماجه (٢٩٤)، والترمذي (٢٤١).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٦٢٧)، وابن حبان (٧٩٩) و(٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۲۸۳) و(۲۸۵)، ومسلم (۳۷۱)، وأبــو داود (۲۳۱)، وابـن ماجه (۵۳٤)، والترمذي (۱۲۱).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢١١)، وابن حبان (١٢٥٩).

٢٦٠ أخبرنا إسحاق بنُ منصور، قال: أخبرنا يجيى، قال: حدثنا مِسْعَرٌ، قال: حدثني واصلٌ، عن (١) أبي وائلٍ

عن حُذيفةَ، أَن النبيَّ وَعَلِيْلُهُ لَقِيَه وهو جُنُبٌ، فأَهوى إليَّ، قلتُ: إنَّي جُنُبٌ، قال: «إِن المسلمُ (٢) لا يَنْجُسُ » (٣).

[المحتبى: ١/٥٥/، التحفة: ٣٣٣٩].

٧ ٦ ٦\_ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا جريرٌ، عن الشيبانيِّ، عن أبي بُردةً

[المحتبى: ١/٥٥١، التحفة: ٣٣٩٢].

#### ۲ ۵ ۱\_ استخدام الحائض

٢٦٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاويةَ. وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن الأعمش، عن ثابت بنِ عُبيدِ، عن القاسم بنِ محمد عن عائشة، قالت: قال لي رسولُ الله عَلَيْدُ: [«ناوليني الخُمرةَ من المسجد» فقلتُ: إني حائضٌ، فقال رسولُ الله عَلَيْدُ [(°): «ليست حيضتُك في يدك». هذا حديثُ جرير، وأبو معاويةَ مثله (٢).

[المحتبى: ٢/١٤١ او١٩٢، التحفة: ١٧٤٤].

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ط) إلى «ابن».

<sup>(</sup>٢) في (ط) و (ت) و (ز): «المؤمن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٧٢)، وأبو داود (٢٣٠)، وابن ماجه (٥٣٥).

وسیأتی بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٢٦٤)، وابن حبان (١٣٦٩).

وقوله: «فأهوى إلي»، قال السندي: أي: مال إليه، ومدَّ يده نحوه.

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

وهو في ابن حبان (۱۲۵۸) و(۱۳۷۰).

<sup>(</sup>٥) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٨) و(١١) و (١٢)، وأبو داود (٢٦١)، والترمذي (١٣٤). وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٨٤)، وابن حبان (١٣٥٧).

### ١٥٣ م بسط الحائض الخُمرَةَ في المسجد

٢٦٣ أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ، عن منبوذ، عن أُمَّه

أَنَّ ميمُونةَ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يَضَعُ رأْسَه في حِجْرِ إحدانا، فيتلُو القُرآنَ وهي حائضٌ، وتقومُ إحدانا بُخُمْرته إلى المستجدِ، فتبسُطُها وهي حائضٌ<sup>(۱)</sup>.

[الجحتبي: ٧/١٤٧ و١٩٢، التحفة: ١٨٠٨٦].

### ٤ ٥ ١ ـ في الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حِجر امرأته وهي حائض

٢٦٤ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن مَحْلَد بنِ إبراهيمَ بن راهُويَه وعليُّ بن حُجْر بن إياس \_ واللفظُ له \_، قال أخبرنا سفيانُ، عن منصور، عن أُمِّه

عن عائشة، قالَتْ: كان رأسُ رَسُولِ الله ﷺ في حِجْرِ إحدانا وهي حائض، وهو يقرأُ القُرآنَ (٢).

[المحتبى: ٧/٧١ و ١٩١، التحفة: ٧٨٥٨].

# ٥٥ ١ـ غَسلُ الحائضِ رأْسَ زوجها

٢٦٥ أخبرنا عَمرو بنُ عليٌ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثني منصورٌ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

عن عائشة، قالَتْ: كان النبيُّ ﷺ يُومِئُ إليَّ برأسِه وهو مُعْتَكِفٌ، فأُغسِلُه وأَنا حائضٌ (٣).

[المحتبى: ١/١٥١/، التحفة: ١٩٩٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي (٣١٠).

وهو في «مسند» أحمد (۲٦٨١٠).

وَقُولُه: ﴿بخمرته﴾، قال السيوطي: ما يصلي عليه الرجل من حصير ونحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۷) و(۹٬۵۵۹)، ومسلم (۳۰۱)، وأبو داود (۲۲۰)، وابن ماجه (۲۳۶). و هو فی «مسند» أحمد (۲۶۸۲۲)، وابن حبان (۷۹۸).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۳۰۱) و(۲۰۳۱)، ومسلم (۲۹۳) و(۲۹۷) (۱۰)، وأبو داود (۲۹۷)، وابن ماجه (۲۳۱)، والترمذي (۱۳۲).

وسیاتی برقم (۲۷۶) و (۲۳۳۶) و (۳۳۲۹) و (۳۳۲۳) و (۳۳۷۲) و (۹۰۷۰) و (۹۰۷۹) و (۹۰۷۹)، وانظرما بعده. وهو في «مسند» أحمد (۲۶۲۸).

وقد رواه بعضهم بمحملاً وبعضهم رواه مفرقاً، وقد أورده المصنف مفرقاً.

# ١٥٦\_ في الحائض تُرَجِّلُ رأْسَ زوجها

٢٦٦ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه عن عائشة، قالت: «كُنْتُ أُرجِّل رأْسَ رسولِ الله وَعَلِيْهُ وأَنا حائِضٌ» (١).
[المجتبى: ١٩٣/١، التحفة: ١٩٧٥].

٧٦٧\_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكِ

وأُحبرنا عليُّ بنُ شعيب، قال: حدثنا مَعْنَ، قال: حدثنا مالكَّ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة عن عائشةَ، مثلَ ذلك (٢).

[المحتبى: ١٤٨/١، التحفة: ١٦٦٠٢].

### ١٥٧\_ مؤاكلةُ الحائِض والشربُ مِن سُؤرها والانتفاعُ بفضلها

٢٦٨ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا يزيدُ \_ يعني ابنَ المقدام بسن (٢) شُريح ابن هانئ \_، عن أبيه، عن أبيه شُريح

أَنه سأَلَ عائشةَ: هل تأكُل المرأةُ مع زوجها وهي طَامِثٌ؟ قالت: نَعَمْ، كان رسولُ الله وَالله وَالله والله والله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساري (۲۹۵) و(۲۹۱) و (۲۰۲۸) و (۲۰۲۸)، ومسلم (۲۹۷) (۸) و(۹)، وأبو داود (۲٤٦۹)، وابن ماجه (۳۳۳) و (۱۷۷۸)، والترمذي في «الشمائل» (۳۲). وسيأتي بعده وبرقم (۳۳۵۸) و (۳۳۲۸) و (۳۳۲۸).

وانظر ما قبله، و(٣٣٦٠) و(٣٣٦١).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٤١)، وابن حبان (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ط): إلى «عن».

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «يدَعني»، وصُحِّع عليها في (ط)، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٥) سلف برقم (٦١).

وقوله: «وأنا عارك»، قال السندي: أي: حائض.

وقوله: «العرق»، قال السندي: أي: هو العظم الذي أخذ منه معظم اللحم، وبقي عليه قليل.

٢٦٩ أخبرني أيوبُ بنُ محمد، قال: حدثنا عبــدُ الله بنُ جعفـر، قــال: حدثنـا عبــدُ الله بن عمرو، عن الأعمش، عن المقدام بنِ شُريح، عن أبيه

عن عائشة ، قالت: كان رسولُ الله وَ الله عَلَيْ يَضَعُ فَاهُ عَلَى المُوضِعِ اللهِ الله الله عَلَى المُوضِعِ الذي أَشربُ منه ، ويشربُ مِن فَضْل شرابي وأنا حائض (١) . المحتى: ١٩١٥ و ١٩٠ ، التحفة: ١٦١٤٥].

• ٢٧٠ أخبرنا محمدُ بنُ منصور، حدثنا سفيانُ، عن مِسْعَرٍ، عن المقدام بن شُريح، عن أبيه، قال:

سمعتُ عائشةَ تقول: كان رسولُ الله ﷺ يُناولني الإناءَ، فأَشـربُ منه وأَنا حائضٌ، ثم أُعْطِيه، فيتحرَّى موضعَ فيَّ، فيضعُهُ على فيه (٢). المحتى: ١٩٠١ و ١٤٩/، التحفة: ١٦١٤٥].

#### ۱۵۸ مضاجعة (۲) الحائض

٢٧١\_ أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، أن زينَـبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ حدثته

أَنَّ أُمَّ سلمةَ حدَّتها، قالت: بينا أَنا مُضطجعةٌ مع رسولِ الله وَ فَ فَ الْحَمِلةِ فَ الله وَ الله وَالله وَ

[المحتبى: ١/٩٤١ و١٨٨، التحفة: ١٨٢٧٠].

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٦١) وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٦١) وانظر سابقيه.

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): «مصاحبة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٨) و(٣٢٣) و(٣٢٣) و(١٩٢٩)، ومسلم (٢٩٦)، وابن ماجه (٦٣٧). وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٥٦٦)، وابن حبان (١٣٦٣).

وقوله: «أنفست»، قال السندي: بفتح نون وكسر فاء، أي: أحضت؟.

وقوله: «الخميلة»، قال السندي: هي القطيفة ذات الخمل وهو الهُدْبُ.

٢٧٢\_ أُخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشام.

وأَحبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، قال: حدثنا معاذ بنُ هشام ـ واللفظ له ــ، قـال: حدثني أبي، عن يحيى، قال: حدثنا أبو سَلَمةَ، أن زينبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ حدثته

أَن أُمَّ سلمة حدثتها، قالت: بينما أَنا مضطجعةٌ مَعَ رسولِ الله ﷺ في الخَميلة إذ حِضْتُ، فانسللتُ، فأخذتُ ثيابَ حَيضيّ، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَنفِسْتِ»؟ قلتُ: نعم، فدعانى، فاضطجعتُ معه في الخَميلة (١).

[المحتبى: ٩/١١ و ١٨٨، التحفة: ١٨٢٧.].

٣٧٣ - أَخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن جابر بنِ صُبح، قال: سمعت خِلاساً يُحَدِّثُ

عن عائشة، قالت: كنتُ أَنا ورسولُ الله وَ الله وَ الله عَلَى الشّعار الواحِدِ وأَنا طامتٌ حائض، فإن أَصابه مِنّي شيءٌ، غَسَلَ مكانَه لم يَعْدُهُ، وصَلَّى فيه، ثم يعود، فإن أَصابه منه شيءٌ، فعل مثلَ ذلك، غسلَ مكانَه لم يَعْدُهُ، وصلَّى فيه (٢). يعود، فإن أَصابه منه شيءٌ، فعل مثلَ ذلك، الله عسلَ مكانَه لم يَعْدُهُ، وصلَّى فيه (٢). المحتى: ١٦٠٦٧، التحقة: ١٦٠٦٧].

#### ١٥٩ مباشرة الحائض

٢٧٤ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا حَاضَتْ، أَمرها رسولُ الله ﷺ أَن تَتَّزرَ (٣)، ثم يُيَاشِرُها (٤).

[المحتبى: ١/١٥١ و١٨٩، التحفة: ١٥٩٨٢].

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

وقوله: «ثياب حيضتي»، قبال السندي: بكسر الحباء، واختباره كثير. أي: الثيباب السيّ أعددتها لألبسها حالة الحيض. وجوز الفتح بمعنى الحيـض كمـا جباء في روايـة. والمعنى على تقدير مضاف، أي: الثياب التي ألبسها زمن الحيض.

<sup>(</sup>۲) أ خرجه أبو داود (٩٦٦) و(٢١٦٦).

وسیأتی برقم (۸۵۱).

وهو في «مسندُ» أحمد (٢٤١٧٣).

وقوله: «الشعار»، قال السندي: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي الشعر.

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): «تأتزر».

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٢٦٥)، وقد أورده المصنف مفرقاً، وانظر ما بعده.

٧٧٥\_ أخبرنا قتيبةُ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاقَ، عن عَمرو بـن شُرَحبيل

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضاً أن تشُدَّ إزارَها، ثم يُباشِرُها (١).

[المحتبى: ١/١٥١ و١٨٩، التحفة: ١٧٤٢٠].

#### ١٦٠ـ موضعُ الإزارِ

٣٧٦ الحارثُ بن مسكين \_ قراءةً عليه وأنا أَسْمَعُ \_، عن ابنِ وَهْب، عن يونسَ والليثِ، عن ابنِ شهاب، عن حبيب \_ مولى عُروة ـ، عن بُدَيَّةَ \_ وكان الليثُ يقول: نَدُبْهَ (٢) \_ مولاةِ ميمونة

[عن ميمونة] (٢)، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُكَاشِرُ المرأةَ مِن نسائه وهي حديث حائض، إذا كان عليها إزارٌ يَنْلُغُ أنصافَ الفَخِذَيْنِ والوَرِكَيْنِ (٤). وفي حديث الليث: محتجزته (٥)(١).

[المحتبى: ١/١٥١ و١٨٩، التحفة: ١٨٠٨].

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

وسيأتي برقم (١١٥٦٤).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) احتُلف في ضبط اسم «ندبة» مولاة ميمونة، فقال السندي: بفتح نون ودال جميعاً، آخره موحدة، وقيل: بسكون الدال، وحكى بضم النون وسكون الدال. وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»: بضم أولها، ويقال: بفتحها، وسكون الدال بعدها موحدة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و (ز): «الركبتين».

<sup>(</sup>٥) في «المحتبى»: «محتجزةً به».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)، وأبو داود (٢٦٧) و(٢١٦). وهو في «مسند» أحمد (٢٦٨١٩)، وابن حبان (١٣٦٥).

# ١٦١\_ تأويلُ قول الله جَلَّ ثناؤه:

# ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾

٧٧٧\_ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا سليمانُ بنُ حرب، قال: أخبرنا حمَّادُ بن سَلَمةَ، عن ثابت

عن أنس، قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم، لم يُوَاكِلُوهُنَّ، ولم يُشارِبوهُنَّ، ولم يُجامِعُوهُنَّ في البيوتِ، فسألوا النبيَّ عَلَيْ عن ذلك، فأنزل الله مُ تبارك وتعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْهُوَاذَكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية، فأمرهم رسولُ الله وَ الله وَ الله و اله و الله و الله

[المحتبى: ١/٢٥١ و١٨٧، التحفة: ٣٠٨].

# ١٦٢ ما يجبُ على من أتى امرأته في حال حيضتِها مع عِلمه بنهي الله عزَّ وجَلَّ عن وطئها

٧٧٨ أخبرنا عَمرو بنُ عليٌ، قال: حدثنا يحيى، عن شُعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبدِ الحميد، عن مِقْسَمٍ

وقوله: «فتمعّر»، قال السندى: أي: تغير.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰۲)، وأبو داود (۲۰۸) و(۲۱۲۰)، وابسن ماجه (۲۱۶)، والترمذي (۲۹۷۷). وسيأتي برقم (۹۰٤۹) و(۱۰۹۷). وهو في «مسند» أحمد (۲۳۵٤)، وابن حبان (۱۳۲۲).

عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ فَيُلِّدُ فِي الرَّجُلِ يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: (يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أُو بنصف دينارٍ)(١).

[المحتبى: ١/٣٥١ و ١٨٨، التحفة: ٦٤٩٠].

# ١٦٣ \_ ما تفعلُ المُحرمةُ إذا حاضت

٧٧٩ أُحبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيانُ، عن عبد الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه

عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسولِ الله ﷺ لا نرى إلا الحجّ، فلما كان بِسَرِف، حِضْتُ، فدخل عليّ رسولُ الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: «ما لَكِ، أَنفِسْتِ»؟ فقلتُ: نَعَمْ، فقال: «هذا أمرٌ قد كتبه اللهُ على بناتِ آدم، فاقْضِي ما يَقضى الحاجُ، غيرَ أَن لا تَطُوفي بالبيت»(٢).

[المحتبي: ١/٥٣/، التحفة: ١٧٤٨٢].

# ١٦٤ ما تَفْعَلُ النُّفَساءُ عندَ الإحرام

• ٢٨- أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، ومحمـدُ بـن الْمُثنَّى، ويعقـوبُ بـنُ إبراهيـمَ ـ واللفظ ليعقوب ـ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: أخبرنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدثني أبي، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجــه أبــو داود (۲۲۶) و(۲۲۸) و(۲۱۸)، وابــن ماجـــه (۲۶۰) و(۲۰۰)، والترمذي (۱۳۲) و(۱۳۷).

وسیأتی برقسم (۹۰۰۰) و(۹۰۰۱) و(۹۰۰۲) و(۹۰۰۰) و(۹۰۰۲) و(۹۰۰۲) و(۹۰۰۲) و(۹۰۲۰) و(۹۰۲۶)، وبرقم (۹۰۲۰) من طریق عکرمة، عن ابن عباس.

وهـو في «مسند» أحمـد (٢٠٣٢)، وفي «شــرح مشـكل الآثــار» للطحــاوي (٢٢٢٦) و(٤٢٢٧) و(٤٢٢٨) و(٤٢٢٩) و(٤٢٣١) و(٤٢٣١) و(٤٢٣٢) و(٤٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه برقم (٤٢٢٨) لتمام الرواية هناك، وسيأتي برقم (٣٧٠٧) و(٤٢١٨)،
 وقد أورده المصنف بحملاً ومفرقاً.

وقوله: «بسرف»، قال ابن الأثير في «النهاية»: هو بكسر الراء: موضع من مكة على عَشْرة أميال. وقيل: أقل وأكثر.

أتينا جابرَ بنَ عبد الله، فسألناه عن حِجَّةِ النبيِّ عَلِيَّةٌ، فحدَّثنا أَن رسولَ الله عَلِيَّةٌ عرج لخمس بَقِينَ مِن ذي القَعْدةِ، وخرجنا معه، حتى أتى ذا الحُلَيفة، ولدَت أسماء بنت عُميس بمحمد<sup>(۱)</sup> بن أبي بكر، فأرسلَت إلى رسولِ الله عَلِيَّةُ: كيف أصنعُ؟ قال: «اغتسلي واستنفري، ثم أهِلِّي» (٢٠).

# ١٦٥ في دم الحيض يصيب الثوب

العيى بنُ حبيب بنِ عربي، قال: حدثنا حمادٌ، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر

عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أن امرأةً استفتت النبيَّ عَلَيْلُهُ عن دَمِ الحيض يُصيبُ الثوبَ، قال: حُتِّيه واقْرُصِيه، ثم انضَحِيه، وصلِّي فيه» (٣).

[المحتبى: ١/٥٥/، التحفة: ١٥٧٤٣].

٢٨٢ أُخبرنا عُبيدُ (٤) الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، قال:
 حَدَّثيٰي أَبو المقدام ثابتٌ الحدادُ، عن عَديٌ بنِ دينار، قال:

سمعتُ أُمَّ قيس بنت مِحصن، أَنها سأَلت رَسُولَ الله ﷺ عن دَمِ الحيضةِ يُصيب الثوبَ، قال: «حُكِّيه بِضِلَع، واغسِليه بماءٍ وسِيدْرٍ»(٥).

[المحتبيُّ: ١/٤٥ً أ و١٩٥، التحفة: ١٨٣٤٤].

<sup>(</sup>١) في (ط): «محمد».

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٢١٩) مختصراً.

وقوله: «واستثفري» ، قال ابن الأثير في «النهاية»: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعمد أن تحتشى قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٧) و(٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، وأبو داود (٣٦٠) و(٣٦١) و(٣٦٢)، وابن ماجه(٢٢٩)، والترمذي (١٣٨).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۹۲۰)، وابن حبان (۱۳۹٦) و(۱۳۹۷) و(۱۳۹۸).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «عبد الله» بالتكبير، والصواب بالتصغير كما في (ت) و(ز) و«التحفة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٦٣)، وابن ماجه (٦٢٨).

وهو في «مسند» أحمد (۲٦٩٩٨)، وابن حبان (١٣٩٥).

وقوله: «بضلع»، قال السندي: أي: بعود.

### ١٦٦ للني يُصيب الثوب

٣٨٣ ـ أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد، قال: أخبرنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سُويد بنِ قيس، عن معاوية بن حُديج، عن معاوية بنِ أبي سفيانَ

أَنه سأَل أُمَّ حبيبةَ زوجَ النبيِّ ﷺ: هل كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي في الثوب الذي يُجامِعُ فيه؟ قالت: نَعَمْ، إذا لم يَرَ فيه أَذًى (١).

[المحتبى: ١/٥٥/١، التحفة: ١٥٨٦٨].

### ١٦٧ ـ غسلُ المني من الثوب

٣٨٤\_ أَخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ، قال: أَخبرنا عبدُ الله، عن عَمرو بنِ ميمون، عـن سُليمانَ بن يسار

عن عائشة، قالت: كنتُ أُغسِلُ الجنابة مِن ثـوب النبيِّ مُثَلِّدُ، فيخرجُ إلى الصلاةِ، وإنَّ بُقَعَ الماءِ لَفي ثوبه (٢).

[المحتبى: ١٥٦/١، التحفة: ١٦١٣٥].

### ١٦٨ ـ فرك المني من الثوب

٧٨٥\_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمادٌ، عن أبي هاشم، عن أبي مِحْلَز، عن الحارثِ بن نوفل

عن عائشة، قالت: كُنتُ أَفْرُكُ المنيَّ مِن ثوب النبيِّ عَلَيْ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٦٦)، وابن ماجه (٥٤٠).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۷۲۰)، وابن حبان (۲۳۳۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۹) و(۲۳۰) و(۲۳۱) و(۲۳۲)، ومسلم (۲۸۹)، وأبو داود (۳۷۳)، وابن ماجه (۵۳۱)، والترمذي (۱۱۷).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٠٧)، وابن حبان (١٣٨١) و(١٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بعده من طريق همام، عن عائشة.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٣٧٨).

٢٨٦- أخبرني شُعيبُ بن يوسفَ، عن يحيى، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن همَّام عن عائشةَ، قالت: كنتُ أُراه في ثوب رسول الله ﷺ، فأحُكُه - المني - الم

[المحتبى: ١/٢٥٦، التحفة: ١٧٦٧٦].

# ١٦٩ بولُ الصبيِّ الذي لم<sup>(١)</sup> يأكل الطعامَ ويُصيبُ الثوبَ

٧٨٧ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبيل الله بن عُبيل الله بن عُبية عن عُبيل الله بن

عن أُمِّ قيس بنتِ مِحْصَنِ، أَنها أَتَتْ بابنِ لها صغيرٍ لم يأكُل الطعامَ رسولَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله

[المحتبى: ١/١٥٧/، التحفة: ١٨٣٤٢].

٨٨ ٧- أُحبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن هشام بنِ عُروةً، عن أبيه

عن عائشة، قالت: أُتي رسولُ الله ﷺ بصبيٍّ، فبالَ على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إيَّاه (٤).

[المحتبى: ١/١٥٧/، التحفة: ١٧١٦٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مسـلم (۲۸۸) (۱۰٦) و(۱۰۷)، وأبـو داود (۳۷۱)، وابـن ماجـه (۵۳۷) و(۵۳۸)، والترمذي (۱۱۲).

وقد سلف قبله.

وهو في «مسند» أحمد (۲٤۱٥۸).

<sup>(</sup>۲) في الأصلين: ((لا))، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٢٣) و(٥٦٩٣)، ومسلم (٢٨٧)، وأبو داود (٣٧٤)، وابسن ماجه (٥٢٤)، والترمذي (٧١).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٩٩٦)، وابن حبان (١٣٧٣) و(١٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۲۲۲) و(٥٤٦٨) و(٢٠٠٢) و(٥٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦)، وأبو داود (٢٠١٥)، وابن ماجه (٢٣٥).

وهُو في «مُسند» أحمد (٢٤١٩٪)، وابن حبان (١٣٧٢). والروايات ألفاظها مختلفة، ومتقاربة المعنى.

# • ٧ - الفصلُ بين الذكرِ والأُنثى

٢٨٩ ـ أُخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدثني يحيى بنُ الوليد، قال: حدثني يحيى بنُ الوليد، قال:

حدثني أبو السَّمْح، [قال] (١) : قال النبيُّ ﷺ: «يُغْسَلُ مِن بول الجارية، ويُرَشُّ مِن بول الغُلام» (٢).

[الجحتبي: ١/١٥٨، التحفة: ١٢٠٥٢].

# ١٧١\_ بولُ ما يُؤْكَلُ لحمه يُصيب الثوب

• ٩ ٩- أُخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيدُ \_ يعني ابنَ زُرَيعٍ \_، قال: حدثنا سعيدٌ، قال: أُخبرنا قتادةً

أَن أَنسَ بنَ مالكُ حدثهم، أَنَّ ناساً ـ أو رجالاً ـ من عُكُل قَدِمُوا على رسولِ الله وَ الله الله الله الله الله الله الله والله و

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من «المحتبي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۷٦)، وابن ماجه (۵۲٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي سائر النسخ: «تركهم».

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية، وفي «الجحتبي» ومصادر التخريج: «ماتوا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤١٩٢) و(٧٢٧٥)، ومسلم (٢٧١)، وأبو داود (٤٣٦٨)، وسيأتي برقم (٣٤٨) و (٣٤٨) و (٣٤٨٠) و (٣٤٨١) و (٣٤٨١) و (٣٤٨١) و (٣٤٨١) و (٣٤٨١) و (٣٤٨١)، وانظر ما بعده ورقم (٣٧٧٤) و (٣٤٧٧)، وسيأتي بألفاظ مختلفة وطرق أخرى عن أنس وسيخرج كل حديث في موضعه.

وهو في «مسند» أحمد (١٢٦٦٨)، وابن حبان (١٣٨٨).

وقوله: «استوخموا المدينة»، قال السندي: أي: استثقلوها وكرهوا الإقامة بها.

وقوله: «ذود»، قال السندي: أي: جماعة من النوق، وهو اسم جمع مخصوص بالإناث من الإبل لا واحد لها من لفظها.

وقوله: «فسمروا»، قال السندي: بتخفيف الميم على بناء الفاعل، والضمير للصحابة، وجوز تشديد الميم، أي: كحلوها بمسامير محماة.

٧٩١ أخبرني محمدُ بن وَهْب بن أَبي كَرِيمةَ الحرَّانيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ، قال: حدثني أبي أُنيسة، عن طلحةَ بن مُصَرِّف، عن يحيى بن سعيد

قال عبدُ الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديثَ: بكفر أو بذنب؟ قال: بكفر (٢).

قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحداً قال: عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك في هذا الحديث غير طلحة بن مُصرِّف، والصواب عندنا ـ والله أعلم ــ: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب. مرسل.

[المحتبى: ١٦٠/١ و٧/٨٩، التحفة: ١٦٠٤].

# ١٧٢ ـ فرثُ ما يُؤكل لحمه يُصيب الثوبَ

٢٩٢ أخبرنا أحمدُ بنُ عثمان بن حكيم، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا عليٌ ـ وهو ابنُ صالح بنِ حَيٍّ ـ، عن أبي إسحاق، عن عمرو بنِ ميمون، قال:

حدثنا عبدُ الله في بيتِ المال، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي عندَ البيت، وملاً مِن قريشٍ جلوسٌ، وقد نحروا جَزوراً، فقال بعضُهم: أيتُكم يأخذُ هذا

- (١) في الأصلين: «فقطعوا»، والمثبت من (ت) و (ز).
  - (٢) انظر ما قبله، وسيأتي برقم (٣٤٨٤).
    - وهو في ابن حبان (١٣٨٦).
- وقوله: «لقاح»، قال السندي: بكسر لام، أي: نوق ذات ألبان.
- وقوله: «فاجتووا»، قال السندي: أي: كرهوا المقام فيها، لعدم موافقة هوائها لهم.

الفرث بدمه، ثم يُمهله حتى يضع وجهه ساجداً، فَيضعُهُ على ظهره؟ قال عبدُالله: فانبعث أشقاها، فأخذ الفرث، فذهب به، ثم أمهله حتى (١) خَرَّ ساجداً، وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله على وهي حارية، فحاءت تسعى، فأحَذته مِن ظهره، فلما فرغ مِن صلاته، قال: «اللهم عليك بقريش \_ ثلاث مرار \_ اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وشيبة بن ربيعة، وعُتبة بن ربيعة، وعُقبة بن أبي مُعيط» حتى عد سبعة مِن قريش. قال عبدُ الله: فوالذي أنزل عليه الكتاب، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد (١).

[الجحتبي: ١٦١/١، التحفة: ٩٤٨٤].

### ١٧٣ ـ البصاق يصيب الثوب

٢٩٣ ـ أخبرنا علي بنُ حُجْر، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: أخبرنا حُميدٌ عن أنس، أن النبيَّ ﷺ أَخَذَ طرفَ ردائه، فَبَصَقَ فيه، فردَّ بعضه على بعض (٣).

[الجحتبي ١٦٣/١، التحفة: ٥٩١].

<sup>(</sup>١) في (ط): «فلما».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخماري (۲٤٠) و(۲۰۰) و(۲۹۳٤) و(۳۸۰٤)، ومسلم (۱۷۹٤) و(۱۰۷) (۱۰۸) و(۱۰۹) و(۱۱۰).

وسیأتی برقم (۸۲۱۸) و(۸۲۱۸).

وهو في «مسند» أحمد (٣٧٢٢)، وابن حبان (٢٥٧٠).

وقوله: «جزوراً»، قال السندي: هو البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن لفظة الجزور مؤنث.

وقوله: «قليب»، قال السندي: أي: بئر لم تطو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٥) و(٤١٧)، وأبو داود (٣٩٠).

وهو في «مسند» أحمد (١٣٠٦٦).

والروايات مطولة ومختصرة، وقد أورده المصنف مختصراً.

۲۹٤ أخبرنا محمدُ<sup>(۱)</sup> بنُ بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ مِهران، يُحدث عن أبي رافع

عن أبي هُريرة، عن الني على قال: «إذا صَلَّى (٢) أَحَدُكُم، فلا يَبْصُقَنَّ بينَ يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يسارِه، أو تحت قدمه». وإلا فبصق النبيُّ عَلَيْهُ هكذا في ثوبه ودَلكَه (٣).

[المجتبى: ١٦٣/١، التحفة: ١٤٦٦٩].

### ١٧٤\_ بَدءُ التيمم

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن بيه

عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عِقْدٌ لي، فأقام رسول الله على على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا: ألا ترى ما صنعَت عائشة؟ أقامَت برسول الله على وبالناس، وليسوا على ماء، وليس معهم (أ) ماء، فجاء أبو بكر - ورسول الله على والناس، وليسوا على ماء، على فَخِذي، وقد نام - فقال: حبست رسول الله على والناس، وليسوا على ماء، على ماء، وليس معهم ماء، قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله على فخذي، فنام (أ) رسول الله على حتى مكان رأس رسول الله على فخذي، فنام (أ) رسول الله على خدى،

<sup>(</sup>١) تحرف في (ت) إلى «أحمد».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «توضأ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٥٠)، وابن ماجه (١٠٢٢).

وهو في «مسند» أحمد (٧٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و (ز): ((لهم)).

<sup>(</sup>٥) في (ط): «فقام».

أصبحَ على غير ماء، فأنزل اللهُ آيةَ التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بنُ الحُضير: ما هي بأولِ بَركَتِكم يا آلَ أبي بكر، فبعَثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فوجدنا العِقدَ تَحته (١).

[المحتبى: ١٦٣/١، التحفة: ١٧٥١٩].

# ١٧٥ ـ التيممُ في السفرِ

### وذكر الاختلاف على عمار بن ياسر في كيفيته

٢٩٢ ـ أخبرنا محمدُ بن يحيى بن عبد الله النَّيْسابوريُّ، قال: حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عُبيـد الله بنُ عبد الله بن عُتبةً، عن ابنِ عباس

عن عمار بن ياسر، قال: عرَّس رسولُ الله وَ الله الله والله و

[المحتبى: ١٦٧/١، التحفة: ١٠٣٥٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳٤) و(۳۲۷۲) و(۲۰۰۱) و(۲۰۰۸) و(۲۰۰۸) و(۲۰۰۰) و(۲۸٤٤) و(۲۸۶۵)، ومسلم (۳۲۷).

وسیتکرر برقم (۱۱۰٤۲).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٤٥٥)، وابن حبان (١٣٠٠).

والروايات مطولة ومختصرة.

وقوله: «بذات الجيش»، قال السيوطي: هي على بريد من المدينة.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و (ز): «المسلمون».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٢٠).

وسيأتي بعده من طريق عبد الله بن عتبة، عن عمار بن ياسر.

وهو في «مسند» أحمد (١٨٣٢٢).

وقوله: «جزع»، قال السندي: بفتح جيم وسكون معجمة: خرز يماني.

وقوله: «ظفار»، قال السندي: بكسر أوله وفتحه، مدينة بسواحل اليمن، وهـو مبـي على الكسر كقطام.

# خالفه مالك بنُ أنس: رواه عن الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار ١٧٦ كَيْفَ التيمم

٧٩٧ آخبرنا العباسُ بنُ عبد العظيم، قال: حدثنا عبدُ الله بن محمد بن أسماء، عن حُويْريَةَ، عن مالكِ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبد الله بنِ عُتبةَ، أنه أخبره عن أبيه

عن عمار بنِ ياسـر، قـال: تيمَّمْنا مع رسـولِ اللهُ ﷺ بالـترابِ، فمسـحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكِبِ(١).

[المحتبى: ١/٨٦١، التحفة: ١٠٣٥٨].

قال أبو عبد الرحمن: وكلاهما محفوظٌ. والله أعلم.

# ١٧٧\_ نوعٌ أخرُ

۲۹۸ - أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن سلَمة ، عن أبي مالك. وعن عبد الله بن عبدِ الرحمن بن أبزى، عن عبدِ الرحمن ابن أبزى، قال:

كنا عند عمر، فأتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنا نمكُثُ الشهر والشهرين ولا نجدُ الماء، فقال عمرُ: أمَّا أنا، فإذا لم أُجدِ الماء لم أكن لأُصلي حتى أُجد الماء، فقال عمارُ بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين، حيثُ كنت مكانِ كذا وكذا، ونحن نرعى الإبل، فتعلم أنَّا أُجنبنا؟ قال: نَعَمْ، فأما أنا، فتمرَّغتُ في البراب، فأتيتُ النبيَّ وَاللهُ فضحِك، وقال: «إن كان الصعيدُ لكافيك» وضربَ بكفيه إلى الأرض، ثُمَّ نفخَ فيهما، ثم مَسَحَ وجهَه وبعضَ لكافيك» وضربَ بكفيه إلى الأرض، ثُمَّ نفخَ فيهما، ثم مَسَحَ وجهَه وبعضَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۱۸) و(۳۱۹)، وابـن ماجـه (٥٦٥) و(٥٦٦) و(٧٧١) وانظـر ما سلف قبله.

وهو في «مسند» أحمد (۱۸۸۸۷)، وابن حبان (۱۳۱۰). وبعضهم رواه عن عبيد الله، عن عمار و لم يذكر فيه: «عن أبيه».

ذِراعيه. قال: اتَّقِ الله َ يا عمارُ، فقال: يا أُميرَ المؤمنينَ، إِن شئتَ لم أَذكُرهُ، قال: لا، ولكن نُولِيك مِن ذلك ما تَوَلَّيْتَ (١).

[المحتبى: ١/٨٦١، التحفة: ١٠٣٦٢].

۲۹۹\_ أحبرنا محمد بن بشار، قال: [حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة (۲)، عن سلمة، عن ذَرِّ، عن ابنِ عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه

أن رجلاً أتى عُمرَ، فقال: إني أجنبت، فلم أجد الماء، قال: لا تُصلّ، فقال عمارُ بن ياسر: يا أميرَ المؤمنين، أتذكر إذ أنا وأنت في سرية، فأجنبنا، فلم نجد الماء، فأما أنت، فلم تُصلّ، وأما أنا فتَمعّكْت بالتراب، فصليت، فأتينا الني على المناز الله الله الله فقال: «إنحاكان يكفيك» وضرب يديه إلى الأرض، ثم نَفخ، فمسح بهما وَجْهَهُ وكفيه يكفيك» وضرب يديه إلى الأرض، ثم نَفخ، فمسح بهما وَجْهَهُ وكفيه نوليك من ذلك ما توليت (١).

[المحتبى: ١/٥٦١، التحفة: ١٠٣٦٢].

### ۱۷۸- نوع آخر

• • ٣- أخبرنا عَمرو بنُ يزيدَ، قال: حدثنا بهزّ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۸) و (۳۳۹) و (۳۴۱) و (۳۶۱) و (۳۶۱) و (۳۶۱)، ومسلم (۲۱۱) و (۳۲۱)، وأبو داود (۳۲۲) و (۳۲۱) و (۳۲۱) و (۳۲۱)، وابن ماجه (۹۲۹)، والترمذي (۱۶۶).

وسیأتی برقم (۲۹۹) و(۳۰۰) و(۳۰۱) و(۳۰۲) مختصراً، وانظر رقم (۳۰٤). وهو فی «مسند» أحمد (۱۸۳۲۹)، وابن حبان (۱۲۲۷) و(۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «حدثنا محمد بن شعبة» وهنو خطباً، والتصويب من «تحفة الأشراف».

<sup>(</sup>٣) سلف قبله، وسيأتي بعده.

وقوله: «فتمعكتُ بالتراب»، قال السندي: تقلبت في التراب.

الحكمُ، عن ذَرِّ، عن ابنِ عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه

أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن التيمم، فلم يَدْرِ ما يقول، فقال عمّارٌ: أما تذكر حيث كنا في سَرِيَّة، فأَحنبتُ، فتمعَّكْتُ في التراب، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقال: «إنما يكفيك هكذا(١)» وضرب شعبة بيديه على رُكبتيه، ونفخ في يديه، ومسح بهما وَجْهَهُ وكَفَيْهِ مرةً واحدةً(١). والمحتبى: ١٩٩١، التحفة: ١٩٩١، التحفة: ١٩٩١،

### ١٧٩\_ نوع آخر

١ • ٣- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن تميم المِصِّيصِيُّ، قال: حدثنا حجاجٌ، عن شُعبةَ، عن الحكم وسَلَمَةَ، عن ذَرِّ، عن ابنِ عبد الرحمن بنِ أبزى، عن أبيه

أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب، فقال: إنسي أجنبت ، فلم أجد ماء ، فقال عمر : لا تُصل ، فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنسا وأنت في سَريَّة ، فأجنبنا ولم نحد (٢) ماء ، فأما أنت ، فلم تُصل ، وأما أنا فتمع كت في التراب ، ثم صليت ، فلما أتينا رسول الله و الل

قالَ شُعبةُ: كان يقولُ: الكفين والوجه والذّراعين، فقال له منصورٌ: ما تقولُ؟! فإنه لا يذكرُ أحدٌ الذراعين غيرُك، فشك سلمة، وقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لا (٤).

[المحتبى: ١/٠/١، التحفة: ١٠٣٦٢].

<sup>(</sup>۱) في (ت) و (ز): «هذا».

<sup>(</sup>٢) سلف قبله وبرقم (٢٩٨)، وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «أحد».

<sup>(</sup>٤) سلف برقم(٢٩٨)، وسيأتي بعده مختصراً.

٧ • ٣- أخبرنا عَمرو بنُ عليٌ، قال: حدثنا يزيدُ \_ يعني ابن زُريع \_، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن عَزْرةً، عن سعيد بنِ عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه عن عمار بنِ ياسر، أن رسولَ الله ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفَّينِ (١).
التحفة: ١٠٣١٦].

# ١٨٠\_ التيمم في الحضر

٣٠٣ أخبرنا الربيعُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا شعيبُ بنُ الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعةَ، عن عبدِ الرحمن بنِ هُرمز

عن عُمير مولى ابنِ عباس، أنه سمعه يقول: أقبلتُ أنا وعبدُ الله بنُ يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جُهيم (٢) بنِ الحارثِ بنِ الصِّمة، فقال أبو جُهيم: أقبل رسولُ الله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ١٨١\_ تيمم الجنب

٣٠٠٤ أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش،
 عن شقيق، قال: كنت حالساً مع عبد الله وأبى موسى، فقال أبو موسى:

أو لم تَسْمَعْ قولَ عمار لِعمر: بعثني رسولُ الله وَ فَ حاجة، فأجنبت، فلم أُجدِ الماء، فتمرَّغتُ بالصَّعيد، ثم أُتيتُ رسولَ الله وَ فَ فَ كُرتُ ذَلَكُ له، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقولَ هكذا» ثم ضربَ بيده على الأرض ضربة واحدة، فمسح كفَّه، ثم نفضها، ثم ضرَبَ بشماله على يمينه وبيمينه على شِمالِه على كفيه ووجهه. قال عبدُ الله: أو لم تَرَ عمرَ لم يقنعْ بقول عمار؟ (٤) شيمالِه على كفيه ووجهه. قال عبدُ الله: أو لم تَرَ عمرَ لم يقنعْ بقول عمار؟ (١٠٧٠) التحفة: ١٣٦٠].

<sup>(</sup>۱) سلف بتمامه برقم (۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «أبو جهم» بالتكبير وصوبناه من «التحقة» و«المحتبى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩) تعليقاً، وأبو داود (٣٢٩).

وهو في «مسند» أحمد (١٧٥٤١)، وابن حبان (٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٥) و(٣٤٦)، ومسلم (٣٦٨)، وأبو داود (٣٢١).

وانظر ما سلف برقم (۲۹۸).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٣٢٨).

• • ٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد بن محمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن ناجية أبي خُفَاف

عن عمار بنِ ياسر، قال: أجنبتُ وأنا في الإبلِ، فلم أجدْ ماءً، فتمعَّكتُ تَمَعُّكَ الدَّابةِ، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأخبرتُه بذلك، فقال: «إنما كان يَحْزيكَ مِن ذلك التيممُ»(١).

[المحتبى: ١٦٦/١، التحفة: ١٠٣٦٨].

### ١٨٢\_ التيمم بالصعيد

٣٠٣ أخبرنا سويدُ بنُ نصرٍ، قال: حدثنا عبدُ الله، عن (٢) عوف، عن أبي رجاء، قال:

سمعت عمرانَ بن حُصين يحدِّث، أن رسولَ الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً، لم يصلِّ مسع القوم، فقال: «يا فلانُ، ما منعك أن تُصلِّي مَعَ القوم؟» قال: يا رسولَ الله، أصابتني جنابة، ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يَكْفِيكَ» (٢).

[المحتبى: ١٧١/١، التحفة: ١٠٨٧٦].

# ١٨٣ ـ الصلواتُ بتيمم واحدٍ

٧٠٣ أخبرنا عَمرو بنُ هشام، قال: حدثنا مَخْلَدٌ، عن سفيانَ، عن أيوبَ، عن
 أبي قِلابةَ، عن عَمرو بن بُجدان

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٢٩٨) بتمامه.

وهو في «مسند» أحمد (١٨٣١).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ط) إلى «بن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٤) و(٣٤٨) و(٢٥٧١)، ومسلم (٦٨٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٩٨٩٨)، وابن حبان (١٣٠١) و(١٣٠٢).

والحديث مطوَّل وفيه قصة نوم الصحابة عن صلاة الفحر حتى طلعت الشمس، وقصة عطش الناس وأشياء أخرى، واقتصر المصنف على ماذكره.

عن أبي ذرِّ، قال: قال رسولُ الله وَاللَّهُ عَلَيْلًا : «الصعيدُ الطَّيِّبُ وَضوءُ المسلم، وإن لم يجد الماءَ عَشْرَ سِنين»(١).

[المحتبى: ١/١٧١، التحفة: ١٩٧١].

## ١٨٤ فيمن لا(٢) يجدُ الماءَ ولا الصعيدَ

٨٠٣- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشامُ
 ابنُ عُروةَ، عن أبيه

عن عائشة، قالت: بَعَثَ رسولُ الله ﷺ أُسيْدَ بَنَ حُضيرِ وناساً يطلُبون قِلادةً كانت عائشة نسِيتُها في منزلِ نزلَتْه، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماءً، فَصَلَّوا بغيرِ وضوء، فذكروا ذلك لِرسول الله ﷺ، فأنزلَ اللهُ آية التيمم، فقال أسيد بنُ حُضير: حزاكِ اللهُ خيراً، فوالله، ما نَزلَ بِكِ أُمرٌ تَكرهينه إلا جَعَلَ اللهُ لكِ وللمسلمينَ فيه خِيْرةً (٢).

[المحتبى: ١٧٢/١، التحفة: ١٧٢٠٥].

تم كتاب الطهارة من المصنف بحمد الله وحسن عونه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤).

وَهُو فِي «مُسند» أحمد (۲۱۳۷۱)، وابن حبان (۱۳۱۱) و(۱۳۱۲) و(۱۳۱۳).

وفي الحديث قصة، واقتصر المصنف على ماذكره.

<sup>(</sup>٢) في (ط): ( لم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٦) و(١٦٤٥)، ومسلم (٣٦٧) و(٣٦٧) (١٠٩)، وأبــو داود (٣١٧)، وابن ماجه (٥٦٨).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٩٩)، وابن حبان (١٣١٧).

# برال محمال والمرابع

### ٢ ـ كتاب الصلاة

### ١ ـ فرض الصلاة

٩ • ٣ - أخبرنا (١) إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: أخبرنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: أخبرنا هشام \_ يعني ابنَ أبي عبد الله \_ وسعيد، قالا: أخبرنا قتادة، قال: أخبرنا أنسُ بنُ مالك

عن مالك بن صَعْصَعَة، أن بني الله والله قال: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ أقبل (٢) أحد الثلاثة بين الرحلين، فأتيت بطَسْت مِن ذهب ملأى حِكمة وإيماناً، فشق من النحر إلى مَرَاق البطن، ثم غُسِل القلب بماء زمزم، ثم مُلئ حكمة وإيماناً، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار، يُسمى البُراق، فانطلقت مع جبريل» ... وساق الحديث (٢). قال: «ثم فُرض علي خمسون صلاة، فأقبلت حتى أتيت على موسى، قال: ما صنعت؟ قلت فرض علي فرضت علي خمسون صلاة، قال: أنا أعلم بالناس منك، قد عاجت بني إسرائيل أشد المعاجمة، وإن أمتك لن تُطِيق ذلك، فارجع إلى ربّك، فاسأله يُخفّف عنك. قال: [فرجَعت إلى ربي] (٤)، فجعلها أربعين صلاة، فأقبلت حتى أتيت على موسى، قال: حعلها أربعين صلاة، فأقبلت على موسى، فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها أربعين صلاة، قال:

<sup>(</sup>١) جاء هنا في الأصل سندان: أحدهما لابن الأحمر، والآخر لابن سيار عن المصنف، مما يثبت أن هذه النسخة من الروايتين معاً، وقد نقلناهما في أول كتاب الطهارة في بداية الكتاب، واكتفينا بذلك، وقد جاء في «طـ» إسناد ابن سيار فقط.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «إذ قيل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين وفي (ت) و (ز) ورد الحديث بتمامه.

<sup>(</sup>٤) في (ط): «فراجعت ربي».

أَنا أَعلمُ بالناس مِنْكَ، وقد عالجتُ بني إسرائيلَ أَشــدُّ المعالجـة، وإن أُمَّــك لن تَطيقَ ذلك، فارْجِعْ إلى ربِّك، فاسأله أن يُخفِّفَ عنك. فرجَعتُ إلى ربي، فسأَلتُه أَن يُحففَ عنّي، فجعلها ثلاثينَ صلاةً، فأُقبلتُ حتَّى أُتيتُ على موسى، فقال: ما صنعت؟ قلتُ: جعَلها ثلاثين صلاةً، قال: إنى أُعلم بالناس منك، وقد عالجتُ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة، وإنَّ أُمَّتك لن يُطيقـوا ذلك، فارجع إلى ربِّك، فاسأله أن يُخفِّفَ عنك. فرجَعت إلى ربى، فسأَلتُه أن يخفُّفَ عني، فجعلها عشرينَ، فأقبلتُ حتى أُتيتُ على موسى، فقال: ما صنعت؟ قلتُ: جعلها عشرين صلاةً، قال: إني أُعلمُ بالناس منك، وقد عالجتُ بني إسرائيلَ أشدَّ المعالجة، وإن أُمَّتك لن يُطيقوا ذلك، فارجِعْ إلى ربِّك، فاسأله أن يُخففَ عنك. فرجَعتُ إلى ربى، فسألتُه [أن يُحففَ عني (١١)، فجعلها عشر صلوات، فأقبلتُ حتى أتيتُ على موسى، قال: ما صنعت؟ قلتُ: جعلها عشرَ صلواتٍ، قال: أَنا أَعلم بالناس منك، وقد عالجتُ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة، وإن أُمَّتك لن يُطيقوا ذلك، فـارجِعْ إلى ربك، فاسأَله أَن يخففَ عنك، فرجَعتُ إلى ربِّي، فسأَلتُه أَن يُخفُّ فَ عنّى، فجعلها خمسَ صلوات، فأقبلتُ حتّى أتيتُ على موسى، فقال: ما صنعت؟ قلتُ: جعلها خمسَ صلواتٍ، قال: إني أُعلمُ بالناس منك، وقد عالجتُ بني إسرائيل أَشدَّ المعالجة، فإن أُمَّتك لن يُطيقوا ذلك، فارجعْ إلى ربِّك، فاسأَله أَن يخففَ عنك، قلتُ: رضِيتُ وسلَّمتُ، فَسنُوديَ: أَن قد أمضيتُ فريضتي وخفّفتُ عن عِبادي، وأجزي بالحسنةِ عَشْرَ أَمثالِها» (٢).

<sup>(</sup>۱) ما بین حاصرتین زیادة من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخــاري (۳۲۰۷) و (۳۳۹۳) و (۳٤۳۰) و (۳۸۸۷)، ومســـلم (۱٦٤) و (۲۳۳۲)، والترمذي (۳۳٤٦).

وهو في «مسند» أحمد (۱۷۸۳۳)، وابن حبان (٤٨).

وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

قال لنا أبو عبد الرحمن: روى هذا الحديث الزُّهريُّ. والزهريُّ خالفَ قتادةً في إسناده ومتنه، فرواه ابنُ وَهْب، عن يونسَ، عن الزهريِّ، عن أنس، عن أبي ذرِّ. ورواه بعضُ أصحاب يونسَ، عن يونسَ، عن الزهريِّ، عن أنس، عن أبيٍّ. وهو خطأ. ويشبه أن يكونَ سقط من الكتاب «ذر» فصار «عن أبي»، فظن أنه «أبيُّ». وروي هذا الحديث، عن الزهريِّ، عن أنس. ورواه ثابت، عن أنس، عن النبيِّ ولا «أبا ذرِّ».

[المحتبى: ٢١٧/١، التحفة: ١١٢٠٢].

١٠ الله أخبرنا يونسُ بنُ عبدِ الأُعلى، قال: أُخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أُخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن أنس بن مالك، قال:

كان أبو ذرِّ يُحدث أن رسولَ الله رَّ قَال: «فُرِجَ سقفُ بيتي وأنا بمكة، فنزلَ جبريلُ وَقِلْ ، ففرَجَ صدري، ثم غسلَه مِنْ ماء زمزم، ثم جاء بطست مِن ذَهَب ممتليم حكمة وإيماناً، فأقرَّه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي، ثم عَرَجَ بي إلى السَّماء»... وساق الحديث.

وقال (١): قال ابنُ حزم وأنس: قال رسولُ الله ﷺ: «فَرَضَ اللهُ على أُمَّتِي خسين صلاةً، فرجَعتُ بذلك حتى أَمُرَّ على موسى، فقال موسى: ما فَرَضَ ربُّكَ على أُمَّتك؟ قلتُ: فرضَ عليهم خمسينَ صلاةً، قال لي موسى: فَرَاجِعُ ربَّك، فإنَّ أُمَّتك لا تُطيقُ ذلك، فراجعتُ ربي، فَوضَعَ شَطْرَها، فرجَعتُ إلى موسى، فأخبرتُه، فقال: رَاجِعْ ربَّك، فإنَّ أُمَّتك لا تُطيق ذلك، فراجعتُ ربِّي، فقال: هِيَ خمس، وهي خمسون، لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ، فرجَعتُ إلى موسى، فقال: رَاجعْ ربَّك، فإنَّ أُمَّتك يَربي» فرجَعتُ إلى موسى، فقال: واجعْ ربَّك، فقلتُ: قد استحييْتُ مِن ربي» (٢).

[التحفة: ١١٩٠١].

<sup>(</sup>١) القائل هو الزهري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٩) و(١٦٣١) و(٣٤٢)، ومسلم (١٦٣).

وهو في ابن حبان (٧٤٠٦).

وبعضهم رواه مطولاً، وبعضهم رواه مختصراً.

١ ٣٠٩ أخبرني أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدثنا مالكُ ابن مِغْوَل، عن مُرَّة
 ابن مِغْوَل، عن الزبير بن عَديٍّ، عن طلحةَ بن مُصَرِّفٍ، عن مُرَّة

عن عبد الله، قال: لما أسري برسول الله وَالله عن به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يُعْرَجُ (البه مِن تَحتِها، وإليها ينتهي مايُهُ بَطُ به من فوقها حتى يُقبض منها، قال: ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَى ﴾ [النحم: ١٦] قال: فَرَاشٌ مِن ذهب، فأعطي ثلاثاً: الصلوات الخمس، وحواتِم سورة البقرة، ويُعْفَرُ لمن مات مِن أُمَّته لا يُشركُ با لله شيئاً المُقْحِمَاتُ (٢).

[المحتبى: ٢٢٣/١، التحفة: ٩٥٤٨].

# ٢ أين فُرضَت الصَّلوات؟

١٩ ٣- أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْب، قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، أن عبدَ ربه بن سعيد حدَّثه، أن البنانيَّ ـ وهو ثابت بنُ أسلم ـ حدثه:

عن أنس بن مالك، أن الصلاة فُرِضَت مَكَّة، وأن مَلَكَيْنِ أتيا رسولَ الله وَاللهُ مُنَافِدٌ، فذهبا به إلى زمزم، فَشَقًا بطنه، وأُحرجا حشوه في طَسْتٍ مِن ذهب، فغسلاه بماء زمزم، ثُمَّ كبسا جوفَه حِكمةً وإيماناً (٢). المحتي: ٢٢٤/١، التحفة: ٤٥٤].

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «يخرج»، والمثبت من حاشيتي (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٣)، والترمذي (٣٢٧٦).

وهو في «مسند» أحمد (٣٦٦٥).

وقوله: «فراش»، قال السندي: هو طير معروف يتهافت على السراج.

وقوله: «المقحمات»، قال السندي: بضم الميم وسكون القاف وكسر الحاء، أي: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار.

قال النووي في «شرح مسلم» ٣/٣: ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك با لله غُفِرَ له المقحمات، والمراد - والله أعلم - بغفرانها: أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذّب أصلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٢) (٢٦١).

وهو في «مسند» أحمد(١٢٢١)، وابن حبان (٦٣٣٤) و(٦٣٣٦).

قال لنا أبو عبدِ الرحمن: عبدُ ربه بنُ سعيد، ويحيى بنُ سعيد، وسعد بنُ سعيد بنِ سعيد، وسعد بنُ سعيد بنِ أن سعيد بنِ قيس بن قهد (٢) الأنصاري، وهم ثلاثة إحوة، فيحيى أجلُّهم وأنبلُهم، وهو أحدُ الأئمة، وليس بالمدينة بعدَ الزهريِّ في عصره أجلُّ منه، وعبدُ ربه ثقةٌ، وسعدٌ ضعيفٌ.

# ٣\_ كيف فُرِضت الصلاة، وذكر الاختلاف في ذلك

٣ ١ ٣ \_ أُخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أُخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ

عن عائشة، قالت: فُرِضَت الصَّلاةُ رَكعتين، فَأَقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةٍ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاةٍ الحَضر (٣).

[المحتبى: ١/٢٥/١، التحفة: ١٦٤٣٩].

١٤ ٣٠٤ أُخبرنا عَمرو بنُ عليٌ، قال: حدَّثنا يحيى وعبدُ الرحمن، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن بُكير بن الأخنس، عن مجاهد

عن ابن عباس، قال: وفُرِضَتِ الصَّلاةُ على لسان النبيِّ عَيِّلَةً في الحضرِ أَربعاً، وفي السفرِ رَكْعَتَيْنِ، وفي الخوف ركعة (٤).

[الجحتبي: ٢٢٦/١) التحفة: ٦٣٨٠].

<sup>(</sup>۱) في (ت) و (ز): «بن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ت) و(ز): «فهد»، والمثبت من (ط) وانظر: «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٣) أخرجمه البخماري (٣٥٠) و(١٠٩٠) و(٣٩٣٥) ، ومسلم (٦٨٥)، وأبسو داود (١١٩٨).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٣٣٨)، وفي «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي (٢٦٦١) و(٢٢٦٢) و(٢٢٦٣)، وابن حبان (٢٧٣٦) و(٢٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٢٢٦)، ومسلم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، وابن ماجه (١٠٦٨).

وسيأتي برقم (١٤) و(٢٣) و(١٩١٢) و(١٩١٣) و(١٩١٣).

وهو في «مسند» أحمد (۲۱۲٤).

# ٤ كم فُرِضَتِ الصَّلاةُ في اليوم والليلة

• ١ ٣- أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي سُهيل، عن أبيه

أنه سَمِعَ طلحة بنَ عُبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله على مِن أهل بحد، ثائر الرأس، يُسْمَعُ دَويُّ صوتِه، ولا يُفْهَمُ ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يَسْأَلُ عن الإسلام، فقال له رسولُ الله عَلَيُّة: «خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ» قال: هو عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّعَ» قال: «وصيامُ شهر رمضان» قال: هَلْ عليَّ غيرُه؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّعَ» وذكر له رسولُ الله عَلَيُّ الزكاة، قال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّعَ» فأدبرَ الرجلُ وهو يقولُ: والله قال: هل علي غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّعَ» فأدبرَ الرجلُ وهو يقولُ: والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقُصُ منه، قال رسولُ الله عَلَيُّة: «أَفْلَحَ إن صَدَقَ» (١).

قال لنا أبو عبد الرحمن: أبو سُهيل: هو عمُّ مالك بنِ أنس، واسمه: نـافعُ ابنُ مالك بن أبي عامر الأصبُحيُّ، وهو أحدُ الثقات.

[المحتبى: ٢٢٦/١، التحفة: ٥٠٠٩].

#### ٥\_ البيعة على الصلوات الخمس

٣١٣ أخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدثنا أبو مُسْهر، قال: حدثنا سـعيدُ بنُ عبـد العزيز، عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن أبي إدريسَ الخَولانيِّ، عن أبي مسلم الخولانيِّ، قال:

حدثني الحبيب الأمينُ عوفُ بنُ مالك، قال: كنا عندَ رسولِ الله ﷺ، فقال: «ألا تُبايعونَ»؟ فردَّها ثلاثَ مرات، فَقَدَّمْنا أَيديَنا، فبايعناه، فَقُلنا: يارسولَ الله، قد بايعناك، فعلامَ؟ قال: «على أَن تَعْبُدُوا الله لا تُشْرِكُوا به شيئاً، والصلواتِ الخمس» \_ وأسرَّ كلمةً خَفِيَّةً \_: «لا تسألوا الناسَ شيئاً» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٦) و(١٨٩١) و(٢٦٧٨) و(٢٩٥٦)، ومسلم (١١)، وأبو داود (٣٩١) و(٣٩٢) و(٣٢٥٢).

وسيأتي برقم (۲٤۱).

وهو في «مسند» أحمد (١٣٩٠)، وابن حبان (١٧٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰٤۳)، وأبو داود (۱٦٤٢)، وابن ماجه (۲۸٦٧).

قال لنا أبو عبد الرحمن: أبو إدريسَ الحَولانيُّ، اسمه: عائذُ الله بنُ عبدِ الله. وأبو مسلم الخولاني، اسمه: عبدُ الله بن ثُوَب.

[المحتبى: ٢/٩/١، التحفة: ١٠٩١٩].

٣١٧\_ أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، [قال: حدثنا يحيى](١)، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا قيس

عن حرير بن عبد الله، قال: بايعتُ رسولَ الله ﷺ على إقامِ الصَّلاةِ، والنَّصح لكل مسلم (٢).

# ٦- المحافظة على الصلواتِ الخمس

٣١٨ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بنِ حَبَّان، عن ابن مُحيريز ـ واسمه عبد الله ـ، أَن رجلاً مِن بني كِنانة يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رجلاً بالشام يُكنى أَبا محمد يقول: الوِترُ واحبُّ، قال المُخْدَجِيُّ:

فرجَعتُ إلى عُبادةَ بنِ الصامت، فاعترضتُ له وهو رائحٌ إلى المسجد، فأحبرتُه بالذي قال أبو محمد، فقال عبادةُ: كَذَبَ أبو محمد، سمعتُ رسولَ الله وهول: «خُسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ على العبادِ، فَمَنْ جاء بهنَّ لم يُضيعُ منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقَّهنَّ، كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة، ومَنْ لم يأتِ بهنَّ، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذّبه، وإن شاء، أدخلهُ الجنةَ»(٣).

[المحتبى: ٢٣٠/١، التحفة: ٥١٢٢].

وسيأتي برقم (٧٧٣٥).

وهو في ابن حبان (٣٣٨٥). دار با از با ترب تبا اردار

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سقط من (ط).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۷) و(۲۱) و(۲۱) و(۲۱) و(۲۱۰) و(۲۷۱)، ومسلم (۲)، والترمذي (۲۷۱).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۱۹۱)، وابن حبان (۵۶۵).

وهذا الحديث لم يرد في «التحفة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٢٥) و (١٤٢٠)، وابن ماجه (١٤٠١).

وهُو في «مسند» أحمد (۲۲٦۹۳)، وفي «شرح مشكل الآثــار» للطحــاوي (۳۱۲۷) و (۳۱۲۸) و (۳۱۲۹) و (۳۱۷۰) و (۳۱۷۱) و (۳۱۷۲)، وابن حبان (۱۷۳۱) و (۲٤۱۷).

### ٧ فضلُ الصلوات الخمس

٣١٩ ـ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن ابنِ الهادِ، عن محمد بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: «أرأيتم لو أن نَهَراً بباب أحدكم، يغتسِلُ فيه كُلَّ يوم خَمْسَ مراتٍ، هل يبقى من دَرَنِهِ شيءٌ؟ الله عنه يبقى مِن درنه شيءٌ، قال: «فذلك مَثَلُ الصلواتِ الخمس، يمحو الله بهنَّ الخطايا»(١).

[المحتبى: ٢٣٠/١) التحفة: ١٤٩٩٨].

قال لنا أبو عبد الرحمن: ابن الهاد: اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وأبو سلمة: اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو هريرة: اسمه عبد عمرو، ويقال: عبد شمس، ويقال: سكين. وقال سفيان بن حسين، عن الزُّهري، عن المُحرَّر بن أبي هريرة، قال: اسم أبي: عبد عمرو بن عبد غَنْم.

أُخبرناه محمدُ بنُ يَحيى، عن بكرِ بن بكَّار، عن عُمَرَ بنِ عليٍّ بن مُقدَّم، عن سفيان بن حسين، عن الزهريِّ.

قال لنا أَبو عبد الرحمن: وبكرُ بنُ بكَّار ليس بـالقوي في الحديث، قـال: وسفيانُ بنُ حسين ليس بالقوي في الزهريِّ خاصةً، وفي غيره لا بأُسَ به.

# قوله: ﴿أَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ﴾

• ٣٢٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا حالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن أبي حَمْرَةً (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧)، والترمذي (٢٨٦٨).

وهو في «مسند» أحمد (٨٩٢٤)، وفي «شسرح مشكل الآثسار» للطحاوي (٤٩٦٥) و(٤٩٦٦) و(٤٩٦٧)، وابن حبان (١٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى «حمزة».

عن ابنِ عباس: أنَّ وفدَ عبدِ القيس أَتُوا النبيَّ ﷺ، فأمرهم بـأربع: أَن يُؤمنوا بـا لله وحده، وأن يُقيموا الصَّلاة، ويُؤثنُوا الزَّكَاة، ويَصُوموا رَمَضَانَ، ويُعطوا من المغانمِ الخُمُسَ(١).

[المحتبى: ٢٠/٨ و٣٢٢، التحفة: ٢٥٢٤].

### ٩\_ المحاسبة على ترك الصلاة

١ ٣ ٣ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا النَّضْرُ بنُ شُميلٍ، قال: أخبرنا حمادُ بنُ سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يَعمَر

عن أبي هُريرةَ، عن رسولِ الله ﷺ قال: «إنَّ أُولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ صلاتُهُ، فإن كان أَكمَلَها، وإلا قال اللهُ: انظروا ألعبدي (٢) مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فإن وُجِدَ له تطوعٌ، قال: أَكمِلُوا به الفريضَةَ»(٣).

[المحتبى: ٢٣٣/١، التحفة١٤٨١٨].

٣٧٧ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا هارونُ الخَزَّاز، قال: حدثنا همَّام، عن قتادة، عن الحَسَنِ، عن حُرَيْثِ بن قبيصَة، قال: قدِمْتُ المدينة، قلتُ: اللهم يَسِّرْ لي جليساً صالحاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساري (۵۳) و (۲۳۹) و (۱۳۹۸) و (۳۰۹۰) و (۳۰۹۰) و (۳۰۹۰) و (۴۳۱۹) و (۴۳۱۹) و (۲۱۹۲) و (۲۲۹۷) و (۲۲۹۷) و (۲۲۹۷) و (۲۲۷۷) و (۲۲۷) و (۲۲۷

وسيأتي برقم (٥١٨٢) و(٥٨١٩) وبرقم (٦٨٠٣) من طريق سعيد بن المسيب وعكرمـة عن ابن عباس.

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۲۰)، وابن حبان (۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين «لعبدي».

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٧٩٠٢)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٥٥٣) و(٢٥٥٤).

فحلستُ إلى أبي هريرة، قلتُ: إني دَعوتُ اللهَ أَن ييسِّرَ لي جليساً صالحاً، فحديْث مِمعتُ من رسولِ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ أَن ينفعني به، قال: سمعتُ رسولَ الله وَالله والله وا

[الجحتبي: ٢٣٢/١، التحفة: ١٢٢٣٩].

### ٠ ١ ـ تكفير الصلاة

٣٢٣ أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سليمانُ التَّيْميُّ، عن أبي عُثمانَ

عن عبدِ اللهِ بن مسعود، أن رجلاً أصابَ مِن امرأَةٍ قُبلَةً، فأتى النبيَّ عَلِيَّة ، وَأَقِيرَ اللهِ بن مسعود، أن رجلاً أصابَ مِن امرأَةٍ قُبلَة ، فألنَّهُ والنبيَّ عَلِيَّة ، [فقال: مما تَوْبييَ؟] (٢) فَينَزلت : ﴿وَأَقِيرَ الصَّلَوْةَ طَرَفِ النَّهَ النبيَّ عَلِيهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

[التحفة: ٩٣٧٦].

٣٢٤ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، قال: حدَّثنا الأَعمشُ، عن شُقيق، قال:

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين ليست في (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخـــاري (٢٦٥) و(٤٦٨٧) ، ومســـلم (٢٧٦٣) و(٣٩) (٤٠) و(٤١)، وابن ماجه (١٣٩٨) و(٤٢٥٤)، والترمذي (٢١١٤).

وسيأتي برقم (٧٢٨٥) و(٧١١٨٣)، وبرقم (٧٢٧٦) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.

[التحفة: ٣٣٣٧].

# ١ ١ ـ ثواب مَنْ أَقامَ الصَّلاة

و٣٢٥ أَخبرني محمدُ بنُ عثمانَ، قال: حدثني بَهْزُ بنُ أَسدٍ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال: حدثنا مُحمدُ بن عثمان (٢) وأبوه عثمانُ بنُ عبد الله، أنهما سمعا موسى بنَ طلحة يُحدُّثُ

عن أبي أيوبَ، أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، أخبرني بعملِ يُدخلُني الجنة. قال رسولُ الله ﷺ: «تَعْبُدُ الله ولا تُشرِكُ به شيئاً، وتُقيمُ الصَّلاةَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا» كأنه كان على راحلتِه (٢). وتُقيمُ الصَّلاةَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا» كأنه كان على راحلتِه (٢٤٠). التحفة: ٢٤٤١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۵) و(۱٤٣٥) و(۳۰۸٦) و(۲۰۹۱)، ومســلم (۱٤٤) (۲۲) و (۲۷) في كتاب الفتن وأشراط الساعة، وابن ماجه (۳۹۰۰)، والترمذي (۲۲۰۸).

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٤١٢)، وابن حبان (٢٦٩٥).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٠٩/٨: غلط شعبة في اسمه، وإنما هـو
 عمرو بن عثمان. انظر «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٩٦) و(٩٨٢ه) و(٩٨٣م)، وفي «الأدب المفرد» لـه (٤٩)، ومسلم (١٣) (١٢) و(١٣) و(١٤).

وسیأتی بإسناده ومتنه برقم (۵۸۵۰).

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٥٣٨)، وابن حبان (٤٣٧) و(٣٢٤٥) و(٣٢٤٦).

وقوله: «ذرها»، قال السندي: أي: أمرٌ له بأن يترك ناقته ﷺ، فإنه حبسها وقت السؤال، والله تعالى أعلم.

# ٢- الحُكم في تاركِ الصلاة وذكر الاختلاف في ذلك

٣٢٦ أخبرنا الحسينُ بنُ حُريث، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ العهدَ الذي بيننا وبينَهم الصَّلاةُ، فَمَنْ تركها، فقد كَفَرَ»(١).

[المحتبى: ٢٣١/١، التحفة: ١٩٦٠].

٣٢٧ أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو بكر بنُ عيَّاش، عن عاصم، عن زِرِّ عن عبد الله بنُ عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عبد وقتها، في أدر كتموهم، فصلُّوا الصَّلاةَ لِوقتها، وصَلَّوا معهم، واجعلُوها سُبْحَةً (٢).

[المحتبى: ٧٥/٢، التحفة: ٩٢١١].

[التحفة: ٢٨١٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٠٧٩)، والترمذي (٢٦٢١).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۹۳۷)، وابن حبان (۱٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٣٢)، وابن ماجه (١٢٥٥).

وهو في «مسند» أحمد (٣٦٠١)، وابن حبان (١٤٨١).

وفي حديث عمرو بن ميمون، عن عبد الله عند أبي داود وابن حبان قصة.

وقوله: «سبحة»، قال السندى: أي: نافلة.

<sup>(</sup>٣) أخرجــه مســـلم (٨٢)، وأبــو داود (٤٦٧٨)، والــــترمذي (٢٦١٨) و(٢٦١٩) و(٢٦٢٠)، وابن ماحه (١٠٧٨).

وهو في «مسند» أحمد (٢٩٧٩)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٣١٧٥) و (٣١٧٦) و (٣١٧٦)

# ١٣\_ الصلاةُ بعدَ الزوال

٣٢٩\_ أخبرني هـارونُ بـنُ عبـد الله، قـال: حدثنـا أبـو داودَ، قـال: أخبرنــا محمدُ بنُ مسلم بن أبي الوضّاح، عن عبد الكريم الجَزَريِّ، عن مجاهد

عن عبد الله بن السَّائب، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي قبلَ الطَّهر بعدَ الزوال أُربعَ رَكَعَات، ويقولُ: «إنَّ أبوابَ السَّماء تُفْتَحُ، فأُحِبُّ أَن أُقَدِّمَ فيها عملاً صالحاً»(١).

[التحفة: ٥٣١٨].

وقال لنا أبو عبد الرحمن: عبدُ الكريم الجزريُّ: هـو عبدُ الكريم بنُ مالك، ثقةٌ. وعبدُ الكريم البصريُّ: هو عبدُ الكريم بنُ أبي المُحارِق، ليس بشيءٍ، يقال لـه: أبو أُميَّةَ. ومحاهدٌ: هـو ابنُ جَبْر أبو الحجاج، وابنُ إسحاقَ يقول: ابن جُبير، والصوابُ: ابن جَبْر.

# ١٤ ـ عددُ الصلاة قبلَ الظهر وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك

٣٣٠ أخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عن عبد الملك
 ابن أبي سُليمانَ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرَةَ

عن علي، قال: كان نبي الله و إذا زالتِ الشمس، صلَّى أُربعَ رَكَعاتٍ قَبلَ الظهر حين تزولُ الشمسُ (٢).

[المحتبى: ١١٩/٢، التحفة: ١٠١٣٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۷۸)، وفي «الشمائل» له (۲۹۰).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابــن ماجــه (۱۱۲۱)، والــترمذي (۲۲٤) و(۲۲۹) و(۹۹۰) و(۹۹۰)، وفي «الشمائل» له (۲۸۷).

وسیاتی برقسم (۳۲۳) و (۳۳۰) و (۳۳۱) و (۳۳۷) و (۳۲۸) و (۳۲۸) و (۳۴۳) و (۳۴۱) و (۳۴۱) و (۳۴۱) و (۳۴۱) و (۳۴۷) و (۳۴۷) و (۳۲۷) و

وهو في «مسند» أحمد (٦٥٠).

والروايات مطولة ومختصرة، وقد أُورده المصنف مفرقاً.

٣٣١\_ أَحبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن شُعبة ، قال: حدثني إبراهيمُ بنُ محمد بن المُنتشر، عن أبيه

عن عائشة، أن رسولَ الله ﷺ كان لا يَدَعُ أُربعاً قبلَ الظهر، ورَكْعَتَيْنِ قبلَ الغَداةِ (١).

[المحتبى: ٢٥١/٣، التحفة: ١٧٥٩٩].

٣٣٣\_ أُخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عَمرو، عن الزُّهريِّ، عن سالمِ

عن ابنِ عمرَ، أَن النبيَّ وَاللَّهُ كَان يُصلي قبلَ الظهرِ ركعتين، [وبعد الظهر ركعتين] (٢) وبعد المغربِ ركعتين، وبعد العِشاء ركعتين (٣). الظهر ركعتين (٣) ١٩٠٢، التحفة: ٢١٩٠٢.

٣٣٣ أخبرنا عليُّ بن محمد بن عليِّ بن أبي المَضاءِ، قال: حدثنا إسلحاقُ ابن عيسى، عن هُشَيْم، عن حُصَين، عن أبي إسحاق، عن عاصِم بن ضَمْرةَ عن عليّ، أنَّ النبيَّ عَلِيُّ كان يصلي قبل الظهر أربعاً (٤).

[التحفة: ۱۰۱۳].

٣٣٤ أُخبرنا أبو الأشعث، عن يزيـدَ، قـال: حدثنا خـالد، عـن عبـدِ الله بـنِ شَقيق، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣).

وسيأتي برقم (٤٥٧) و(٤٥٤) و(٥٥٥)، وسيأتي أيضاً بألفاظ مختلفة وطرق متعددة عن عائشة وسيخرَّج كل طريق في موضعه.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱۱٦٥)، ومسلم (۸۸۲) (۷۲)، وأبو داود (۱۱۳۲)، وابسن ماجه (۱۱۳۱)، والترمذي (٤٣٤) و(٥٢١).

وسیأتی برقم (٥٠٢) و(٢٥٦)، وانظر رقم (٣٤٢).

وهو في «مسند» أحمد (٤٥٠٦)، وابن حبان (٢٤٧٣).

ورواه بعضهم مجملاً وبعضهم رواه مفرقاً، وقد أورده المصنف مفرقاً.

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٣٣٠).

سأَلتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ، فقالت: كان يُصلي أَربعاً قبل الظهر، ثم يخرُجُ إلى المغرب، ثم يرجعُ، فيصلي ركعتين، ثم يخرُجُ إلى المغرب، ثم يرجعُ، فيصلى ركعتين (١).

[التحفة: ١٦٠٧].

# ذِكر اختلافِ أَلفاظِ الناقلينَ لِخَبر أَبي إسحاق، عَن عَاصِم بن ضَمْرة، عن عَليٌ في ذلك(٢)

٣٣٥ أخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، عن عبد الملك بن أبي سُليمانَ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرة

عن عليّ، أنه سُفِل عن صَلاة رسولِ الله ﷺ، قال: أَيْكُم يُطِيقُ صلاةً رسول الله ﷺ، أنه سُفِل عن صَلاةً رسول الله ﷺ قال: كانَ نبيُّ الله ﷺ إذا زالت الشمسُ - يعني - مِن مَطْلِعِها قدْرَ رُمْحٍ، أو رحمين، كَقَدْرِ صَلاةِ العَصْر من مَغربها، صلّى ركعتين، ثم يُمْهِلُ، حتى إذا ارتفعَ الضّحى، صَلّى أربعَ ركعاتٍ، ثم يُمْهل، حَتّى إذا زالت الشمسُ، الضّحى، صَلّى أربعَ ركعاتٍ، ثمهل، حَتّى إذا زالت الشمسُ، صَلّى أربعَ ركعاتٍ قبلَ الظهر حينَ تزولُ الشمسُ، فإذا صَلّى الظهر، صَلّى بعدَها ركعتينِ، وقبلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ، فذلك ستّ عَشرة ركعة (٢).

[التحفة: ١٠١٣٧].

٣٣٦ أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدثنا حُصينُ بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، قال:

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٣٣٠).

سألتُ عليَّ بن أبي طالبٍ عن صلاةِ رسولِ الله وَ من النهارِ بَعْدَ المكتوبة، قال: ومَن يُطيقُ ذلك؟ ثم أخبره، قال: كان يُصلِّي حينَ ترتفع الشمسُ رَكعتين، وقبلَ نصفِ النهار أربعَ ركعاتٍ، يجعَلُ التسليمَ في آخِر ركعةٍ، وبَعْدَها رُكعةٍ، وقبل الظهر أربعَ ركعاتٍ، يجعل التسليمَ في آخر ركعةٍ، وبَعْدَها أربعَ ركعاتٍ، يجعل التسليمَ في آخر ركعةٍ، وبَعْدَها أربعَ ركعاتٍ، يجعل التسليم في آخر ركعةٍ (١).

[المحتبى: ٢٠/٢، التحفة: ١٠١٣٧].

٣٣٧\_ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ \_ وهو ابن زُرَيْعٍ \_ قال: حدثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرةَ، قال:

[المحتبى: ١١٩/٢، التحفة: ١٠١٣٧].

٣٣٨\_ أخبرنا أَحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا زهيرٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصم بنِ ضَمْرةً، قال:

سألنا علياً عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ، قال إنَّكم لَنْ تُطيقُوها، قلنا: فأخبر ثنا، فإنا نُحِبُّ أَن نعلمَها، قال: إذا كانتِ الشمسُ مِن قِبَلِ مشرقِها كنحو مِن صلاةِ العصر، قام، فَصَلَّى رَكعتين، ثم يُمهِل الشمس حتى إذا كانت مِن مشرقها كنحو من صلاة الأولى، صلَّى أربع ركعات، ثم ينطلِقُ إلى أهله،

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٣٣٠)، وهذا أتم منه.

<sup>(</sup>٢) سيتكرر برقم (٤٧٦)، وقد سلف تخريجه برقم (٣٣٠).

فَيَتَنَفَّلُ إِن بدا له، ثم يقومُ حين تميلُ الشمسُ، فَيُصَلِّي أَربعَ ركعاتٍ، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعَ ركعاتٍ (١).

[التحفة: ١٠١٣٧].

٣٣٩\_ أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن سُفيانَ، عن أُبيَ إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرةَ

عن عليّ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يصلي دُبرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبة ركعتين إلا العَصْرَ والصُّبْحَ (٢).

## ٥ ١ ـ عَدَدُ صلاةِ الظهرِ في الحضر

• ٣٤٠ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ عن أبي قِلابةَ عن أنس بن مالك، أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى الظهرَ بالمدينةِ أَربعاً، وصلَّى العَصْرَ بذى الحُليفة ركعتين<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ٢٣٧/١ ، التحفة: ٩٤٧].

### ١٦ عدَدُ صلاة الظهر في السفر

٣٤١ أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةُ، عن الحَكَم بن عُتيبةَ، قال:

سمعتُ أَبا جُحيفةَ قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ بالهاجرةِ إلى البطحاءِ، فتوضأ وصلَّى الظهرَ ركعتين، والعصرَ ركعتين، وبَيْنَ يديه عَنزَةٌ (٤).

[المحتبى: ١/٥٣٠، التحفة: ١١٧٩٩].

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه برقم (۳٤٤).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱۵۵۱) و(۱۷۱٤) و(۱۷۱۵)، ومسلم (۱۹۰) و(۱۹۰) (۱۱)، وأبو داود (۱۷۹٦) و(۲۷۹۳).

وانظر ما سيأتي برقم (٣٥١).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠٨٣)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٤٤٠)، وابـن حبـان (٢٧٤٣) و(٢٧٤٤) و(٢٧٤٤). وبعضهم يزيد فيه قصة الإهلال بالحج والعمرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٧) و(٥٠١) و(٥٠٥)، ومسلم (٥٠٠) (٢٥٢) (٢٥٣).

وسيرد مطولاً برقم (٤١٨٩)، وسلف برقم (١٣٥).

وانظر تمام تخريجه في «مسند» أحمد (١٨٧٤٤).

وَقُولُهُ: ﴿عَنَّرَهُ﴾، قال السندي: بمهملة ونون مفتوحتين: هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا وفي طرفها حديدة.

قال لنا أبو عبد الرحمن: أبو جُحيفة: اسمه وَهْب.

### ١/١٧ عددُ الصلاةِ بعدَ الظهر

٣٤٢ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكِ، عن نافع

عن ابنِ عمرَ، أَن رسولَ الله ﷺ كان يُصلي قبلَ الظهـرِ ركعتين، وبعدَهـا ركعتين، وبعدَهـا ركعتين، وبعدَ العِشاء ركعتين، وبعدَ العِشاء ركعتين، وكان لا يُصلي بَعْدَ الجمعة حتى يَنْصَرفَ، فَيُصَلِّي ركعتين (١).

# ٢/١٧ ـ بابُ الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْر

٣٤٣ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، حدثنا شعبةُ، قال: أخبرنا أبو إسحاق، أنه سَمِعَ عاصم بنَ ضَمْرةَ يقول:

سأَلنا عليًّا عن صلاة رسول الله ﷺ، فوصف وقال: كان يُصلِّي قبلَ الظهر أَربعاً، ويَفْصِلُ بينَ كل ركعتينِ بالتسليم على الملائكة المقرَّيين والنبيينَ، ومن اتَبعَهم مِن المسلمين (٢).

### ١٨\_ ذكر الاختلاف في الصلاة بعدَ الظهر وقبلَ العصر

ع ٣٤٤ أخبرنا محمدُ بنُ قدامةً، عن جريرٍ، عن مُطرِّفٍ، عن أبسي إسحاق، عن عاصِم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۳۷) و(۱۱۷۲) و(۱۱۷۰)، ومسلم (۷۲۹)، وأبو داود (۱۲۵۲)، وابن ماجه (۷۲۹)، والسترمذي (٤٢٥) و(٤٣٢) و(٤٣٣) و(٥٢٢)، وفي «الشمائل» له (۲۸۳).

وسیأتی برقم (۳۷۷) و(۵۰۳) و(۱۷۵۷) و(۱۷۵۹)(۱۷۲۰)، وانظر رقم (۳۸۹). وهو فی «مسند» أحمد (٤٥٠٦)، وابن حبان (۲٤٥٤).

والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۳۳۰).

عن عليّ، قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يُصلّي صلاةً يُصلّى بعدَها إلا صَلَّى ركعتين (١).

[التحفة: ١٠١٣٨].

عَلَى عَن عَبِدِ الملك بِنِ عَبِد الأعلى، قال:حدثنا ابنُ فُضيل، عن عبدِ الملك بِنِ أَبِي سليمان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمرة

عن عليّ، قال: كان نبيُّ الله ﷺ إذا صَلَّى الظُّهرَ، صلى بعدها ركعتينِ، وقَبْلَ العَصر أُربعَ ركعات (٢).

[التحفة: ١٠١٣٧].

٣٤٦ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ \_ وهو ابنُ زُرَيْع \_، قال: حدثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بنِ ضَمْرَةَ

قال: سألتُ عليًا عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ، فوصف، قال: كان يُصلي قبلَ الظهر أربعاً، يَفْصِلُ بينَ كُلِّ وَيُصلَي قبلَ العصرِ أَربعاً، يَفْصِلُ بينَ كُلِّ ركعتين بتسليمٍ على الملائكةِ المقربينَ والنبيينَ ومَن تَبِعَهُم مِن المؤمنين والمسلمين ".

قال لنا أَبُو عبد الرحمن: أَبُو إِسحاقَ: اسمه عمرو بنُ عبد ا لله. [المحتبى: ١١٩/٢، التحفة: ١٠١٣٧].

قال لنا أبو عبد الرحمن: خالفهما حُصين بنُ عبد الرحمن. ٣٤٧ـ أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحمـن، قـال: حدثنـا حُصين بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بنِ ضَمْرَةَ، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٧٥).

وقد سلف برقم (٣٣٩).

وهو في «مسند» أحمد (۱۰۱۲).

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۳۳۰)، وسيأتي في لاحقيه.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٣٣٠) وفي الذي قبله وسيأتي بعده.

سأَلتُ (١) عليّاً عن صلاة رسولِ الله ﷺ، فَوصَف، قال: كان يُصلّي قبلَ الظهر أَربعَ ركعاتٍ، يجعلُ التسليمَ في آخرِ ركعة، وبَعْدَهَا أَربعَ ركعاتٍ، يجعلُ التسليمَ في آخرِ ركعة (٢).

[التحفة: ١٠١٣٧].

٣٤٨ أُخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدثنا يحيى بنُ كثير، قال: حدثنا شُعبةُ، عن عبدِ الله بن أبي المُحالد، عن عبد الله بنِ شَدَّاد بن الهاد

عن أُمِّ سلمةَ، قالت: صَلَّى رسولُ اللهُ وَاللهُ بَعْدَ العصرِ في بيتي ركعتينِ، قلتُ: ما هاتان؟ قال: «كُنْتُ أُصليهما قبلَ العصر»(٣).

[المحتبى: ٢٨٢/١، التحفة: ١٨١٨٠].

# ١٩\_ عددُ صلاةِ العصر في الحضر

٣٤٩ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا منصورٌ، عن الوليدِ بن مسلم، عن أبي الصِّدِّيق

عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: كنا نَحْنُزِرُ قيامَ رسولِ اللهُ ﷺ في الظهرِ والعصرِ، فحزَرْنا قيامَه في الظهر قَدْرَ ثلاثينَ آيةً، قَدْرَ سورةِ السحدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريينِ على النصف مِن ذلك، وحزَرْنا قيامه في

<sup>(</sup>۱) في (ت) و (ز): «سألنا».

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٣٣٠) وفي سابقيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (١٥٩٧) وعبد الرزاق (٣٩٧٠) و(٣٩٧١)، والشافعي في «مسنده» (٣٩٧١)، والشافعي في «مسنده» ٥٣/٥-٥٣، والحميدي (٢٩٥١)، وابن أبي شيبة ٢٥٣/٣، وعبد بن حميد (١٥٣١)، وابن خزيمة (١٢٧٦) و(١٢٧٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠١/١ و ٢٠٠٦، والطبراني في «الكبير» ٢٣/(٥٣٤) و (٥٨٤) و (٩٧٨).

وسيأتي برقم (١٥٦٩) و(١٥٧٠) و(١٥٧١) من طرق عن أمُّ سلمة.

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٥١٥)، وابن حبان (١٥٧٤).

والروايات مطولة ومختصرة.

الركعتين الأوليين مِن العصر على قدرِ الأخريين من الظهـرِ، وحزرنـا قيامَـه في الركعتينِ الأخريينِ من العصرِ على النَّصْف ِ مِن ذلك(١).

[المحتبى: ٢/٢٣٧، التحفة: ٣٩٧٤].

قال لنا أبو عبد الرحمن: خالفه أبو عَوانة.

• ٣٥٠ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر بنِ سُويد، قال: حدثنا عبدُ الله، عن أبي عَوانـة، عن منصور بنِ زاذانَ، عن الوليد أبي بشرٍ، عن أبي المتوكل

عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: كان رسولُ اللهُ يَّكِلُّ يقومُ في الظهر، فيقرأُ بقدرِ ثلاثينَ آيةً في كُلِّ ركعةٍ، ويقومُ في العصر في الركعتين الأوليين بقدرِ خمسَ عَشْرةَ آيةً (٢).

[المحتبى: ٢٣٧/١، التحفة: ٤٢٥٩].

## ٢- عددُ صلاةِ العصرِ في السَّفَرِ

ا هـ٣٠ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ ، عن ابنِ المُنكَدِر وإبراهيمَ بنِ ميسرةَ سمعا أُنسَ بنَ مالك يقول: صلَّيتُ مَعَ النبيِّ ﷺ الظهرَ بالمدينة أُربعاً، وبـذي الحُليفة العصرَ ركعتين (٣).

[المحتبى: ٢٣٥/١، التحفة: ١٦٦].

قال لنا أبو عبد الرحمن: ابنُ المُنكبرِ: اسمه محمدٌ، وله ثلاثةُ بنين (٤): عُمَرُ بن محمد بن المنكدر، ويوسفُ بن محمد بن المنكدر. فعمرُ بنُ محمد بن المنكدر ثقةٌ، والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس بالقوي، في حفظه سوءٌ، ويوسف بن محمد بن المنكدر ليس بشيءٍ في الحديثِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٢٩٣)، ومسلم (٢٥٤)، وأبو داود (٢٥١). وسيأتي بعده من طريق أبي المتوكل، عن أبي سعيد مختصراً.

وهو في «مسند» أحمد (١٠٩٨٦) ، وابن حبان (١٨٢٨) و(١٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف قبله.

<sup>(ُ</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٨٩)، ومسلم (٦٩٠)، وأَبو داود (١٢٠٢)، والترمذي (٢٩٥). وانظر ما سلف برقم (٣٤٠).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠٧٩)، وابن حبان (٢٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(ز): «بنون».

#### ٢١ ـ فضلُ صلاةِ العصر

٣٥٢\_ أُخبرنا محمودُ بنُ غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مِسْعَرٌ وابنُ أَبي خالد والبَخْتَريُّ بن أَبي البَخْتَريُّ بن أَبي البَخْتَريُّ بن أَبي البَخْتَريُّ بن أَبي البَخْتَريُّ بن أَبي بكر بنِ عُمارةَ بن رُوَيْبَة الثقفيِّ

عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَنْ يَلِجَ النارَ مَــنْ صَلَّى قبـلَ طلوع الشمس وقَبْلَ غُروبها»(١).

[المحتبى: ١/٣٥/، التحفة: ١٠٣٧٨].

## ٢٢ـ تأويلُ قولِ الله عز وجل:

﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكَاوَةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

#### وذكر الاختلاف في الصَّلاةِ الوسطى.

٣٥٣ أَخبرنا أَبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ، قال: حدثنا حَبَّان بنُ هلال، قــال: حدثنا حبيبٌ، عن عَمرو بنِ هَرِمٍ، عن جابر بنِ زيدٍ

عن ابن عبَّاس، قال: أَذْلَجَ رسولُ الله عَلَيُّةُ، ثم عـرَّس، فلـم يستيقِظْ حتَّى طلعتِ الشمسُ، فصلَّى، وهي طلعتِ الشمسُ، فصلَّى، وهي صلاةُ الوسطى(٢).

[الجحتبي: ١/٢٩٨، التحفة: ٥٣٨٨].

**١٩٥٤**ـ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، [عـن ابـنِ]<sup>(٣)</sup> أبـي ذئب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٣٤)، وأبو داود (٤٢٧).

وسيأتي برقم (٤٦٢) و(٩٥٩).

وهو في «مسند» أحمد (۱۷۲۲۰)، وابن حبان (۱۷۳۸) و(۱۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٤٩) من حديث رجل، عن ابن عباس بنحوه.

وقوله: «أدلج»، قال السندي: أي: سار أول الليل. وقوله: «عرس» بالتشديد، أي: نزل آخره.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سقط من (ت).

قال: حدثني الزّبْرِقَانُ بنُ عَمرو بن أُمية، أَن رَهْطاً من قُريس كانوا جلوساً، فمرَّ بهم زيدُ بن ثابت، فأرسلوا عَبدينِ لهم، فسألاه، فقال: هي الظهرُ، قال: هي الظهرُ، إنَّ رسولَ اللهُ وَاللهُ كان يُصلِّي مالا إلى أسامة بن زيد، فسألاه، فقال: هي الظهرُ، إنَّ رسولَ اللهُ وَاللهُ كان يُصلِّي الظهرَ بالهاجرة، والناسُ في قائلتهم، فلا يكونُ خَلْفَهُ إلاالصفُّ والصَّفَّان، فأنزلَ الله تعالى: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى الصَّلَوَةِ وَالصَّلَوْةِ الْوسَطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] (١).

[التحفة: ٨٩].

## خالفه عَمرو بنُ أبي حكيم

٣٥٥ أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال:
 حدثني عمرو بنُ أبي حكيم، قال: سمعتُ الزّبْرقانَ يُحدث، عن عُروة بن الزبير

عن زيد بن ثابت، قال: كان رسولُ الله عَلَى يُصَلِّي الظهرَ بالله عَلَى الظهرَ باله الله عَلَى الظهر بالهاجرة، ولم يكن يُصلِّي صلاةً أشدَّ على أصحاب النَّبي عَلَى منها، فَنَزَلتْ: ﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى الصَّكُونَ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] قال: إنَّ قبلَها صلاتين وبعدَها صلاتين (٢).

[التحفة: ٣٧٣١].

٣٥٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن الأعمش، عن مسلم بنِ صُبَيح، عن شُتيرِ بنِ شَكَل

عن عليّ، قال: شَغَلُوا النبيّ وَاللهُ عن صلاةِ العصرحتى صلاَّها بينَ صلاتي العشاءِ، فقال: «شَغُلُونا عن صلاةِ الوسطى، ملاَّ اللهُ بيوتَهم وقُبُورَهُم ناراً» (٣). العشاءِ، فقال: «شَغُلُونا عن صلاةِ الوسطى، ملاَّ اللهُ بيوتَهم وقُبُورَهُم ناراً» (١٠١٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٧٩٥).

وَهُو ِ فِي «مسندُ» أحمد (۲۱۷۹۲).

وسيأتي برقم (٣٥٩).

وَقُولِهِ: ﴿بِالْهَاجِرةُ»، قالُ ابن الأثير في ﴿النهايةِ»: الهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱).

وُسْيَاتِي بَرقم (٣٦٦) مُن طريق ابن عمر، عن زيد بن ثابت مختصراً.

وهو في «مسند» أحمد (٢١٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٢٧) (٢٠٥).

وُسْيَاتِي بِٱسناده وِمِنْنَهُ برقم (٩٧٩٠)، وانظر لاحقيه.

وهو في «مسند» أحمد (٦١٧).

٣٥٧\_ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأُعلى، قال: حدثنا خالدٌ \_ يعني ابنَ الحارث \_ قال: حدثنا شُعبةُ، عن قتادةً، عن أبي حسَّانَ، عن عَبيدةَ

عن عليٍّ، عن النبيِّ عَلِيُّ قال: «شَغَلُونا عن صَلاةِ الوسْطَى حتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ»(١).

[المحتبى: ٢٣٦/١، التحفة: ١٠٢٣٢].

٣٥٨ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَنبأنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا سفيانُ، عن عاصم، عن زرِّ، قال:

قلنا لِعَبيدَةَ: سل عليّاً عن صلاةِ الوسطى، فسأَله، فقال: كُنَّا نُراها الفحر، فسمعتُ النبيَّ وَاللهُ يقول يَوْمَ الأحزاب: «شغلونا عن صلاةِ الوسطى صلاةِ العصر، ملا الله قبورَهم وأجوافهم ناراً» (٢).

[التحفة: ١٠٠٩٣].

## ذكرُ اختلاف الناقلين لخبرِ زيدِ بنِ ثابت في صلاةِ الوسطى

٣٥٩ أخبرنا عمرو بنُ عليّ، قال: حدثني أبو داود، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئب، عن الزّبْرقان، عن زُهْرة، قال:

كُنّا جلوساً مع زيدِ بن ثابت، فَسُئِلَ عن صلاةِ الوُسطى، فقال: هِمَيَ صلاةُ الظّهرِ، فمرَّ علينا أُسامةُ بنُ زيدٍ، فسألناه، فقال: هِمَيَ الظَّهْرُ، كان رسولُ الله يَشِيَّةُ يُصَلِّيهَا بالهَجِيرِ(٣).

[التحفة: ٥١٧٧].

• ٣٦- أنبأنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثني عثمانُ بن عثمانَ الغَطَفانيُّ وكان ثقةً \_، قال: أنبأنا ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيَّب، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۳۱) و(٤١١١) و(٤٥٣٣) و(٦٣٩٦)، ومسلم (٦٢٧)، وأبـو داود (٤٠٩)، والترمذي (٢٩٨٤).

وانظر ما سلف قبله وما سيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۲۸٤).

وانظر سابقيه.

وهو في «مسند» أحمد (١٢٨٨)، وابن حبان (١٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٣٥٤).

قال أبو عبد الرحمَن: هذا خطأ، والصواب: ابنُ أبسي ذئب، عن الزّبرقان بن عمرو بن أمية، عن زيد بنِ ثابت وأسامة بن زيد. التحفة: ٢٣٧١٠].

١ ٣٦٠ أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا أبو النَّضْر، قال: حدثنا شُعبةُ، عن قتادةً، عن سعيد بن المسيَّب، عن ابنِ عمرَ

عن زيد بن ثابت، قال: صلاةُ الوسطى هي الظُّهْرِ (٢).

[التحفة: ٣٧٢٥].

#### ٢٣ـ تركُ صلاة العصر

٣٦٢ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن نافع

عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الذي تَفُوتُه صلاةُ العصر، كأَنما وُتِرَ أَهلَه ومالَه» (٣٠).

[المحتبى: ٢٥٥/١، التحفة: ٨٣٠١].

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر سابقیه مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦)، والترمذي (١٧٥).

وانظر رقم (۱۰۱۰).

وهو في «مسند» أحمد (٥٠٨٤)، وابن حبان (١٤٦٩).

وسیأتی برقم (۳۲٤).

وُقُولُه: ﴿كَانَمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ﴾، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: نُقِص. يقال: وترتُه، إذا نقصتَه، ويروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لوُتِر، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسمَّ فاعله عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمِرُ، وأقام الأهل مقام ما لم يُسمَّ؛ لأنهم المصابون المأخوذون، فمن ردَّ النقص إلى الرجل نصبهما، ومن ردَّه إلى الأهل والمال رفعهما.

٣٦٣ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حَدَّثنيٰ يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي قِلابة، قال: حدثني أبو المَليح، قال:

كنَّا مع بُريدَةَ في يوم ذي غَيْم، فقال: بَكِّرُوا بالصَّلاةِ، فإنَّ رسولَ اللهُ ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ صلاةَ العصرِ، فَقَدْ حَبِطَ عملُه»(١).

[المحتبى: ٢٣٦/١، التحفة: ٢٠١٣].

٢٦٤ أنبأنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالك، عن نافع

عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الذي تَفُوتُه صلاةُ العَصْرِ، فكأنَّما وُتِهَ أَهَلُه ومالَه» (٢).

[التحفة: ٨٣٤٥].

### ٤ ٧- الأَمر بالمحافظةِ على الصلوات والصلاةِ الوسطى وصلاةِ العصر

٣٦٥ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن زيدِ بن أسلم، عن القعقاع بنِ حكيم، عن أبي يونسَ مولى عائشةَ

قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مُتصحفاً، وقالَتْ: إذا بَلَغْتَ هذه الآية، فَآذِنِّي: ﴿حَلْفِظُواْعَلَ الصَّكَوَةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فلما بلغتُها، آذَنْتُها، فأملَت على على على الصَّكُوةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر ﴿وَقُومُواْلِلّهِ قَائِتِينَ ﴾، ثم قالت: سمعتُها مِن رسول الله مَنْ (٣).

[المحتبي: ٢٣٦/١، التحفة: ١٧٨٠٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٣) و(٥٩٤) ، وابن ماجه (٦٩٤).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۹۵۷)، وابن حبان (۱٤٦٣) و(۱٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٢٩)، وأبو داود (٤١٠)، والترمذي (٢٩٨٢).

وسیأتی برقم (۱۰۹۸۰).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٤٤٨).

#### ٥٧\_ الرخصة في الركعتين بعد العصر

٣٦٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا جريرٌ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أَبيه عن عائشةَ، قالت: ما ترك رسولُ الله ﷺ الركعتين بَعْدَ العصرِ في بيتي قَطُّ<sup>(١)</sup>. [المحتين بَعْدَ العصرِ اللهِ المستحفة: ١٦٧٧٧].

## ٢٦\_ النهي عن الصلاةِ بعد العصر

٣٦٧\_ أخبرنا أحمدُ بنُ مَنيع، قال: حدثنــا هُشــيم، قــال: أخبرنــا منصــورٌ، عــن قتادةَ، قال: حدثنا أبو العاليَةِ ــ واسمُه رُفَـيْع ــ، عن ابنِ عباس، قال:

سمعتُ غيرَ واحدٍ من أصحابِ النبيِّ عَيِّدُ منهم عمرُ \_ وكان مِن أُحبِّهم إلىَّ \_، أَنَّ رسولَ الله عَيِّلِ نهى عن الصلاةِ بَعْدَ الفحرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمسُ، وعن الصلاة بعد العصر حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ (٢).

[الجحتبي: ٢٧٦/١، الت ١٠٤٩].

قال أَبُو عبد الرحمن: خالف هطاووس، فرواه عن ابن عباس، و لم يذكر رُ.

٣٦٨ - أخبرنا أَحمدُ بنُ حربٍ، قال: حدثنا سفيانُ، عن هشامِ بنِ حُجَيْر، عن طاووس عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ النبيَّ وَيُظِيِّدُ نهى عن الصلاة بَعْدَ العصر (٣).

[المجتبى: ٢٧٨/١، التحفة: ٢٧٧٦].

٣٦٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا الفضلُ بنُ عَنْبسةَ، قال: أُخبرنا وُهَيْبٌ، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩١)، ومسلم (٨٣٥) (٢٩٩).

وسيأتي برقم (٦٩ ١٤) ، وانظر رقم (١٤٧٠).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٣٥)، وابن حبان (١٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخــاري (۵۸۱)، ومســلم (۸۲٦)، وأبـو داود (۱۲۷٦)، وابـن ماجــه (۱۲۵۰)، الترمذي (۱۸۳).

وهو في «مسند» أحمد (۱۱۰)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۲۷۸) و(۲۷۹) و(۲۸۰) و(۲۸۰) و(۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (٤٤٠).

قالت عائشةُ: أُوهَمَ<sup>(۱)</sup> عُمَرُ، إنما نهى رسولُ الله ﷺ أَن يُتحرَّى طلوعُ الشمس أَو غروبُها (٢).

[المحتبى: ٢٧٨/١، التحفة: ١٦١٥٨].

٣٧٠ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عامر، قال: حدثنا شُعبةُ، عن
 سعد بن إبراهيم، عن نصر بنِ عبد الرحمن، عن جَدَّه معاذ

أنه كان مع معاذ بن عفراء، فلم يُصلِّ، فقلتُ: ألا تصلِّي؟ فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا صلاةً بعدَ العصرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا بَعْدَ العصرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا بَعْدَ الصُّبْح حتى تطلُع الشمسُ»(٣).

[المحتبى: ١/٢٥٨، التحفة: ١١٣٧٤].

# ٧٧\_ الرخصةُ في الصلاةِ بعدَ العصرِ إذا كانت الشمسُ بيضاءَ مرتفعةً

٣٧١\_ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا جريرٌ، عن منصورٍ، عـن هـلال ابنِ يِساف، عن وَهْب بنِ الأجدع

عن عليٍّ، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن صلاةٍ بعدَ العصرِ إلا أَن تكونَ الشمسُ بيضاءَ مرتفعةً (٤).

[المحتبى: ١٠٣١، التحفة: ١٠٣١٠].

<sup>(</sup>١) قال السندي: هكذا في النسخ بالألف، والصواب: «وهم» بكسر الهاء، أي: غلط، أو بفتح الهاء، أي: ذهب وهمه إلى ما قال....

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸۳۳).

وسيأتي برقم (١٥٥٩) بسنده ومتنه.

وهو في «مسند» أحمد(٢٤٩٣١).

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائى من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (١٧٩٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٢٧٤).

وسيأتي برقم (١٥٦٤).

وهو في «مسند» أحمد (٦١٠)، وابن حبان (١٥٦٢).

٣٧٣ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا عليٌّ - وهو ابن مُسْهِرٍ -، عن أَبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه

عن عائشة، قالت: صلاتانِ ما تركهما رسولُ الله ﷺ في بيتي سِرًّا ولا علانيةً: ركعتانِ قبلَ الفجر، وركعتان بعدَ العصر (١).

[المجتبي: ٢٨١/١، التحفة: ١٦٠٠٩].

#### ٢٨ عددُ الصَّلاةِ قبلَ صلاةِ المغرب

٣٧٣ أخبرنا عليُّ بنُ (٢) عثمانَ بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نُفيل، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عيسى، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ القاسم، قال: حدثنا بكرُ بنُ مُضَرَ، عن عَمرو بنِ الحارث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، أَنَّ أَبا الخير حَدَّثه:

أَنَّ أَبَا تميم الجَيْشانيَّ قَامَ (٣) لِيركع ركعتيْنِ قَبْلَ المغربِ، فقلتُ لِعُقبةَ ابن عامر: انظُرْ إلى هذا، أَيَّ صلاةٍ يُصلِّي؟! فالتفتَ إليه، فرآه، فقال: هذه صلاةٌ كنَّا نُصليها على عهد رسول الله ﷺ (٤).

[المحتبى: ٢٨٢/١، التحفة: ٩٩٦١].

### ٢٩\_ الصلاةُ بعدَ أَذان المغرب

٣٧٤ أُخبرنا عُبيدُ اللهِ بنُ سعيد، عن يحيى، عن كَهْمَس \_ وهو ثقةً نُبت، وهو ابنُ الحسن \_، عن (٥) عبد الله بن بُريدة

<sup>(</sup>١) سيأتي بنحوه برقم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصلين إلى «عن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قدم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٨٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٧٤١٦).

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ز): (قال: أخبرنا).

عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ» (١٠).

[المحتبى: ٢٨/٢، التحفة: ٩٦٥٨].

#### ٣٠ عددُ صلاةِ المغرب

٣٧٥\_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو، عـن جـابر بـنِ زيدٍ

عن ابنِ عباس، قال: صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً؛ أخَّرَ الظُّهرَ وعَجَّلَ العصرَ، وأُخَّرَ المغربَ وعَجَّلَ العصرَ، وأُخَّرَ المغربَ وعَجَّلَ العشاء(٢).

[المحتبى: ٢٨٦/١، التحفة: ٥٣٧٧].

٣٧٦ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن سلمةَ، قال: رأيتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ بِجَمْعٍ أقامَ، فصلًى المغربَ ثلاثَ رَكَعاتٍ، ثم قامَ، فَصلًى ركعتين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۷)، ومسلم (۸۳۸)، وأُبو داود (۱۲۸۳)، وابن ماجمه (۱۲۲۲)، والترمذي (۱۸۵).

وسیأتی برقم (۱۹۵۷) بإسناده ومتنه.

وهو في «مسند» أحمد (١٦٧٩٠)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٤٩٣)، وابـن حبان (١٥٥٩) و(١٥٦٠) و(١٥٦١) و(٥٠١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۶۳) و(۲۱۵) و(۱۱۷۶)، ومسلم (۷۰۵) (۵۰) و(۲۰)، وأبو داود (۱۲۱۶).

وسیأتی برقم (۳۸۱) و(۳۸۲) و(۷۸۰).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۱۸)، وابن حبان (۱۹۹۷).

والروايات متقاربة المعنى.

ثم ذكرَ أَنَّ ابنَ عمرَ صَنَعَ مثلَ ذلكَ في ذلكَ المكانِ، وذكر أَنَّ رسولَ الله ﷺ صَنَعَ مثلَ ذلك في ذلكَ المكان (١).

[المحتبى: ٢٣٩/١) التحفة: ٢٠٥٢].

## ٣١ الصلاة بعد المغرب

٣٧٧\_ أخبرنا أَحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا حسينٌ \_ وهـو ابنُ عليّ \_، عـن زائدةً، عن عُبيدِ الله، قال: حدثنا نافعٌ، قال:

[قال] (٢) عبدُ الله: صليتُ مع النبيِّ وَاللهِ قَبلُ الظهر سجدتَيْنِ وبعدَها سجدَتَيْنِ وبعدَها سجدَتَيْنِ، وبعدَ العشاءِ سجدتين، فأما المغربُ والعشاءُ والجمعةُ، ففي رَحْله (٣).

[المحتبى: ١١٩/٢ و١١٣/٣، التحفة: ٧٨٩١].

## ٣٢\_ كيفَ الركعتان بعدَ المغرب وذكر الاختلاف في ذلك

٣٧٨\_ أخبرنا الحسينُ بنُ عبد الرحمن، قال: أخبرنا طَلْقُ بنُ غَنَّامٍ، قال: أخبرنا يعقوبُ \_ وهو ابنُ عبدِ الله القُمِّي \_، عن جعفر، عن سعيدٍ

عن ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللهَ ﷺ كان يُطِيلُ الركعتينِ بَعْدَ المُعربِ (٤).

[التحفة: ٦٨٤٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸۸) (۲۸۸) و(۲۸۹) و(۲۹۰) و(۲۹۱)، وأبو داود (۱۹۳۱) و(۱۹۳۲)، والترمذي (۸۸۸) .

وسیأتی برقــم (۳۸۳) و (۳۸۹) و (۱۹۹۰) و (۱۹۳۰) و (۱۹۳۳) و (۱۹۳۹) و (۱۹۳۰) و (۱۹۳۰) و (۱۹۳۰) و (۱۹۳۹) و (۱۹۳۰)

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٣٤)، وابن حبان (٣٨٥٩).

والروايات ألفاظها متقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من «التحفة».

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٣٠١).

## ٣٣ـ الصلاةُ بَيْنَ المغربِ والعِشَاءِ

٣٧٩\_ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا زيدُ بنُ حُبَاب، قال: حدثنا إسرائيلُ، عن مَيْسرةَ، عن المِنهال بنِ عَمرِو، عن زِرِّ بنِ حُبيشٍ

عن حُذيفةً، قال: أُتيتُ النبيَّ عَلِيُّةً، فصليتُ معه المغربَ، فصلَّى إلى العشاء (١). [التحفة: ٣٣٢٣].

• ٣٨٠ أخبرنا الحسينُ بنُ منصور بن جعفر، قال: حدثنا حُسينُ (٢) بن محمد، قال: حدثنا إسرائيلُ

وأخبرنا أَحمدُ بن سليمانَ، قال: حدثنا زَيدُ بن حُبَابٍ ... واللفظ له ..، قال: حدثنا إسرائيلُ، عن مَيْسَرَةً، عن المنهال بن عَمرو، عن زرِّ بن حُبيش

عن حذيفة، قال: أُتيتُ رسولَ الله ﷺ، فصليتُ معه المغربَ، فصلَّى إلى العشاءِ (٣).

[التحفة: ٣٣٢٣].

## ٣٤\_ عددُ صلاةِ العشاء في الحَضَر

٣٨١\_ أَخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمادٌ، عن عَمرو، عن جابر بن زيد

عن ابنِ عباس، أن النبيَّ وَاللَّهُ صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهرَ والعصرَ، والمغربَ والعشاء؛ يجمع بَيْنَ الصلاتَيْنِ (٤).

[المحتبى: ٢٨٦/١، التحفة: ٥٣٧٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤٧٨١).

وسیأتی بعده وبرقم (۸۲٤٠) و(۸۳۰۷) بتمامه.

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۳۲۹)، وابن حبان (۲۹۲۰) و(۲۱۲۱).

وفي الحديث قصة وفيه أيضاً مناقب الحسن والحسين وأمهما فاطمة، وسيرد بتمامه في الموضعين المشار إليهما.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ت) و(ز) إلى «حسن».

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٣٧٥)، وسيأتي بعده.

٣٨٧\_ أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج، عن عَمرو بن دينار، عن أبي الشعثاءِ

عن ابن عباس، قال: صليتُ وراءَ رسول الله ﷺ ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً(١).

[المحتبى: ٢٩٠/١) التحفة: ٥٣٧٧].

## ٣٥\_ صلاةً العشاءِ في السفر

٣٨٣ أخبرنا عَمرو بنُ يزيدَ، قال:حدثنا بَهْزٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال: أخبرني الحَكُمُ، قال: صَلَّى بنا سعيدُ بنُ جُبير بِحَمْعِ المغربَ ثلاثاً بإقامةٍ، ثم سَلَّمَ، ثم صَلَّى العشاءَ ركعتَيْن

ثم ذكرَ أَن عبدَ الله بنَ عمر فَعَلَ ذلك، وذكر أَن رسولَ اللهُ ﷺ فَعَلَ ذلك (٢). [المحتبى: ٢٣٩/١، التحفة: ٢٠٥٢].

٣٨٤ أخبرنا عَمرو بنُ يزيدَ، قال: حدثنا بَهْزُ بـنُ أَسـد، قـال: حدثنا شعبةُ، قال: حدثنا سلمةُ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير قال:

رأيتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ صلَّى بَجَمْعٍ، فأقام، فَصَلَّى المغربَ ثلاثاً، ثم صلَّى العشاءَ ركعتين، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ صَنَعَ (٣).

## ٣٦ـ فضلُ صلاةِ العشاء الآخرة

٣٨٥ أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوب، قال: حدثنا الحسنُ \_ هـو ابن موسى \_،
 قال: حدثنا شيبانُ (٤)، عن يحيى، عن محمد بنِ إبراهيمَ، عن يُحنَّسَ

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله، وقد سلف تخريجه برقم (٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۳۷٦)، وسیأتی بعده.

<sup>(</sup>٣) انظر ما قبله، وقد سلف تخريجه برقم (٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) في «التحفة»: «سفيان» وهو تحريف.

أَن عائشةَ أخبرته، أَن رسولَ الله ﷺ قال: « لو أَنَّ النـاسَ يعلمـون مـا في صَلاةِ العَتَمَةِ وصلاة الصبح، لأَتَوْهُما ولو حَبْواً» (١).

[التحفة: ١٧٦٨٠].

#### خالفه أَبَانٌ

٣٨٦ أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، قال: حدثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا أبانُ بنُ يزيدَ، قال: حدثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن محمد بنِ إبراهيم، عن عيسى

عن عائشةَ، أَنَّ النبيَّ يُطِّلِّهُ قال: «لو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في هاتين الصَّلاَتَيْـنِ \_ ثـم ذكر كلمةً معناها \_ لأَتَوْهُما ولو حَبُواً»(٢).

[التحفة: ١٧٤٢٨].

٣٨٧\_ أَخبرنا نوحُ بنُ حبيب، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أَخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن ابنِ عمرَ، قال: أَعْتَمَ النبيُّ وَاللَّهُ ذَاتَ ليلةٍ، فناداه عُمَرُ، فقال: نامَ النساءُ والصبيانُ، فخرج إليهم، فقال: «ما ينتظرُ هـذه الصَّلاةَ أَحَدٌ مِن أَهـلِ الأرضِ غيرُكم» ولم تكن تُصلَّى يومئذ إلا بالمدينة (٣).

[التحفة: ٦٩٧٢].

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وانظر ما بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٥٠٦).

وقوله: «صلاة العتمة»، قال ابن الأثير في «النهاية»: كانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٧٩٦).

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخــاري (٥٧٠)، ومســلم (٦٣٩) (٢٢٠) و(٢٢١)، وأبــو داود (١٩٩) و(٤٢٠) من طريق آخر عن ابن عمر، ولفظه مختلف.

وهو في «مسند» أحمد (٥٦١١ه)، وابن حبان (١٠٩٩) و(١٥٣٦).

## خالفه عبدُ الأعلى بنُ عبد الأعلى

٣٨٨\_ أخبرنا نصرُ بنُ علي بن نصر، عن عبدِ الأُعلى، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عـن الزهريِّ، عن عُروة

عن عائشة، قالت: أَعْتَمَ رسولُ الله وَ الله والله وال

# ٣٧\_ الصلاةُ بعدَ العِشاء

#### وذكر الاختلاف فيه

٣٨٩\_ أخبرني نُصيرُ بنُ الفَرَج، قال: حدثنا عبدُ الملك بنُ الصَّبَّاح، عن ابنِ عَونِ، عن محمد بنِ سيرينَ، عن المغيرة بن سلمانَ (٢)

عن ابنِ عمرَ، قال: حفِظتُ عن رسولِ الله ﷺ عشرَ صلواتٍ: ركعتينِ قبلَ الطهرِ، وركعتين بعدَ المغرب، وركعتين بعدَ المغرب، وركعتيْنِ بعدَ العشاء (٣).

[التحفة: ٧٤٦٢].

• ٣٩- أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث، عن مالك \_ هو ابن مِغْوَل \_، عن مقاتل \_ هو ابنُ بَشِير \_، عن شُريح بن هانئ ، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٦) و(٥٦٩) و(٨٦٢)، ومسلم (٦٣٨).

وسيأتي برقم (۲۵۲۸).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى «سليمان».

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف برقم (٣٤٢).

وهو في «مسند» أحمد (٧ُ٢١٥).

سألتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ، قالت: لم يكن مِن الصلاة شيءٌ أحرى أَن يُؤخرَها إذا كان على حديثٍ مِن صلاةِ العِشاء، وما صلاها قَطُ فدخل عليَّ، إلا صلى بَعْدَها أربعاً أو ستًا (١).

[التحفة: ١٦١٤٣].

### ١/٣٨ عددُ الصلاة بعدَ العشاء الآخِرَة في شهرِ رمضان

١٩٩٠ أَحبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن ابنِ أبي لَبيد
 عن أبي سلمة، قال:

سأَلتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ الله عَلَيْ ، قالت: تريدُ الليلَ، كانت صلاتُه في شهرِ رمضان وغيره ثلاث عَشْرة ركعة ، منها ركعتا (٢) الفحر (٣). [التحفة: ١٧٧٣٠].

## ٣٩ ـ كيف الصلاة في شهر رمضان

٣٩٧ - الحارث بن مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع -، عن ابنِ القاسم، قال: حدثني مالك، عن سعيد بنِ أبي سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي سلمة بنِ عبد الرحمان، أنه أخبره

أنه سأل عائشة أمَّ المؤمنين: كيف كانت صلاة رسول الله عَلَيْ في رمضان؟ قالت: ماكان يزيدُ في رمضانَ ولا في غيره على إحدى عَشْرة ركعة: يُصلي أربعاً، فلا تسألُ عن حُسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يُصلي أربعاً، فلا تسألُ عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۳۰۳).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ركعتي»، وجاء بعدها: «كذا وُجد»، المثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٣٨) (١٢٧).

وسیأتی برقم (٤١٣) و(٤٥٤) .

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١١٦).

وقد روّي من طرق عن عائشة في صلاة الليل بألفاظ مختلفة، وسيُعَرَّج كل حديث في موضعه.

حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي ثلاثاً. قالت عائشةُ: فقلتُ: يـا رسـولَ الله، أتنـامُ قبلي»(١). قبلَ أن توتِرَ؟ قال: «يا عائشةُ، إن عينَّ تنامان، ولاينامُ قبلي»(١).

قال أبو عبد الرحمن: أبو سعيد: اسمه كَيْسان.

[الجحتبي: ٢٣٤/٣، التحفة: ١٧٧١٩].

٣٩٣ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه أخبره

أنه سألَ عائشة أمَّ المؤمنين: كيف كانت صلاة رسول الله على رمضان؟ قالت: ما كان رسولُ الله على يزيدُ في رمضان ولا في غيره على إحدى عَشْرَةَ ركعةً، يُصلي أربعاً، فلا تسألْ عن حُسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي أربعاً، فلا تسألْ عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يُصلي ثلاثاً. قالت عائشة: فقلتُ: يارسولَ الله، أتنامُ قبل أن توترَ؟ قال: «إنَّ عينيَّ تنامان ولا ينامُ قبلي» (٢).

#### خالفهما أبو إسحاق

٣٩٤ أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب، قال: حدثنا عثمانُ \_ وهو ابنُ عمر \_، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سلمة

عن أُمِّ سلمةَ، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي مِن الليل ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً: ثَمَانَ رَكَعات، ويُوترُ بثلاثٍ، ويركعُ ركعتي الفَحْرِ<sup>(٣)</sup>.

[التحفة: ١٨٢٣٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱٤۷) و(۲۰۱۳) و(۳۵۹۹)، ومسلم (۷۳۸) (۱۲۵)، وأبو داود (۱۳٤۱)، والترمذي (٤٣٩)، وفي «الشمائل» له (۲۷۰).

وسیأتی بعده، وبرقم (۲۱۱) و(۲۵۳) و(۲۲۲).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٧٣)، وابن حبان (٢٤٣٠).

والروايات متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.

<sup>(</sup>٢) سيتكرر برقم (١٤٢٥)، وانظر تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي برقم (١٣٤٩).

٣٩٥ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عـن أبيه،
 أن عَبْدَ الله بنَ قيس بنِ مَخْرَمةَ أخبره

عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: لأرمُقَنَّ صلاةً رسولِ الله وَاللهُ عَلَّمُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَوَيلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ وَهما دونَ اللَّتِينِ قبلَهما، ثم صلَّى ركعتَيْنِ وهما دونَ اللَّتِينِ قبلَهما، ثم صلَّى ركعتين وهما دونَ اللتين قبلَهما.

[التحفة: ٣٧٥٣].

# ذِكْرُ اختِلافِ النَّاقِلِينَ لِخَبر عَبْد الله بن عَبَّاسٍ في كَوْرُ اختِلافِ النَّه عِبَّاسٍ في كَوْرُدُ الله عَبَّاسِ الله عَبُّالِ الله عَبُّالِ الله عَبُّالِ الله عَبُّالِ الله عَبُّالِ الله عَبْلِيلُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ اللهُ

٣٩٦\_ أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدثنا عبدُ الرحمـن، قال: حدثنا سفيانُ، عن كُريْبٍ

عن ابن عباس، قال: بِتُ عندَ حالتي ميمونة، فقام رسولُ الله على مِن الليل، فأتى حاجته، ثم غَسَلَ وجهه ويديه، ثم نامَ، ثم قام، فأتى القربة، فأطلق شِنَاقها، ثم توضأ وُضُوءاً بين الوضوءين، لم يُكْثِر وقد أَبْلَغَ، ثم قام، فصَلَّى، فقمتُ عن أَبْلَغَ، ثم قام، فصَلَّى، فقمتُ عن يعينه، فتتامَّت صَلاة رسول الله على يساره، فأخذ بأذني، فأدارني عن يمينه، فتتامَّت صَلاة رسول الله على ثلاث عَشْرة ركعة، ثم اضطحع، فنام حتى نفخ، وكان إذا نامَ نفخ، فأتاه بلال، فآذنَه بالصلاة، فقام، فصلى ولم يتَوضًا، وكان يقول في دعائه: «اللهم احعل في قلبي نوراً، وفي سَمْعي نوراً، وفي بَصري نوراً،

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه برقم (۱۳۳۸).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، وفوقي نوراً، وتحسيّ نـوراً، وأمـامي نوراً، وخلفي نوراً، وأعْظِمْ لي نوراً» (١).

[التحفة: ٦٣٥٢].

٣٩٧\_ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن مَخْرَمَةَ بنِ سليمانَ، عـن كُريب مولى ابن عباس

[التحفة: ٦٣٦٢].

٣٩٨ أخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن عبدِ الحَكَم بن أَعْيَنَ، عن شُعيب، قال: حدثنا الليثُ، قال: حدثنا الليثُ، قال: حدثنا خالدٌ، عن ابن أبي هلال، عن مَخْرَمَة بنِ سليمانَ، أَنَّ كُرِيبًا مولى ابن عباس أخبره، قال:

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (١٣٣٩)، وانظر لاحقيه.

وقوله: «شناقها»، قال ابن الأثير في «النهاية»: الشناق: الخيط أو السير الذي تُعلَّق بـه القربة، والخيط الذي يُشد به فمها.

 <sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه برقم (۱۳۳۹)، وانظرما قبله وما بعده.
 وقوله: «شَنّ»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: قِربة.

سألتُ ابنَ عباس، فقلتُ: كيف كانت صلاةً رسولِ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

٣٩٩ أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن ابن طاووس، عن عكرمَة بن حالد

عن ابن عباس، قال: بِتُ في بيتِ ميمونةَ، فقام النبيُّ وَاللهُ يُصلَي من الليل، فقمتُ معه عن يساره، فأخذ (٢) بيدي، فجعلني عن يمينه، ثم صلَّى ثلاث عَشْرةَ ركعةً، حزَرتُ قدرَ قيامه في كُلِّ ركعة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾ (٣).

• • ٤- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن أبي جمرةَ عن اليون عباسٍ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصلي من الليل ثلاث عَشْرةَ ركعةً (٤). عن ابن عباسٍ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصلي من الليل ثلاث عَشْرةَ ركعةً (٢٥٠٥).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (١٣٣٩)، وانظر سابقيه.

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ت) و(ز) إلى «فإذا».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (١٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٣٨)، ومسلم (٧٦٤)، والترمذي (٤٤٢)، وفي «الشمائل» له (٢٦٦). وهو في «مسند» أحمد (٢٠١٩)، وابن حبان (٢٦١١).

١ • ٤- أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا أبو بكر النَّهْ شَكَيْ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن الجَزَّار

عن ابنِ عباس، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي مِن الليل ثمانيَ ركَعَاتٍ، ويُصلى مِن الليل ثمانيَ ركَعَاتٍ،

[التحفة: ٢٥٤٧].

٢ • ٤- أحبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا حسينٌ، عن زائدةً، عن حُصين،
 عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه

عن حَدِّه، قال: كُنتُ عندَ النبيِّ وَعَلِقُ الصَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَادِ الآية حتى فرغ منها: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَادِ الآية وَالنَّهَى إلى لَاَيْنَةِ لِأُولِي الْأَلْبَنِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠] حتى قرأ هؤلاء الآيات، أو انتهى إلى آخرِ السورة، ثمَّ صلَّى ركعتين، ثم عاد، فنامَ حتى سمعتُ نفحه، ثم قام، فتوضأ واستاك، وصلى فتوضأ واستاك، ثمَّ صلَّى ركعتين، ثم نام، ثم قام، فتوضأ واستاك، وصلى ركعتين، وأوترَ بثلاث (٢).

[الجحتبى: ٣/٢٣٧، التحفة: ٦٢٨٧].

٣٠٤ أخبرنا محمدُ بنُ جَبَلَةَ، قال: حدثنا مَعْمَرُ بن مَخْلَد وكان ثقة \_ قال:
 حدثنا عُبيدُ الله، عن زيد، عن حبيب، عن محمد بن علي لله، عن زيد، عن حبيب،

عن ابن عباس، قال: استيقظ رسولُ الله ﷺ، فاستنَّ... وساقَ الحديثُ<sup>(٣)</sup>. [الجنبي: ٢٣٧/٣، التحفة: ٦٤٤٤].

٤ • ٤- أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عَثَّامُ بـنُ عليٌ، عـن الأعمشِ، عـن حبيب بنِ أبي ثابتٍ، عن سعيد بن جُبير

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه برقم (۱۳٤۸).

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه برقم (۱۳٤٦).

<sup>(</sup>٣) سيتكرر برقم (١٣٤٧)، وسيأتي تخريجه برقم (١٣٤٦)، وانظر ما قبله.

عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله ﷺ يصلي ركعتين، ثـم ينصرفُ فيَستاكُ. قال عَثَّامٌ: يعني الركعتين قَبْلَ الفحر<sup>(۱)</sup>.

[التحفة: ٥٤٨٠].

٥٠٤ أخبرنا محمدُ بنُ علي بن ميمون، قال: حدثنا القَعْنَبِيُّ، قال: حدثنا عبدُ العزيز ـ وهو ابنُ محمدِ الدراوَرْديُّ ـ، عن عبدِ الجيد، عن يحيى بنِ عَبَّاد، عن سعيد بن جُبير

أنَّ ابنَ عبَّاس حدثه، أنَّ أباه عبَّاسَ بنَ عبدِ المطَّلِب بعثه في حاجةٍ له إلى رسولِ الله عبُّر، وكانت ميمونة بنتُ الحارث خالة ابنِ عباس، فدخل عليها، فوجد رسولَ الله عبُّر في المسجد، قال ابنُ عباس: فاضطجعتُ في حجرتها، وجعلتُ في نفسي أحصي كم يُصَلِّي رسولُ الله عبُّر. قال: فجاء وأنا مُضطجع في الحُجرة بعد ما ذهبَ الليلُ، فقال: «أَرَقَدَ الوليدُ»؟ فتناول ملحفة على ميمونة. قال: فارتدى ببعضها وعليها بعض، ثم قام، فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات، ثم أوتر بخمس لم فصلى ركعتين ركعتين على الله بما هو له أهلٌ، ثم أكثرَ مِن الثناء، وكان في آخرِ كلامه أن قال: «اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، واجعل لي نوراً في مَصري، واجعل لي نوراً عن يميني، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، واجعل لي نوراً عن شمالي، واجعل لي نوراً عن شمالي، واجعل لي نوراً من خلفي، وزدْني ونوراً عن شمالي، واجعل لي نوراً بين يديّ، ونوراً من خلفي، وزدْني نوراً».

[التحفة: ٥٦٤٤].

١٠ ٤- أخبرنا عمرو بن يزيد، قال:حدثنا بَهْزٌ، قال: حدثنا شُعبة، قال:حدثني الحكم، قال: سمعتُ سعيدَ بن جُبير يحدِّث:

<sup>(</sup>۱) سیأتي تخریجه برقم (۱۳٤٥).

<sup>(</sup>۲) سیتکرر برقم (۱۳٤٤)، وانظر تخریجه برقم (۸۸۲).

عن عبد الله بن عباس، قال: بتُ في بيت خالتي ميمونة، فصلّى رسولُ الله ﷺ العشاء، ثم جاء، فصلّى أربعاً، ثم نام، ثم قام، فتوضأ. قال: لا أحفظ وُضوءَهُ، ثم قام، فصلّى، فقمتُ عن يساره، فجعلني عن يمينه، ثم صلّى خمسَ ركعتين، ثم نام، ثم صلّى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة (۱).

[التحفة: ٥٤٩٦].

٧٠٤ - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ، قال: حدثنا أبو زيد سعيدُ بنُ الرَّبيع، قال: حدثنا شُعبةُ، عن الحكم، عن مِقْسَم

عن ابنِ عباس، قال: بِتُ في بيت خالتي ميمونة بنتِ الحارث، فجاءَ النبيُّ مُثَلِقُهُ، فقال: «نَامَ الغلامُ»؟ وبعدَما صلى العشاءَ الآخرة، ثم صلى بعدها أربعاً، ثم قامَ الليلَ، فجئتُ، فقمتُ عن يساره، فاحْتَذَبني، فجعلني عن يمينه، فصلَّى حمس ركعات، ثم صلَّى ركعتين، فنام حتى سمعتُ عَطِيطَهُ \_ أو خَطِيطَهُ \_ ، ثم خَرَجَ إلى الصَّلاةِ (٢).

[التحفة: ٦٤٨٠].

٨٠٤ - أحبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ، قال: حدثنا ابنُ أبي مريم، قال: حدثنا عمدُ بنُ جعفر، قال: حدثني موسى بنُ عُقبة، عن أبي إسحاق، عن عامِرِ الشَّعبيِّ، قال:

سأَلتُ ابنَ عباس وابنَ عمر: كيف كان صلاةُ رسول الله ﷺ بالليل؟ قالا: ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، ويُوترُ بثلاثٍ، وركعتين بعدَ الفجر<sup>(٣)</sup>.

[التحفة: ٥٧٧٠].

٩ • ١- أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار، قال: حدثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن شعبةً، عن أبي إسحاق

وسيأتي بعده مرسلاً.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (٨٨٢)، وسيتكرر برقم (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه من طرق عن ابن عباس برقم (٨٨٢) و(١٣٣٩) و(١٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٣٦١).

عن أبي سلمة والشعبيّ، أن النبيّ ﷺ كان يُصَلِّي مِن الليل ثلاثَ عَشْرَةَ ركعة (١).

[التحفة: ٥٧٧٠].

# ذِكْرُ اخْتِلافِ أَبِي إِسحَاقَ وسَعيد بن أبي سَعيدٍ، عن أَبي سلمةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ فيه

• 1 ٤- أخبرنا إبراهيمُ بن يعقوبَ، قال: حدثنا عثمانُ \_ وهو ابنُ عُمرَ \_، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سلمةَ

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي مِن الليل ثـلاثَ عَشْرَةَ ركعةً: ثمانيَ رَكَعَاتٍ، ويوتِرُ بثلاثٍ، ويركعُ ركعتي الفحر<sup>(٢)</sup>. التحفة: ١٨٢٣٧.

١١ الحمر قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن سعيد، عن أبى سلمة، قال:

سألتُ عائشةَ: كم صلاةُ رسولِ الله ﷺ قالت: ما كان رسولُ الله ﷺ يزيد في رمضانَ ولا غيرِه على إحدى عَشْرَةَ ركعةً: يُصلي أَربعاً، فلا تسألُ عن حُسنهنَّ وطولِهنَّ، ثم يُصلي ثلاثاً ". وطولِهنَّ، ثم يُصلي أَربعاً، فلا تسألْ عن حُسنِهنَّ وطولِهنَّ، ثم يُصلي ثلاثاً ".

## ذكر اختلاف الناقِلينَ لِخَبر عائشةَ في ذلك

١٢ ع. أخبرنا هِشامُ بنُ عمّار، عن يحيى ... وهو ابنُ حمزة .. قال: حدثني الأوزاعيُّ، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال:

<sup>(</sup>١) سلف قبله مسنداً.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (١٣٤٩)، وانظر ما سلف برقم (٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٣٩٢).

حدثتني عائشة، أنَّ النبيَّ وَاللَّهُ كان يُصلي بعدَ العشاء الآخرة ثمانيَ رَكَعات، ثم يُوتِر، ثم يُصلي ركعتين، يقرأ فيهما وهو حالس، فإذا أراد أنْ يُركع، قام فركع، ثم ركع بعد ذلك ركعتي الفجر(١).

[التحفة: ١٨٧٧٨].

٣ ١ ٤ ـ أُخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن سُفيانَ، عن ابنِ أبي لَبيد، سمع أبا سلمة يقول:

سأَلتُ عائشةَ عن صيامِ رسولِ الله ﷺ، فقـالَتْ: كـان يَصـومُ شـعبانَ إلا قليلاً. وسأَلتُها عن صلاته بالليل، فقالت: كانت صلاتُه بالليل في شهر رمضانَ وفي غيره ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، منها ركعتا الفجر (٢).

[التحفة ١٧٧٣٠].

المؤدّب قال: حدثنا الليثُ بنُ سعد، عن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة المؤدّب قال: حدثنا الليث بنُ سعد، عن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة عن يزيد المؤدّب قال الليث بن سلمة المؤدّب قال الليث بن سلمة المؤدّب قال الليث بن سلمة الل

أَنه سَمِعَ عائشةَ تقول: كان نبيُّ اللهُ يَطِيُّةُ يُصلي كُلَّ ليلة ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً: تسعاً قائماً، وركعتين وهو جالسٌ، ثم يُمْهِلُ، حتى يُؤذَّنَ بالأولِ من الصَّبْح، قامَ، فركعَ ركعتين (٣).

[التحفة: ١٧٧٠٢].

الله بن يزيد، عن أبيه، قال: حدثنا سعيد وهـو ابن أبي أيوب ـ قال: حدثنا سعيد ـ وهـو ابن أبي أيوب ـ قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي سَلَمَة ـ

عن عائشة، قالت: صلَّى رسولُ الله ﷺ العشاءَ، ثم صلَّى ثمانيَ رَكَعات عن عائشة، قالت: صلَّى رسولُ الله ﷺ وركعتين بَيْنَ النداءَيْن، ولم يَكُنْ يدَعُهُما (٤). قائماً، وركعتين جالساً، وركعتين بَيْنَ النداءَيْن، ولم يَكُنْ يدَعُهُما (١٧٧٥].

<sup>(</sup>١) سيتكرر برقم (١٤٢٦)، وسيأتي تخريجه برقم (٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) سيتكرر برقم (٤٥١)، وانظر تخريجه برقم (٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه برقم (٤٥٠).

١٦ ٤ أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن عِراك بن مالك، عن عُروة

أَنَّ عائشةَ أَخبرتْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُصَلِّي ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً بركعتي الفجر (١).

[التحفة: ١٦٣٧١].

الزّير عن الزّير عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزّير عن عائشة، أن رسولَ الله ﷺ كان يُصلي بالليلِ إحدى عَشْرَةَ ركعةً، يُوتر منها بواحدة، فإذا فرَغَ منها، اضطجعَ على شِقّه الأَيمن (٢).

١٨ ٤- أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني ابنُ أبي ذئب ويونسُ وعَمرو بن الحارث، أنَّ ابنَ شهاب أخبرهم، عن عُروة

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله وسلم أن يُصلي فيما بين أن يَفْرُغَ مِن صلاة العشاء إلى الفحر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كُلِّ ركعتين، ويُوتر بواحدة، ويسجُدُ سَجْدة قدر ما يقرأ أحدُكم خمسينَ آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذّن من صلاة الفحر وتبيَّن له الفحر، قام فركع ركعتين، واضطحع على شقة الأيمن حتى يأتية المؤذن للإقامة، فيخرُجَ معه.

وبعضُهم يَزيدُ على بعض في قصَّةِ الحديث (٣).

[التحفة: ١٦٥٧٣ و١٦٦١٨ و١٦٧٠٤].

٩ ٤ ٤- أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه عن عائشة ، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي بالليل ثلاث عَشْرةَ ركعـة، ثم يُصلي إذا سَمِعَ النداءَ بالصبح ركعتين خفيفتين (٤).

[التحفة: ١٧١٥٠].

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه برقم (۱٤۱۱).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (١٤٤٩)، وانظر تخريجه برقم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه برقم (١٤١١).

• ٢ \$ \_ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أُخبرنا عَبْدَةُ بن سليمانَ، قال: حدثنا هشامُ بن عروة، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله عَلَيْلُهُ يُصلي مِن الليل ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يوتر منها بخمْسٍ، لا يجلِسُ في شيءٍ من الخمس إلا في أُخراهُنَّ، يجلِسُ ويُسلِّمُ (١). والتحفة: ٢٠٠٥].

١ ٢ ٤ ـ أخبرنا محمدُ بنُ سَلمةَ، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن حَنظلةَ، أَنه سَمِعَ القاسِمَ يُحَدِّثُ

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي من الليل عَشْرَ رَكَعات، ثم يوترُ بواحدة، ثم يركعُ ركعتي الفحر<sup>(٢)</sup>.

[التحفة: ١٧٤٤٨].

١٤٢٦ أخبرنا محمدُ بنُ على بن حرب المُرْوَزيُّ، قال: حدثنا هشامُ بن عبادِ المُلك، قال: حدثنا حُصَينُ بنُ نافع العَنْبَريُّ، عن الحسن، عن سعد بنِ هشامِ

عن عائشةَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يُصلي ثمانيَ ركعات، ويُوترَ بالتاسعةِ، فلما بَدَّنَ (٣)، صَلَّى ستَّ ركعاتٍ، وأُوتر بالسابعة، وصلَّى ركعتينِ وهو جالسُّ (٤). وأوتر بالسابعة، وصلَّى ركعتينِ وهو جالسُّ (١٦٠٩٦). التحفة: ١٦٠٩٦].

٣٢٤ ـ أُخبرنا أَحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا هشامٌ، عن الحسن، عن سعد بن هشام، قال:

قَدِمتُ المدينةَ، فدخلتُ على عائشةَ، فقالت لي: مَنْ أَنْتَ؟ فقلتُ: أَنا سَعْدُ ابن هشام، فقالت: يرحمُ اللهُ أَباكَ، قلتُ: أخبريني عن صلاة رسول الله ﷺ، فقالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُقَوَّى، قلتُ: أَجَلْ، ولكن أَحبريني، قالت:

<sup>(</sup>۱) سيأتي تخريجه برقم (۱٤۱۱).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ت) و(ز) هكذا: «بَدُن».

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه برقم (٤٤٨).

٤ ٢ ٤ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، عن خالدٍ، قال: حدثنا سعيدٌ، قال: حدثنا
 قتادةُ، عن زُرارةَ بن أوفى، عن سعدِ بنِ هشام

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (٤٤٨).

فصار قيامُ الليل تطوَّعاً بعد فريضةٍ. قلتُ: يا أُمَّ المؤمنين، أُنبيسي عن وتر رسول الله يُلِيَّة، قالت: كنا نُعِدُّ له طَهوره وسواكهُ، فيبعثهُ الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوَّكُ ويتوضاً، ثم يُصلي تسع ركعات لا يجلِسُ فيهنَّ إلا عند الثامنة، فيحمَدُ ربَّه ويدعوه ويذكره، ثم ينهضُ ولا يُسلّم، فيهنَّ التاسعة، فيجلِسُ، فيذكرُ ربَّه ويحمَدُه ويدعوه، ثم يُسلّم تسليماً يُسمعُنا، ثم يُصلي ركعتين وهو قاعد بعد ما يُسلّم، فتلك إحدى عَشرة يا بُنيَّ، فلما أَسنَّ رسولُ الله يَلِيُّةُ وأَخذَ اللحمَ، صلى سبع ركعات لا يَقْعُدُ إلا رسولُ الله يَلِيُّةُ وأخذَ اللحمَ، على الله الله يَلِيُّةُ إذا في الله يَلِيَّةُ وأحبَّ أَن يُداومَ عليها، وكان نِيُّ الله يَلِيُّةُ إذا صلى صلاةً، أحبَّ أَن يُداومَ عليها، وكان نِيُّ الله يَلِيُّةُ إذا صلى عن النهار اثني عَشرة ركعة، ولا شعلَه أَمرٌ أو غلبَه نومٌ أو وجعٌ، صلى من النهار اثني عَشرة ركعة، ولا أَعلمُ نِيَّ الله يَلِيُّةُ قرأ القرآنَ كُلَّه في ليلة، ولا قام ليلةً حتى أصبح، ولا عاممُ شهراً قطُّ كاملاً غيرَ رمضانَ. فأتيتُ ابنَ عباس، فأنبأتُه بحديثها، فقال: صَدَقَتْ، أَما إنِّي لو كنتُ أَدَّل عليها لأتيتُها حتى تُشافِهيَ به فقال: صَدَقَتْ، أَما إنِّي لو كنتُ أَدَّل عليها لأتيتُها حتى تُشافِهيَ به مُشافَهةً، قلتُ: لو علمتُ أَنكَ لا تأتِيها ما أَنبأتُكَ بحديثها (١).

[التحفة: ١٦١٠٧].

2 \* 3 ـ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، قال: حدثنا إسرائيلُ، عن أبي حَصِينٍ، عن يحيى ـ وهو ابنُ وثّاب ـ عن مَسْرُوقٍ، قال:

سألتُ عائشةَ عن صلاة رسول الله عليه بالليل، فقالت: سبع، وتسع، وتسع، وإحدى عَشْرة ركعة سوى ركعتى الغداة (٢).

[التحفة: ١٧٦٥٤].

٢٢٤ - أخبرنا هنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله وَالْحِلْمُ يُصلي مِن الليل تسعَ رَكَعات (٣). [المحتبى: ٣٤٢/٣، التحفة: ١٩٥١].

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) سیأتي تخریجه برقم (۱٤۲۱).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (١٣٥١).

٧٧ ع- أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا العلاءُ \_ وهو ابن عُصَيْم \_ قال:
 حدثنا أبو الأحْوص، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن يحيى بن الجَزَّار

عن عائشة، أَن رسولَ الله ﷺ كَان يُصلِّي مِن الليل تسعَ رَكَعاتٍ، فلما كُثُرَ لَحمُه وأَسَنَّ، صلى سبعَ ركعاتٍ (١).

[التحفة: ١٨٢٨١].

## ٣/٣٨\_ عَدَدُ الوتر

٨٢٤ ـ أخبرنا هنّادُ بنُ السّري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عَمرو بنِ
 مُرَّة، عن يحيى بن الجزّار

عن أُمِّ سلمةَ، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُوتِرُ بثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، فلما كَبِرَ وضَعُفَ، أُوتِرَ بتسعِ (٢).

[التحفة: ١٨٢٢٥].

٤٢٩ أخبرنا محمدُ بنُ المتنّى، قال: حدثني يحيى بن حمَّاد، قال: حدثنا أبو
 عُوانة، عن الأعمش، عن أبى الضُّحى، عن مسروق

عن عائشةً، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُوترُ بتسع (٣).

[التحفة: ١٧٦٥٠].

٣٠٤ أخبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثني يحيى بن حمادٍ، قال: حدثنا أبو عَوانة،
 عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة، أَنَّ النبيَّ عَلِيُّ كَان يُوترُ بتسع (٤).

[التحفة: ١٥٩٥١].

<sup>(</sup>۱) سیتکرر برقم (۱۳۵۳)، وانظر تخریجه برقم (۱۲۵۸).

<sup>(</sup>۲) سیأتي تخریجه برقم (۱۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) سيتكرر برقمي (١٣٥٦) و(١٤١٧).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقمي (١٣٥٦) و(١٤١٧) وانظر ما قبله.

١٣١هـ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ \_ يعني ابن زُريع \_ قال: حدثنا شُعبةُ، عن الحكم، قال:

قلتُ لِمِقْسَمِ: إِنِي أَسَمَعُ الأَذَانَ، فأُوترُ بثلاث، ثم أَحرجُ إِلَى الصلاة حشيةَ أَن تفوتَني، قال: إِن ذلك لا يَصْلُحُ إِلا بسبع أَو خمس، فحدَّثتُ بذلك مجاهداً ويحيى بنَ الجزَّار، فقالا: سَلْهُ عن مَن؟ فسأَلتُه، فقال: الثقة، عن عائشة (١) وميمونة، عن النبيِّ وَاللهُ (٢).

[التحفة: ١٧٨١٨].

٢٣٤ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، عن يحيى - وهــو ابـنُ آدم ــ قــال:
 حدثنا سفيانُ، عن منصور، عن الحكم، عن مِقْسَم

عن أمِّ سلمةَ، أنَّ النبيَّ عَلِيُّ كان يُوترُ بخمسٍ، أَو بسبعٍ، لا يَفْصِلُ بينهنَّ بكلامٍ ولا بتسليم (٣).

[التحفة: ١٨٢١٤].

٣٣٤ - أخبرنا عَمرُو بنُ هشام، قال: حدثنا مَخْلَدٌ، عن سفيانَ، عن منصور، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس

عن أُمِّ سلمةً، قالت: كان رسولُ الله عَلَيْ يُوترُ بسبعٍ وخمسٍ، لا يَفصِلُ بينهنَّ بتسليم ولا بكلام (٤٠).

[التحفة: ١٨١٨١].

٤٣٤ أخبرنا إسحاق بنُ منصور، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن، عن سفيانَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه

عن عائشةً، أَنَّ النبيَّ مُثَلِّقُ كان يُوترُ بخمس، لا يجلِسُ إلا في آخرهِنَّ . [المحتبى: ٣/ ٢٤٠)، التحفة: ١٦٩٢١].

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز): «الثقة، عن الثقة، عن عائشة» بتكرار: «الثقة»، والمثبت من «التحفة» و «مسند» أحمد (٢٥٦١٦).

<sup>(</sup>۲) سیتکرر برقم (۱٤۱۰).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (١٤٠٧) وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه برقم (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه برقم (١٤١١).

سعيد أخبرنا عليَّ بن حُجْر، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد ابن جُبَير

عن ابن عباس، أَنَّ النبيَّ وَعِلَمُ كَان يُوترُ بِـ:﴿ سَبِّحِ اَسْدَرَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ في ركعةٍ ركعةٍ (). يَتَأَيُّهُ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ في ركعةٍ ركعةٍ (). [التحفة: ٥٥٨٧].

## وقفه أبو نُعيم

٣٦٤ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا زهيرٌ (٢)، عن أبي إسحاقَ، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عباسَ، أنه كمان يوتر بـ: ﴿سَيِّجَ السَّدَرَيِكَ ٱلْأَعَلَى ۗ وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا اللَّهُ اللَّهُ أَكَ لَكَ أَيُّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٣).

[المحتبى: ٣٣٦/٣، التحفة: ٥٥٨٧].

٣٧ ٤ ـ أُخبرنا أَحمدُ بنُ عَبْدَةً، قال: حدثنا حَمَّادٌ، عن أنس بن سيرينَ، قال:

قلتُ لابن عُمَر: أرأيتَ الركعتين قبلَ صلاة الغداة، ٱلطيلُ فيهما القراءَة؟ قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي مِن الليل مثنى مثنى، ويُوترُ بركعة، ويُصلّي الركعتين قبلَ الغداةِ كأنَّ الأذانَ بأُذُنَيْه (٤).

[التحفة:٢٥٢].

<sup>(</sup>۱) سیتکرر برقم (۱۶۳۰)، وانظر تخریجه برقم (۱۳٤۲).

<sup>(</sup>٢) وقع في (ت) و(ز): «شريك» بدلاً من : «زهير»، وصوبناه من «التحفة» و«المحتبى».

<sup>(</sup>٣) سلف قبله مرفوعاً، وانظر تخريجه برقم (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٩٥)، ومسلم (٧٤٩) (١٥٨) و(١٥٧)، وابن ماجمه (١١٤٤) و(١١٧٤) و(١٣١٨)، والترمذي (٤٦١).

وانظر لاحقيه.

وهو في «مسند» أحمد (٤٨٦٠).

٤٣٨ ـ أخبرنا إسحاقُ بينُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا المعتمرُ، عن أبيه، عن طاووس

عن ابن عُمرَ، قال: سئل رسولُ الله ﷺ عسن صلاةِ الليل، فقال: «مثنى مثنى، فإذا خشِيتَ الصُّبحَ، فواحدةً»(١).

[المحتبى: ٣/٧٧٣، التحفة: ٩٩٩.٧٦.

٣٩ ٤ ـ أُخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أُخبرنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سالم

عن أبيه، عن النبيِّ عَلِيلًا قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خِفت الصبح، فأُوترْ بركعةٍ»<sup>(۲)</sup>.

[التحفة: ٢٦٨٣٠].

#### • ٤\_ الأمرُ بالوتر

• \$ \$ \_ أخبرني إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصور، عن أبي إسحاق، عن عاصم

عن عليٌّ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: إن الله وترٌ يحبُّ الوترَ، فأُوتروا يا أُهلَ القرآن»(٢<sup>)</sup>.

[المحتبي: ٣/٢٨/ و٢٢٩، التحفة: ٢١٠١٣٥.

1 \$ \$ - أُحبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سُفيانُ، عن أبي إسحاق، عن عاصم

عن عليٌّ، قال: ليس الوترُ بحَتْم مثلَ المكتوبَةِ، ولكنه سنةٌ سنَّها رسولُ الله ﷺ (٤).

[التحفة: ٢١٠١٣٥].

<sup>(</sup>١) سيتكرر برقم (٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) سيتكرر برقم (٣٨٤)، وانظر تخريجه برقم (٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤١٦)، وابن ماجه (١٦٦٩)، والترمذي (٥٣) و(٤٥٤).

وسیأتی بعده برقم (۱۳۸۸) و(۱۳۸۹). وهو في «مسند» أحمد (٢٥٢).

واقتصر المصنف على ما ذكره، وسيرد ما بقى منه في الموضع المشار إليه.

<sup>(</sup>٤) سيتكرر برقم (١٢٨٩)، وانظر تخريجه في الذي قبله.

#### ۱ ٤- كم الوتر

٢ ٤ ٤ - أُخبرني عمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بقيَّةُ، قال: حدثي ضُبارة بنُ أَبي السُّلَيْك، قال: حدثني أبنُ شهاب، قال: حدثني عطاء بنُ يزيد

عن أبي أيوبَ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «الوتر حقّ، فمن شاء، أوتر بسبع، ومن شاءَ، أوتر بثلاثٍ، ومَنْ شاءَ، أوتر بواحدةٍ» (١).

[الجحتبي: ٣٤٨٠، التحفة: ٣٤٨٠].

#### وقفه أبو مُعَيد

٣٤٤- أخبرني الربيعُ بنُ سليمانَ بن داودَ، قال: حدثنا عبــ لُ الله بنُ يوسف، قال: حدثنا الهيثم بن حُميد، قال: حدثني أبـو مُعَيْدٍ، عن الزهـريِّ، قال: أخبرني عطاءُ بنُ يزيد

أنه سَمِعَ أَبا أَيوبَ يقول: الوِتْرُ حقٌ ، فمن أحبَّ أَن يوتِرَ بخمس ركعاتٍ، فَلْيَفْعَلْ، ومن أحبَّ أَن يُوترَ بثلاثِ ركعاتٍ (٢)، فليَفعلْ، ومن أحبَّ أَن يُوترَ بثلاثِ ركعاتٍ (٢)، فليَفعلْ، ومن أحبَّ أَن يُوترَ بواحدةٍ، فليفعل (٣).

قال لنا أبو عبد الرحمن: أبو مُعَيد: اسمه حفصُ بنُ غيلان، وهـو صـالحُ الحديث.

[الجحتبي: ٣٤٨٠ -٢٣٩، التحفة: ٣٤٨٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٢٢)، وابن ماجه (١١٩٠).

وسيأتي برقم (١٤٠٥)، وسيرد بعده وبرقم (١٤٠٦).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٥)، وابن حبان (٢٤٠٧) و(٢٤١٠) و(٢٤١١).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((كعات) ليست في الأصلين، وأثبتناها من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله مرفوعاً.

#### ٤٢ ـ كيف الوتر بركعة واحدة

\$ \$ \$ \$ - أُخبرني الربيعُ بنُ سليمان، قال: حدثنا حجاجُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن وهو ابن ُ القاسم - حدَّثه عن أبيه

عن عبد الله بن عمرَ، عن رسول الله وَ قَالَ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردتَ أن تنصرفَ، فاركع ركعةً واحدةً، تُوترُ لك ما صليتَ»(١).

4 \$ \$ - أخبرنا إسحاق بنُ منصورٍ، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن الزهري، عن عروة

عن عائشةَ، أَنَّ النبيَّ يُطِّلُّهُ كان يُصلي مِن الليل إحدى عَشْرةَ ركعـةً، يُوتِـرُ منها بواحدةٍ، ثم يضطجعُ على شِقِّه الأَيمن (٢).

[الجحتبي: ٣٣٤/٣، التحفة: ١٦٥٩٣].

#### ٤٣ كيف الوتر بثلاث

٢٤٤٦ أخبرنا يحيى بنُ موسى البلخيُّ، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ خالد، قال: حدثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادةً، عن عَزْرَةً، عن سعيد بنِ عبد الرحمن بن أبيه عن أبيه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩٣)، وفي جزء «القراءة خلف الإمام»له (٢٣١).

وانظر ما سيأتي برقم (٤٧٥) و(٤٧٦) و(١٣٨٤).

وهو في ابن حبان (۲٦۲٤).

وهذا الحديث قد روي من طرق عن ابن عمر وبألفاظ مختلفة، وسيخرُّج كل حديث في موضعه.

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (۹۹۶) و(۱۱۲۳)، ومســـلم (۷۳۷)، وأبـــو داود (۱۳۳۰) و(۱۳۳۱) و(۱۳۳۷)، وابن ماجــه (۱۱۷۷) و(۱۳۵۸)، والـترمذي (٤٤٠) و(٤٤١)، وفي «الشمائل» له (۲۷۱) و(۲۷۲).

وسیأتی برقم (۱۲۰۲) و(۱۲۲۷) و(۱۲۲۹) و(۱۲۲۱)، وقد سلف برقم (۲۱۸)، وانظر تخریج رقم (۱۲۵۹).

وهو في «مسند» أحمد (۲٤٠٥٧)، وابن حبان (۲٫۱٤).

والروايات مطولة ومختصرة، وقد أورده المصنف مجملاً ومفرقاً.

عن أبي بنِ كعب، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في الوترِ في الركعة الأولى بـ: ﴿ مُنْ بِحَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُولِ اللَّهُ ا

[المحتبى: ٣/٣٥ و ٢٤٤، التحفة: ٥٤].

#### خالفه عبدُ العزيز بنُ عبدِ الصمدِ

٧٤٧ ـ أُخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ عبد الصمد ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن عَزْرَةً، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى

عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُوترب: ﴿سَيِّحَ اَسَعَرَيْكَ ٱلْأَعْلَى ۗ وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْهُو ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾، فإذا فرغَ مِن وتره، قال: «سُبْحَانَ الملكِ القُدُّوسِ» (٢).

[الجحتبي: ٢٥١/٣، التحفة: ٩٦٨٣].

#### ٤٤ ـ الوتر بتسع

١٤٤٨ أخبرني زكريا بنُ يحيى، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق،
 قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن قتادةً، عن زُرارة بن أوفى، أن سعدَ بنَ هشام ابنِ عامر لما

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤۲۳) و(۱٤۳۰)، وابن ماجه (۱۱۷۱) و(۱۱۸۲).

وسیأتی برقم (۱۶۳۳) و(۱۶۳۱) و(۱۰۶۹۷) و(۱۰۵۰۸) و(۱۰۰۰۸) و(۱۰۰۰۸)، وانظر ما بعده. وهو فی «مسند» أحمد (۲۱۱۶۱)، وابن حبان (۲۶۳۲) و(۲۶۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد (٣١٢).

وسیأتی برقم (۱۶۳۶) و (۱۶۳۰) و (۱۶۳۷) و (۱۶۳۸) و (۱۶۳۸) و (۱۶۳۹) و (۱۰۰۰۱) و (۱۰۰۱) و (۱۰۱) و (۱۰) و

وهو في «مسند»أحمد (١٥٣٦١).

أَن قَدِم علينا، أخبرَنا أَنه أَتى ابنَ عباس، فسأَله عن وتر رسول الله ﷺ، قال:

ألا أَذُلُكَ \_ أَو أَلا أُنبئك \_ بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله على قلت : مَنْ؟ قال: عائشة ، فأتيناها ، فَسَلَّمْنَا و دَخَلْنَا ، فسالتُها ، فقلت : أنبئيني عن وتر رسول الله على الله الله عنه عن وتر رسول الله على أنبغته ألله لما شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوّك ويتوضأ ، ثم يُصلي تسع ركعات ، لا يقعد فيهن إلا في التَّامِنَة ، فيحمَدُ الله ، ويذكره ويدعوه (۱) ، ثم ينهض ولا يُسلّم ، فيصلي التاسعة ، فيحلِس ، فيحمَدُ الله ويذكره ويدعوه (۱) ، ثم يُسلّم تسليماً يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو حالس ، فتلك إحدى عَشْرة أي بُني ، فلما أسن رسول الله على وأخذ اللَّمْ مَ أوتر بسبع ، ثم يُصلي ركعتين وهو حالس بعد ما يُسلّم ، فيصلي ركعتين وهو حالس بعد ما وأخذ اللَّمْ مَ الله يَسلّم ، فتلك تِسْع (۱) أي بُني ، وكان رسول الله على إذا صلى صلاة ، أحب أن يُداوم عليها (۱) .

[المحتبى: ٢٤١/٣، التحفة: ١٦١٠٧].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «يدعو»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «تسعاً» وصُحح عليها في (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٧٤٦) ، وأبو داود (١٣٤٢) و(١٣٤٣) و(١٣٤١) و (١٣٤٥)، وابسن ماجه (١١٩١) و(١٣٤٨)، والمسترمذي (٤٤٥) و(١٣٥٢)، وفي «الشمائل» لمه (٢٦٧).

وسیأتی برقسم (۶۶۹) و(۱۲۳۹) و(۲۲۹۱) و(۱۳۳۷) و(۱۲۰۷) و(۱۶۱۲) و(۱۶۱۳) و(۱۶۱۳) (۱۶۱۶)و(۱۶۱۸)و(۱۶۱۸)و(۱۶۱۸)و(۱۶۱۸)و(۱۶۲۰)و(۱۶۲۰)و(۲۰۰۳) و(۲۲۰۳) و(۲۲۳۹) و(۲۲۳۱) وقد سلف برقم (۲۶۲) و(۲۶۲) و(۲۶۲).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٦)، وابن حبان (٢٤٢٠) و(٢٤٤١) و(٢٤٤١) و(٢٥٥١) و(٢٥٥٧) و(٢٦٣٥) و(٢٦٤٢).

وفي الحديث خبر طويل ، وقد أورده المصنف مفرقاً ومطولاً.

#### ٥٤ ـ الوتر بسبع

9 3 3- أخبرني زكريا بنُ يحيى السِّجستانيُّ، قال: حدثنا إسحاقُ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن قتادة ، عن الحسنِ، قال: أخبرني سَعْدُ بنُ هشام

عن عائشة، أنه سَمِعَها تقولُ: إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُوتر بتسع (١) ركَعات، ثم يُصلي ركعتين وهو جالسٌ، فلما ضَعُف، أُوترَ بسبع ركَعات، ثم يُصلى ركعتين وهو جالسٌ (٢).

[المحتبى:٣/٣٤، التحفة: ١٦٠٩٦].

# ٦ الصلاةُ بين الوتر وبينَ ركعتي الفجر وذكر الاختلاف فيه

• 20 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا معاذُ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة

أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله على فقالت: كان يُصَلَي ثَمَانَ ركعات، ثم يُوترُ، ثم يُصلِّي ركعتين وهو حالسٌ، فيقرأ ويركعُ، ويُصلِّى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح (٣).

رالمحتبى: ٣/٢٥٦، التحفة: ١٧٧٨١].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «بسبع» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>۳) أخرجــه البخـــاري (۲۱۹) و(۲۱۹)، ومســـلم (۷۳۸)، وأبــو داود (۱۳٤۰) و(۱۳۵۰) و(۱۳۲۱)، وابن ماجه (۱۱۹۲).

وسيأتي في لاحقيه وبرقم (١٤٢٦) و(١٤٥٣)، وقد سلف برقم (٢١٤) و(١٤٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٧٥)، وابن حبان (٢٦١٦) و(٢٦٣٤).

والروايات مطولة ومختصرة، وألفاظها متقاربة المعنى.

#### تابعه جعفر بن ربيعة

103 أخبرني أبو بكر بنُ إسحاقَ الصَّغَانيُّ، قال: حدثنا يونسُ وهـو ابـنُ محمـد المعلَّم البغدادي ـ، قال: حدثنا ليثٌ، عن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة

أَنه سَمِعَ عائشةَ تقولُ: كان نبيُّ الله ﷺ يُصلي كُلَّ ليلة ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً: تسعاً قائماً، وركعتين وهو حالسٌ، ثم يُمهِلُ حتى يؤذَّنَ بالأوَّل<sup>(١)</sup> مِن الصُّبْح، قام، فركعَ ركعتَيْن<sup>(٢)</sup>.

[المحتبى: ٢٥٦/٣، التحفة: ١٧٧٠٢].

قال أبو عبد الرحمن: أدخل سعيدٌ بين جعفر وبين أبي سلمةَ عِراكَ بنَ مالك. ٢ • ٤ - أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن يزيدَ، عن أبيه، قال: حدثنا سعيدٌ، قال: حدثني جعفر بنُ ربيعة، عن عِراك بن مالك، عن أبي سلمة

عن عائشة، قالت: صلَّى رسولُ الله ﷺ العشاء، ثـم صلَّى ثمـانَ رَكَعاتِ قَائماً، وركعتين جالساً، وركعتين بين النداءين، ولم يكُنْ يَدَعُهُما (''.
[التحفة: ١٧٧٣٥].

# خالفهما سعيدُ بن أبي سعيد المَقْبُرِيُّ، وعبدُ الله بن أبي لَبيد، فروياه عن أبي سلمةً، ولم يذكرا الركعتين

٣٥٤ ـ أُخبرنا عُمرو بنُ عليٍّ، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا مالكُّ، عن سعيد، عن أَبي سلمة ، قال:

سألتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ ، قالت: ما كان رسولُ الله ﷺ يزيدُ في رمضانَ ولا غيره على إحدى عَشْرَة ركعةً: يصلي أربعاً، فلا تسألُ عن حسنِهنَ وطولِهِنَّ، ثم يُصلِّي ألربعاً، فلا تسألُ عن حُسنهِنَّ وطولِهِنَّ، ثم يُصلِّي ثلاثاً (٤).

[المحتى: ٣٤/٣، التحفة: ٢٣٤/٩].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «الأولى»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>٣) سلف في سابقيه.

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٣٩٢).

\$ 2 \$ \_ أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن ابن أبي لَبيدٍ، سمع أبا سلمة يقول:

سأَلتُ عائشةَ عن صيامِ رسولِ الله وَ فَقَالت: كان يصومُ شعبانَ إلا قليلاً، وسأَلتُها عن صلاة الليل، فقالت: كانت (١) صلاتُه بالليل في شهرِ رمضانَ وغيره ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، منها ركعتا الفجر (٢).

[التحفة: ١٧٣٠].

# ٧٤\_ الأُمر بالركعتينِ قبلَ صلاةِ الفجر

مع الحبرنا أبو بكر بنُ إسحاق، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ خليل، قال: أخبرنا ابنُ أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عيسى بنِ أبي عَزَّة، عن عامر، عن أبي ثور الأزديِّ أبي زائدة، عن إسرائيل، عن عيسى بنِ أبي عَزَّة، عن عامر، عن أبي هُريرة، أَنَّ النبيَّ وَاللَّهُ أَمر بالركعتينِ قَبْلَ صلاةِ الفحرِ (٣).

# ٨٤\_ المعاهدةُ على الركعتين قبلَ صلاة الفجر

٢٥٤ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال:حدثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، قال: حدثني عطاءً، عن عُبيدِ بن عُمير

عن عائشة، قالت: لم يَكُنْ رسولُ الله ﷺ على شيءٍ من النوافل أَشدَّ معاهدةً منه على الركعتين قَبْلَ الفجر (٤).

[التحفة: ١٦٣٢١].

٤٥٧ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأُعلى، قال: حِدثنا خالدٌ \_ يعني ابنَ الحارث \_ قـال: حدثنا شعبةُ، أَنَّ إبراهيمَ بنَ محمد أُخبره، قال: سمعتُ أَبي يُحَدِّثُ

في (ط): «كان» وصحح عليها.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٣٩١) ، وسيأتي تمام تخريجه برقم (٢٤٩٨) في الصيام.

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤) (٩٥)، وأبو داود (١٢٥٤). وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٦٧)، وابن حبان (٢٤٥٦) و(٢٤٥٣) و(٣٤٦٣).

عن عائشة، قالَتْ: كان رسولُ الله ﷺ لا يَدَعُ أَربعاً قبلَ الظُّهْرِ، ولا الركعتين قبلَ صلاةِ الصبح<sup>(۱)</sup>.

[التحفة: ١٧٥٩٩].

## ٤٩\_ فضلُ ركعتي الفجر

٨٥٤ - أحبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثنا يحيى، عن سعيد وسليمانَ التيميّ،
 عن قتادةَ، عن زُرارةَ، عن سعدِ بنِ هشام

عن عائشةَ، عنِ النبيِّ ﷺ قال: « ركعَتا الفَحْرِ أَحبُّ إليَّ مِن الدنيا جميعاً»(٢).

[الجحتبي: ٢٥٢/٣، التحفة:١٦١٠٦].

#### ٥- فضل صلاة الفجر

٩ ٥ ٤ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج

عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالنهارِ، ويجتمِعُون في صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصر، ثم يَعْرُجُ الذين باتُوا فيكم، فيسألُهمْ - وهو أعلمُ بهم -: كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلُّون» (٣).

[المحتبى: ٢٤٠/١)، التحفة: ١٣٨٠٩].

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٣٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٢٥) (٩٦) و(٩٧)، والترمذي (٢١٦).

وسیأتی برقم (۱۶۵٦).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٤١)، وابن حبان (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (٥٥٥) و(٣٢٢٣) و(٧٤٢٩) و(٧٤٨٦)، ومسلم (٦٣٢). وسيأتي برقم (٧٧١٢).

وهو في «مسند» أحمد (۸۱۲۰)، وابن حبان (۱۷۳۱) و(۱۷۳۷) و(۲۰۲۱).

• ٣ ٤ ـ أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، عن يحيى بنِ سعيد، عن إسماعيلَ، قال: حدثني قيسٌ، قال:

[التحفة: ٣٢٢٣].

الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيَّب اللهُ عند، قال: حدثنا محمدُ بنُ حرب، عن الزُّبيْديِّ، عن الزُّبيْديِّ، عن

عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «تفضُلُ صلاةُ الجماعةِ على صلاةِ أَحَدِكم وحدَه بخمسةٍ وعشرينَ جُزءًا، وتجتمِعُ ملائكةُ الليل وملائكةُ النهار في صلاةِ الفجر، واقرؤُوا إن شِعتم: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾ والإسراء: ٧٨]»(٣).

[المحتبى: ٢٤١/١، التحفة: ١٣٢٥٩].

٢ ٤ - أخبرنا عمرو بنُ علي ويعقوبُ بن إبراهيم، قالا: حدثنا يحيى، عن إسماعيل، قال: حدثني أبو بكر بن عُمارة بن رُوَيْيَة

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «نظر»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٣) و(٧٤٣٦)، وفي «خلـق أفعـال العبـاد» لـه (١٢)، ومسـلم (٦٣٣)، وأبو داود (٤٧٢٩)، وابن ماجه (١٧٧)، والترمذي (٢٥٥١).

وسیأتی برقم (۷۷۱۳) و(۷۷۱) و(۱۱۲۲۷) و(۱۱۲۲۰).

وهو في «مسند» أحمد (١٩١٩٠)، وابن حبان (٧٤٤٣) و(٤٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (٩١٤).

عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يلجُ النارَ أَحَدُّ صلَّى قبلَ طلوع الشمس وقبلَ أن تغرُبَ» (١).

[المحتبى: ١/١٤)، التحفة: ١٠٣٧٧].

# ١ ٥ عدد عدد صلاة الصبح

٣٤ عَـ أَخبرنا عَمرو بنُ عليٌ، قال: حدثنا معاذُ بن هشام، قال: حدثني أبي،
 عن قتادة، عن عَزْرَةَ بنِ تميم

عن أبي هُريرةً، أنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ قال: «إذا صَلَّى أَحَدُكم رَكْعةً من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمسُ، فَلْيُصَلِّ إليها أُخرى»(٢).

[التحفة: ١٤١٦٨].

#### خالفه همام بن يحيى

\$ \$ 3 - أخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همامٌ، قال: سُيُلَ قتادةُ عن رحل صلَّى ركعةً مِن صلاة الصبح، ثم طلعت الشمسُ، فقال: حدثني خِلاسُ بنُ عمرو، عن أبي رافع

أَنَّ أَبَا هريرةَ حدَّثه، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يُتِـمُّ صلاَته» (٣). [التحفة: ١٤٦٥].

# ٢٥ - النهي عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتَّى تطلُعَ الشمسُ

٤٦٥ أخبرنا عبدُ الحميد بن محمد، قال: حدثنا مَحْلَدُ بن يزيد الحراني، قال:
 حدثنا ابنُ جُريج، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيدَ

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٩٨٦)، والحاكم ٢٧٤/١.

وانظر رقم (١٥١٣) من طريق ابن عباس، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند» أحمد (٨٠٥٦)، وابن حبان (١٥٨١).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (١٥١٤) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.وهو في «مسند» أحمد (٢٢١٦).

أنه سَمِعَ أبا سعيدِ الخدريَّ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا صلاةً بعدَ صلاةً العصر صلاةً بعدَ صلاةً العصر حتى تبزُغُ (١) الشمسُ، ولا صلاةً بَعْدَ صَلاةِ العصر حَتَى تَغْرُبَ الشمسُ» (٢).

[المحتبى: ٢٧٨/١، التحفة: ٤١٥٥].

# 1/0٣ ـ الحثُّ على صلاةِ(٣) أولِ النهار

٢٦٦ أخبرني عمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بقيَّةُ، عن بَحيرٍ، عن خالدٍ، عن
 كثير بن مُرَّةَ

عن نُعيم بن همَّار (٤)، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ يقولُ: ابنَ آدم، ارْكُعْ أُربِعَ رَكُعاتٍ فِي أُوَّلِ نهارِك، أَكْفِكَ آخرَه»(٥).

[التحفة: ١١٦٥٣].

قال أبو عبد الرحمن: أدخل مكحولٌ يين كثير بن مرَّةَ وبين نُعيم قيساً الجُذاميَّ. ٢٦٧ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزيع، قال: حدثنا بِشرٌ، قال: حدثنا بُـردٌ، عن سليمانَ بنِ موسى، عن مكحولٍ، عن كثير بنِ مُرَّة الحضرميِّ، عن قَيْسِ الجذاميِّ

عن نُعيم بن همَّار الغَطَفانيِّ، عن رسول الله ﷺ، عن رَبِّه عَزَّ وجَلَّ، قال: «ابنَ آدم، صَلِّ أُربعَ رَكَعات في أُول النهار، أَكْفِكَ آخِرَه» (٢).

[التحفة: ١١٦٥٣].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «تنزغ»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٥) (٢٨٧).

وانظر ما سيأتي برقم (١٥٦١).

وهو في «مسند» أحمد (١١٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ز): «الصلاة».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: ويقال: ابن هبَّار، ويقال: هدَّار، ويقــال: خمَّــار، ويقــال: خمَّــار، ويقال: حمَّار، الغَطَفانيُّ الشاميُّ. وصحح الترمذي، وابن أبي داود، وأبو القاسم البغوي، وأبــو حاتم بن حِبَّان، والدارقطني، وغيرهم أن اسم أبيه همَّار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٢٨٩).

وُسياتي في لاحقيه.

وهو في «مسند» أحمد (۲۲٤٧٠)، وابن حبان (۲۰۳۳) و(۲۰۳٤).

<sup>(</sup>٦) سلف قبله.

٣٦٨ أخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا مَعْنٌ، قال: حدثنا مُعاويةُ بن صالح، عن أبي الزاهِريَّة، عن كثير بن مُرَّةً

عن نُعَيم، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «[قال الله تعالى] (١): ابنَ آدم، لا تَعجز عن أربع ركَعاتٍ من أول النهار، أكفِكَ آخرَهُ» (٢).

[التحفة: ١١٦٥٣].

٩ ٤ ٦٩ [وعن الرّبيع بن سُليمانَ بن داودَ، عن عَبد الله بن يوسفَ، عن الهَيشم بن حُميدٍ، عن أبي العلاء بن الحارثِ، عن مَكْحول، عن كثير بن مُرَّة، به] (٣).

[التحفة: ١١٦٥٣].

٧٠٤ ـ [عن هَارونِ بن عبد الله، عن يحيى بن إستحاق، عن سَعِيد بن عبد العزيز، عن مَكْحول

عن أبي مُرَّةَ الطائفيِّ، قال: سمعتُ النبيَّ يُطِّلِّهُ يقول: «يقولُ الـلهُ تعالى: ابنَ آدم، ارْكَعْ أربعَ رَكَعَاتٍ أُوَّل النَّهار، أكفِكَ آخِرَه»]<sup>(٤)</sup>.

[التحفة: ١٢١٧٢].

# ٢/٥٣ صلاةُ الضُّحَى

الحجرنا محمودُ بنُ غَيلان، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعتُ عاصمَ بن ضَمْرةً

عن عليِّ، أَنَّ النبيَّ يَتَظُّرُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحي (٥).

[التحفة: ١٠١٤٤].

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في النسخ الخطية، وزدناه من «التحفة».

<sup>(</sup>٢) سلف في سابقيه.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث زدناه من «التحفة»، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث زدناه من «التحفة». وقد نص المزي على أن المحفوظ حديث نعيم بن همار السالف ذكره.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة (١٢٣٢).

وانظر تمام تخريجه برقم (٣٢٤).

وهو في «مسند» أحمد (٦٨٢).

٤٥- الصلاة عند زوال الشمس مِن مَطْلَعِها كقدر صلاة العصر مِن مغربها
 ٤٧٢- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شُعبة ، قال:

٧٧٤\_ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبة، قــال حدثنا أَبو إسحاق، أَنه سَمِعَ عاصم بنَ ضَمْرةَ يقول:

سألنا عليّاً عن صلاةِ رسولِ الله وَ الله وَ الله و الله و

# ٥٥ ـ الصلاة إذا ارتفع الضُّحى

٧٣ ـ أخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، عن عبدِ الملك ابن أبي سليمان، عن أبي إسحاق، عن عاصمِ بن ضَمرة

عن عليّ، قال: كان نبي الله وَ إذا زالَتِ الشّمسُ مِن مَطْلِعِها قِيدَ رُمح أُو رُمحين، كَفَدْر صلاةِ العصر مِن مغربها، صلّى ركعتين، ثم أُمهلَ حتى إذا ارتفع الضّحى، صلى أربعَ ركعات، ثم أَمهلَ حتى إذا زالتِ الشمسُ، صلّى أربعَ ركعات، ثم أَمهلَ حتى إذا زالتِ الشمسُ، صلّى أربعَ ركعات قبلَ الظهر حين (٤) تزولُ الشمسُ، فإذا صلّى الظهرَ، صلّى بعدها ركعتين، وقبلَ العصر أربعَ ركعات، فتلك ستَّ عَشْرةً (٥) ركعةً (٢).

[التحفة: ١٠١٣٧].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «صلى عند الظهر صلاة أربعاً»، المثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٣٣٠)، وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حتى».

<sup>(</sup>٥) في (ط): «ستة عشر».

<sup>(</sup>٦) سلف برقم (٣٣٠)، وفي الذي قبله.

#### ٥٦ كم صلاة النهار

٤٧٤ أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدُ بـنُ جعفـر وعبـدُ الرحمـن ابـنُ
 مهدي، قالا: حدثنا شُعبةُ، عن يعلى بنِ عطاءٍ، أَنه سَمِعَ عليّاً الأَزديّ

أَنه سَمِعَ ابنَ عُمر يُحَدِّثُ، عن النبيِّ ﷺ قَال: «صلاةُ الليلِ والنهارِمَثْنَى مَثْنى»(١).

[المحتبى: ٣٢٧/٣، التحفة: ٧٣٤٩].

قال لنا أَبو عبد الرحمن: هذا إسنادٌ جيدٌ، ولكن أُصحابَ ابنِ عمر خالفُوا عليّاً الأزديّ.

# خالفه سالّم ونافعٌ وطاووس

٤٧٥ - أُخبرنا عَمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ حرب، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّبيديِّ، عن سالم

عن أبيه، عن النبيِّ وَعِلِّةً قال: «صَلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خِفْتَ الصبحَ، فأُوتِرْ بواحدةٍ» (٢).

[المحتبى: ٢٢٧/٣، التحفة: ٦٩٣٠].

٧٧٦ـ أَحبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا حالدُ بنُ زياد، عن نافع عن ابنِ عمر، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : «صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَــَى، والوتـرُ ركعـةٌ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، وأبن ماجه (١٣٢٢)، والترمذي (٩٧٥).

وانظر ما سلف برقم (٤٤٤) وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٤٧٩١) ، وابن حبان (٢٤٨٢) و(٢٤٨٣) و(٤٩٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱۳۷)، ومسلم (۷٤۹) (۱٤٦)، وابن ماجه (۱۳۲۰).

سلف برقم (٤٣٩) و(٤٤٤) وسيأتي بعده وبرقم (١٣٨٤)، وانظر (١٢٩٠) و(١٤٠٢). وهو في «مسند» أحمد (٤٥٥٩)، وابن حبان (٢٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٢) و(٤٧٣)، ومسلم (٧٤٩)، وأبو داود (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٣١٩)، والرمذي (١٣٢٩).

وسیأتی برقم (۱٤۰۳)، وانظر ما سلف قبله وبرقم (٤٤٤). وهو فی «مسند» أحمد (٤٤٩٢) ، وابن حبان (۲٦۲۲).

قال أبو عبد الرحمن: حالد بن زياد بن حرو<sup>(۱)</sup> حراسانيٌّ مستقيمُ الحديث.

[الجحتبي: ٢٢٨/٣، التحفة: ٧٦٥٧].

٧٧٤ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال:حدثنا المعتمرُ، عن أبيه، عن طاووس

عن ابن عمرَ، قال: سئل رسولُ الله ﷺ عن صلاةِ الليل، فقال: «مثنى مثنى، فإذا خَشِيتَ الصبحَ، فواحدةً» (٢).

[المحتبى: ٢٢٧/٣، التحفة: ٧٠٩٩].

# ٥٧\_ الحث على ركعتي الضُّحى

٤٧٨ - أخبرنا بشرُ بنُ هِلال الصوَّافُ البصريُّ، قال: حدثنا عبدُ الـوارث، عـن
 أبي التَّيَّاح، عن أبي عُثمان النَّهْديِّ

عن أبي هُريرة، قال: «أوصاني خليلي أبو القاسم ﷺ بشلاث: صوم ثلاثةِ أيام مِن كُلِّ شهر، والوترِ قبلَ النوم، وركعتي الضُّحى»(٣).

<sup>(</sup>١) المثبت من الأصل و «التهذيب»، وفي (ت) و (ز): «جَزْء»، لكن حاء في هامش (ز): «جرو» وعليها علامة الصحة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷٤٩) (۱٤٦)، وابن ماجه (۱۳۲۰)، وقد سلف برقم (٤٣٨) سنداً ومتناً،
 وانظر ما سلف قبله وبرقم (٤٤٤).

وهو في «مسند» أحمد (٤٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٧٨) و(١٩٨١)، ومسلم (٧٢١) ، وأُبـو داود (١٤٣٢)، والـترمذي (٧٦٠).

وسيأتي برقم (١٣٩٠) و(١٣٩١) وبرقم (٢٦٩٠) و(٢٧٢٦) و(٢٧٢٧) و(٢٧٢٨) من طريق الأسود بن هلال، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند» أحمد (٧١٣٨)، وابن حبان (٢٥٣٦).

#### ٥٨- التسهيل في تركها(١)

٤٧٩ أحبرنا محمودُ بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيانُ، عن
 عاصم بن كُليب، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: «ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ صلى الضحى قَطُّ» (٢). [التحفة: ١٤٣٠٠].

٤٨٠ أخبرنا عَمرو بنُ عليٌ، قال: حدثنا معاذ بن مُعاذٍ، قال: حدثني شُعبةُ،
 عن فُضيل بن فَضالةَ، قال: حدثني عبدُ الرحمن بنُ أبي بَكْرَةَ

عن أبيه، أنه رأى ناساً يُصَلُّون الضُّحى، فقال: إنَّ هذه الصلاةَ مــا صلاَّهــا رسولُ الله ﷺ ولا عامَّةُ أصحابه (٣).

[التحفة: ١٦٩٠].

# ٩٥ عددُ صلاةِ الضُّحى في الحَضَرِ

١٨٤ أُخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد، عن
 قتادة، أَن مُعاذة حدَّنتهم

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي الضَّحى أُربعاً، ويزيدُ ماشاءَ اللهُ(٤).

[التحفة: ١٧٩٦٧].

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ت) و(ز): «تركهما»، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وهو في «مسند» أحمد (٩٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (١٤٥٦).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰٤٦٠).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٤٥٦)، وابن حبان (٢٥٢٩).

#### خالفها ئحروة

2 ١٨٠ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ عن عائشة، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلي سُبحة الضُّحى قطُّ، وإني لأسبِّحها، وإن كان رسولُ الله ﷺ لَيدَعُ العَملَ وهو يُحبُّ أَن يعملَه، خشية أَن يَعملَ به الناسُ، فيُفرضَ عليهم (١).

[التحفة: ١٦٥٩٠].

١٨٣ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ موسى ـ مَرْوَزيٌ \_، قال: أخبرنا عبدُ الله \_ هـو ابـنُ المبارك ـ، قال: أخبرنا حالد الحذاءُ، عن عبدِ الله بن شقيق، قال:

سألتُ عائشةَ: أكمانَ رسولُ الله ﷺ يُصلي الضُّحَى؟ قالت: لا، إلا أَن يجيءَ مِن مَغِيبه (٢٠).

[المحتبى: ١٥٢/٤، التحفة: ١٦٢٠٩].

٤٨٤ أخبرني عُبيدُ الله بن فَضَالة بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا يوسفُ بن المَاحِشُون، عن أبيه، عن عاصم بنِ عُمَـر بن قتادة، عن حدَّته رُمَيشة، قالت:

أصبحتُ عندَ عائشةَ، فلما أصبَحْنا، قامَتْ فاغتسلَتْ، ثم دخلَتْ بيتاً لها، فأجافتِ البابَ، قلمتُ: يا أمَّ المؤمنين، ما أصبحتُ عندكِ إلا لهذه الساعةِ، قالتْ: فادخلي، قالت: فدخلتُ، فقامَتْ، فصلَّت ثمانيَ ركعاتٍ، لا أدري أقيامُهُنَّ أطولُ، أمْ ركوعُهُنَّ، أم سجودُهُنَّ؟ ثم التَفتَت إليَّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۸) و(۱۱۷۷)، ومسلم (۲۱۸)، وأبو داود (۱۲۹۳). وهو في «مسند» أحمد(۲۶۰۵۲)، وابن حبان (۲۰۳۲).

والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى.

وانظر ما سيأتي أتم منه برقم (٢٥٠٥) و(٢٥٠٦) من طريق عبد الله بن شقيق، عن عائشة. وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٢٥)، وابن حبان (٢٥٢٦).

فضربَتْ فخِذي، فقالت: يا رُمَيشةُ، رأَيتُ رسولَ اللهُ ﷺ يُصليها، ولو نُشِرَ لي أَبوايَ على تركها ما تركتُها (١).

[التحفة: ١٧٨٣٩].

2.40 [وعن محمد بن سلمة، عن ابن وَهْب، عن عَمرو بن الحارث، عن بُكَير ابن الأُشجِّ، عن يعقوب بن الأُشجِّ، عن القعقاع بن حكيم، أنَّ رُمَيْشةَ بنتَ حكيم حدَّثته، أنها أتَتْ عائشة .... فذكره موقوفاً (٢).

[التحفة: ١٧٨٣٩].

#### • ٦- عَدَدُ صلاةِ الضحى في السفر

سألتُ لأَجِدَ أحداً يُخبرني أنَّ رسولَ الله وَاللهِ سبَّح في سفره، فلم أَجِدْ أحداً يخبرني عن ذلك، حتى أخبرتني أُمُّ هانئ بنتُ أبي طالب، أنه قدِمَ عامَ الفتح، فأمر بسِتْر، فسُتِرَ عليه، ثمَّ سَبَّحَ ثمانَ رَكَعَات (٢).

## خالفه الزُّبيديُّ

٨٧ عـ أُخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا الربيعُ بنُ رَوْح، قال:

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف برقم (٤٨١).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث زدناه من «التحفة»، وانظر ما قبله مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم صفحة ٤٩٨ (٣٣٦) (٨١)، وابن ماجه (٦١٤) و(١٣٧٩).

وسيأتي في لاحقيه، وانظر ما سلف برقم (٢٢٤).

وهو في «مسند» أحمد (۲٦٩٠١)، وابن حبان (۱۱۸۷) و(۱۱۸۸) و(۲۰۳۸).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض، و«عبد الله بن عبد الله» يقال فيه: «عبيد الله بن عبد الله» وفي مصادر التخريج: «عبد الله بن عبد الله، عـن أبيـه» ولم يُسـقط «عن أبيه» سوى هذه الرواية، وابن ماجه (٦١٤).

حدثنا محمدُ بنُ حرب، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّهريِّ، قال: أَخبرني عبدُ الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أنَّ أباه قال:

إِنَّ أُمَّ هَانِيَ بِنتَ أَبِي طَالِبِ أَخبرتني، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَكَانُ نَازِلاً عندَهَا يُومَ فتح مكة، فجاء يوماً بعدَ ما ارتفعَ النهارُ، فأمرَ بغُسْل، فسُكِبَ له، ثم سُتِرَ عليه، فاغتسل، فقام، فكبَّر، ثم ركعَ ثمانَ ركعات، لا أدري أقيامُهُ فيهنَّ أطولُ أم ركوعه، وركوعُه فيهنَّ أطولُ أم سجودُه؟ كلُّ ذلك منهنَّ متقاربٌ، ولم أَرَهُ فعل ذلك قَبْلُ ولا بَعْدُ (۱).

[التحفة: ١٨٠٠٣].

## خَالَفه يونسُ بنُ يزيدَ

٠٤٨٨ أخبرنا محمدُ بنُ سلمةَ، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أَخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثني عُبيدُ (٢) الله بن عبد الله بن الحارث، أنَّ أباه عبدَ الله بن الحارث بن نوفل حدَّثه

أَنَّ أُمَّ هانئ بنتَ أبي طالب أخبرته، أنَّ رسولَ الله عَلِيْ أَتى بعد ما ارتفعَ النهارُ يومَ الفتح، فأمرَ بثوب، فسُتِرَ عليه، فاغتسلَ، ثم قامَ، فركع ثمانَ ركعات، لا أدري أقيامُه فيها أطولُ، أم ركوعُه، أم سجودُه؟ كُلُّ ذلك منه متقاربٌ، قالت: فلم أره سبَّحَها قبلُ ولا بعدُ (٣).

[التحفة: ١٨٠٠٣].

ابن الأشَجّ، عن الضَّحَّاك بن عبد الله القرشي حدَّثه

<sup>(</sup>١) سلف قبله، وسيأتي بعده.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية، وفي «التحفة»: «عبد الله بن عبد الله» بالتكبير، وقال الجزيُّ: «وفي بعض النسخ: عبيد الله بن عبد الله بن الحارثه»، وقال الحافظ في «التقريب»: قيل بالتكبير وقيل بالتصغير.

<sup>(</sup>٣) سلف في سابقيه. وانظر ما سلف برقم (٢٢٤).

[التحفة: ٩٢٠].

#### ٦١- كيف صلاة الضحى

٩ ٩ ٤ ـ أخبرنا عَمرو بنُ يزيد، قال: حدثنا بَهْزٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال: عَمرو
 ـ يعني ابنَ مرة ـ أخبرني، قال: سمعتُ ابنَ أبي ليلي قال:

مَا حدثنا (٢) أَحدٌ أَنه رأى رسولَ الله يَّكِلُّ يُصلي الضُّحي غيرَ أُمِّ هانئ، فإنها ذكرتْ يومَ فتح مكة أنه اغتسلَ في بيتها، ثم صلَّى ثمانَ ركعات، قالت: ما رأيتُه صلَّى صلاةً أخفَّ منها، غيرَ أنه كان يُتمِم الركوعُ والسجودُ (٣).

[التحفة: ١٨٠٠٧].

# ٦٢ـ ثوابُ مَنْ حافَظ على ثِنْتي عَشْرَةَ ركعةً في كُلِّ يومِ

193- أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ \_ وهو ابن زُرَيْع \_، قال: حدثنا شُعبةُ، عن النعمان بنِ سالم، عن عَمرو بن أوس، عن عَنْبسةَ بن أبي سفيانَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث زدناه من «التحفة» وتتمة متنه من ابن خزيمة (١٢٢٨) رواه عــن أحمــد ابن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه ابن وهب بهذا الإسناد.

وهو في «مسند» أحمد (١٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و (ز): «ما حدث».

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخــاري (۱۱۰۳) و(۱۱۷٦) و(۲۹۲)، ومســلم صفحـة ٤٩٧ (٣٣٦) (۸۰)، وأبو داود (۱۲۹۱)، والترمذي (٤٧٤)، وفي «الشمائل» له (۲۹۰).

وهو في «مسند» أحمد (۲٦٩٠٠).

عن أُمِّ حبيبةَ، قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى كُلَّ يومٍ ثِنْتَى عَشْرةَ ركعةً تطوعاً غيرَ فريضةٍ، يُنِيَ له بيتٌ في الجنةِ»(١).

[المحتبي ٢٦١/٣ و٢٦٢ ، التحفة: ١٥٨٦٠].

**٢٩٤ ـ** [وعن حُميد بن مَسْعَدةً، عن بِشْر بن المُفَضَّل، عن داودَ بـن أبي هند، عن النُّعْمان بن سالم، به](٢).

[التحفة: ١٥٨٦٠].

٣٩٤ - أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا زيدُ بن حُبَاب، قال: حدثني محمدُ ابن سعيد الطائفيُّ، قال: حدثنا عطاء بن أبي رَباح، عن يَعْلَى بن أُمية، قال: قَدِمتُ الطائف، فدخلتُ على عَنْبَسةَ بن أبي سفيان وهبو بالموت، فرأيتُ منه جزعاً، فقلت: إنك على خير، فقال:

أُخبرتني أُخي أُمُّ حبيبةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَــال: «من صلَّى اثنـيَ عَشْرَةَ رَكعةً نافلةً بالنهار أو بالليل، بُني له بيتٌ في الجنة»(٣).

[المحتبى: ٢٦٢/٣، التحفة: ١٥٨٦٥].

#### ٦٣\_ عَدَدُ صلاةِ الفطر وصلاة النحر

ع ٩٤ ـ أخبرنا حُميدُ بنُ مَسْعَدةً، عن سُفيان ـ هو ابنُ حبيب ـ، عن شُعبةً، عن زُبَيْدٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۲۸) و(۱۰۱) و(۱۰۳) و(۱۰۳)، وأبو داود (۱۲۵۰)، وابسن ماجه (۱۱٤۱)، والترمذي (۱۲۵۰).

وسیأتی بعده ، ویرقسم (۱٤۷۲) و (۱٤۷۳) و (۱٤۷۶) و (۱۲۷۱) و (۱۲۷۸) و (۱۲۷۸)، (۱۲۸۳)، وسیأتی برقسم (۱٤۷۵) و (۱٤۷۷) و (۱٤۷۹) و (۱٤۸۰) و (۱۲۹۳) موقوفاً، وانظر رقسم (۱٤۸۱) و (۱۲۹۲).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۷۷۰)، وابن حبان (۲٤٥١) و(۲۵۲).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقد روي هذا الحديث من طرق وباًلفاظ مختلفة عن أم حبيبة، وسيخرج كل حديث في موضعه.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث زدناه من «التحفة» وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

عن عُمَرَ، قال: صلاةُ الجمعةِ ركعتان، والفِطْرِ ركعتان، والنَّحرِ ركعتان، والنَّحرِ ركعتان، والنَّحرِ ركعتان، والسفرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسان النبيِّ عَلَيْكُ (١). والسفرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسان النبيِّ عَلَيْكُ (١). التحفة: ١١٠٥٦٠

أُدخل يزيدُ بن زياد بن أبي الجَعْد بينَ عبدِ الرَّحمن بن أبي ليلي وبـينَ عمـر كعبَ بنَ عُحْرةً.

40 \$. أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا محمدُ بنُ بِشْر، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زياد، عن زُبيد الياميِّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عُجْرةً، قال:

قال عمرُ: صلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الفطر ركعتان، وصلاةُ الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمامٌ غيرُ قَصْرٍ، على لسانِ نبيِّكم ﷺ، وقد خابَ من افترى (٢).

[التحفة: ١٠٦٢٩].

٩٦ الحبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن زُبيد، عن
 عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:

[التحفة: ١٠٥٩٦].

### ٤ ٦- تركُ الصلاةِ بعدَ صلاةِ الفطر والنحر

49 كـ أُحبرنا عبدُ الله(٤) بنُ سعيد الأشج، قال: حدثنا ابنُ إدريسَ، قال:

<sup>(</sup>١) سيأتي بعده من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر به. وقال المصنف في «المحتبي» ١١١/٣ : عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر.

وُسيَاتي بعَده ويرقم (٥٠٠) و(٥٧٤) و(١٧٤٦) و(١٧٨٤) وقد سلف قبله بإسقاط كعب من الإسناد. وهو في «مسند» أحمد (٢٥٧)، وابن حبان (٢٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

<sup>(</sup>٤) وقع في «التحفة» ما نصه: «س» عن عبيد الله بن سعيد ـ وفي نسخة: عن أبي سـعيد عبد الله بن سعيد ـ عن ابن إدريس. انتهى

أُخبرنا شُعبةُ، عن عَدِيٍّ، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابنِ عباس، أَنَّ النبيَّ ﷺ خرجَ يومَ العِيـدِ، فصلى ركعتـينِ، لم يُصَـلِّ قبلَها ولا بعدَها<sup>(۱)</sup>.

[المحتبى: ١٩٣/٣، التحفة: ٥٥٥٨].

١٩٨ أحبرنا محمدُ بن بَشَّار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شُعبةُ، عن عَـدِيِّ ابنِ ثابت، عن سعيد بنِ جُبير

عن ابنِ عباس، أَنَّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ، فصلَّى يومَ أَضحى، لم يُصلِّ قبلَهـ ا ولا بعدَها<sup>(۲)</sup>.

[التحفة:٥٥٥٨].

#### ٥٦- الصلاة قبل الخطبة

١٩٩ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ بنُ سعد، عن أبي الزُبيرِ

عن حابر، قال: حاء سُلَيْكُ الغَطَفانيُّ ورسولُ الله ﷺ قاعدٌ على المنبر، فَقَعَد سُلَيْكُ قَبْلَ أَن يُصلي، فقال له النيُّ ﷺ: «أَركعت ركعتينِ»؟

والصواب: «عبد الله بن سعيد الأشج» كما في نسخنا الخطية و لم تذكر كتب الرحال رواية لعبيد الله بن سعيد، عن ابن إدريس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۲۶) و(۹۸۹) و(۱۶۳۱) و(۸۸۱) و(۸۸۱) ورمسلم صفحة ۲۰۱ (۸۸٤) (۱۳)، وأبو داود (۱۹۹۱)، وابن ماجه (۱۲۹۱)، والمترمذي (۵۳۷).

وسيأتي بعده وبإسناده ومتنه برقم (١٨٠٥)، وانظر رقم (١٧٧٩) و(١٧٨١) و(١٧٨٩).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٣٣)، وابن حبان (٢٨١٨).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

قال: لا، قال: «قُمْ، فاركَعْهما»(١).

[التحفة: ۲۹۲۱].

#### ٦٦ عَدَدُ صلاةِ الجمعة

٥ • ٥ \_ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدثنا سفيانُ بنُ سعيد، عن زُبَيْد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي

أَنه ذكره عن عمر بنِ الخطاب، قال: الأضحى ركعتانِ، وصلاةُ الفطر ركعتانِ، والله الفطر ركعتانِ، وصلاة المسافرِ ركعتان، وصلاة الجمعةِ ركعتان، تمام (٢) ليس بقَصْرِ، على لسانِ النبيِّ وَاللهُ (٣).

[المحتبى: ١٨٣/٣، التحفة: ١٠٥٩٦].

#### ٦٧\_ عددُ الصلاةِ بعدَ الجمعة، وذكرُ الاختلاف في ذلك

١ • ٥ ـ أخبرنا علي بن حُجر، قال: أخبرنا علي بن مُسْهِرٍ، عن سُفيانَ، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مصلّياً بعدَ الجمعة، فليُصلّ أربعاً»(٤).

[الجحتبي: ١١٣/٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۱۰۹) و(۱۲۱)، ومسلم (۸۷۵) (۸۰) و(۹۰)، وأبو داود (۱۱۱۲) و (۱۱۱۷)، وابن ماجه (۱۱۱۲) و (۱۱۱۶).

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٧١٧)، وانظر تخريج الحديث رقم (١٧١٦).

وهو في «مسند» أحمد (١٤١٧١)، وابن حبان (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ز): «تامُّ».

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (۸۸۱) (۲۷) و(۲۸) و (۹۹)، وأبو داود (۱۱۳۱)، وابن ماجــه (۱۱۳۲)، والترمذي (۲۲°). وسيأتي برقم (۱۷۰۵).

وهـو في «مسـند» أحمـــد (٧٤٠٠)، وابــن حبــان (٢٤٧٩) و(٢٤٨٠) و(٢٤٨١) و(٢٤٨٠). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

وهذا الحديث لم يرد في «التحفة».

٢ • ٥ ـ أحبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا سفيانُ، عن عَمرو بنِ دينار، عن الزهريِّ، عن سالم

عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصلي بعدَ الجمعة ركعتين (١). [الجنبي: ١١٣/٣، التحفة: ٢٩٠١].

# ٦٨\_ أين تُصلى الركعتان بعدَ الجمعة

٣ • ٥ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن نافع

عن ابنِ عمرَ، أَنه كان إذا صلَّى الجمعة، انصرف، فَصلَّى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسولُ الله ﷺ يَصْنَعُ ذلك (٢).

[الجحتبي: ١١٩/٢ و٣/٣١، التحفة: ٨٢٧٦].

#### ٦٩ عَدَدُ صلاةِ الاستسقاء

٤ • ٥ ـ أُخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عبد الله بنِ أبي بكر، عن عَبّاد بن تميم

عن عمِّه، أَنَّ النبيَّ مُثَلِّقُ استسقى، وصَلَّى ركعتين، وقَلَبَ رداءَه (٣). التحفة: ٩٧٥].

<sup>(</sup>۱) سلف برقسم (۳۳۲)، وسيأتي برقسم (۱۹۷۰)، وقد أورده المصنف مفرقاً، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۳٤۲).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱۰۰۵) و(۱۰۱۱) و(۱۰۱۲) و(۱۰۲۳) و(۱۰۲۳) و(۱۰۲۳) و(۱۰۲۳) و(۱۰۲۳) و(۱۰۲۳) و (۱۰۲۳) و (۲۰۲۱) و (۲۰۲۷)، و ابسسن ماجسه (۲۲۲۷)، و الترمذي (۲۰۵۰).

وسیأتی برقسم (۱۸۱۹) و(۱۸۲۷) و(۱۸۲۳) و(۱۸۲۰) و(۱۸۲۸) و(۱۸۲۸) و(۱۸۲۸) و(۱۸۲۸) و(۱۸۲۹) و(۱۸۳۸) و(۱۸۲۸).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٤٣٢)، وابن حبان (٢٨٦٤) و(٢٨٦٥) و(٢٨٦٦) و(٢٨٦٦). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

# . ٧- عَدَدُ صلاةِ الكسوف وذكر الاختلاف في ذلك

٥ • ٥ \_ أخبرنا عَمرو بنُ عليٌّ، قال: حدثنا يزيدُ \_ يعني ابنَ زُريع \_، قال: حدثنا يونسُ، عن الحسن

عن أبي بَكْرةً، قال: كنّا عندَ النبيِّ وَالْكُوْدُ، فانكسفت الشمسُ، فقامَ إلى المسجدِ يَجُرُّ رداءَه مِن العَجَلَةِ، فقام إليه الناسُ، فصلَّى ركعتين كما تُصلُّون (١). المسجدِ يَجُرُّ رداءَه مِن العَجَلَةِ، فقام إليه الناسُ، فصلَّى ركعتين كما تُصلُّون (١). المسجدِ يَجُرُّ رداءَه مِن العَجَلَةِ، فقام إليه الناسُ،

## ذكرُ الاختلاف على عائشة في عددِ صلاةِ الخسوف

٣ • ٥ ـ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيّ، عن عُروة

عن عائشة، قالت: خَسَفَت (٢) الشمسُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فَنُودِي: الصلاة جامعة، فاجتمعَ الناسُ، فَصَلَّى بهم رسولُ اللهِ ﷺ أُربعَ رَكَعَاتٍ في ركعتين، وأربعَ سَجَدَات (٣).

[المحتبى: ١٣٢/٣، التحفة: ١٦٥١١].

٧٠٥ ـ أخبرني عَبْدةُ بنُ عبد الرحيم، قال: أَحبرني ابنُ عُيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤٠) و(١٠٤٨) و(١٠٦٢) و(١٠٦٣) و(٥٧٨٥).

وسیاتی برقــم (۱۸۵۳) و (۱۸۵۰) و (۱۸۵۹) و (۱۸۲۰) و (۱۸۸۹) و (۱۸۸۹) و(۱۹۰۲) (۱۱٤۰۷).

وهو في «مسند» أحمد (٢٠٣٩)، وابن حبان (٢٨٣٣) و(٢٨٣٤) و(٢٨٣٠) و(٢٨٣٧).

وفي الحديث خبر وفاة إبراهيم ابن النبي ﷺ وقد رواه بعضهم بحمـــلاً وبعضهــم رواه مفرقــا، وقــد أورده المصنف مفرقاً.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ز): «كسفت».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (١٨٧٠) لتمام الرواية هناك.

عن عائشة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى في كسوفٍ في صفَّةِ زمزمَ أُربعَ ركعاتٍ في أُربع سَجَدَاتٍ (١).

[المحتبى: ٣٥/٣، التحفة: ١٧٩٣٩].

#### خالفهما عُبيدُ بنُ عُمير

٨٠٥ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة و في صلاة الآيات ، عن عطاء، عن عُبيد بنِ عُمير

عن عائشة، أن النبي مَّ اللهُ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أُربع سَجَدَاتٍ (٢). [المحتى: ١٣٠/٣، التحفة: ١٦٣٢٥].

# وقَفَهُ وكيعُ بن الجراح ويحيى بنُ سعيد

٩ • ٥ ـ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، عن هشام، عن قتادة،
 عن عطاء، عن عُبيدِ بن عُمير

عن عائشة ، قالت: صلاة الآيات سِتُّ رَكَعَات في أُربع سَجَدَات (٣). التحفة: ١٦٣٢٥].

• 1 ٥- أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا هشامٌ، عن عطاء، عن عُبيدِ بن عُمير

عن عائشة \_ في صلاةِ الآياتِ \_ : ستُّ ركعاتٍ في أُربعِ سَجَدَاتٍ ( ) . [التحفة: ١٦٣٢٥].

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (١٨٧٣) و(١٨٧٤) لتمام الرواية هناك.

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٨٧٥). قال الحافظ ابن حجر في «النكـت»: وفي رواية عند النسائي لفظة شذ بها شيخ ثقفي، وهي قوله: «في ضفـة زمزم». وانظر التعليق على الحديث (١٨٧٥).

<sup>(ً</sup>۲) أُخرجه مُسلم صفحة ۲۲۰ (۹۰۱)، وأبو داود (۱۱۷۷).

وسيأتي برقم (١٨٦٦) ـ بتمامه ـ وفي (١٨٦٧) بإسناده ومتنه، وسيأتي بعده موقوفاً. وهو في «مسند» أحمد (٢٤٤٧٢)، وابن حبان (٢٨٣٠).

والروايات مطولة ومختصرة.

<sup>(</sup>٣) سلف قبله مرفوعاً، وسيأتي بعده موقوفاً.

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٥٠٨) مرفوعًا، وبرقم (٥٠٩) موقوفًا.

# خالفه عبدُ الملك بن أبي سليمان في إسناده ومتنه ذكر الاختلاف على ابن عباس في عدد صلاة الكسوف

١ • ١ م أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن ابن عُليَّة، قال: حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس<sup>(١)</sup>

عن ابنِ عباس، أَنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى عندَ كسوفٍ ثمانَ ركعاتٍ وأَربعَ سَجَدَات. وعن عطاء مثلُ ذلك (٢).

قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا حديثٌ جيدٌ.

[الجحتبي: ١٢٨/٣، التحفة: ٩٦٩٧].

١٠٥ أخبرني عَمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: أخبرني كثير بن عباس

عن عبدِ الله بنِ عباس، أنَّ رسولَ اللهُ ﷺ صَلَّى يومَ كَسَفتِ الشَّمسُ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى يومَ كَسَفتِ الشَّمسُ أَربعَ رَكَعَاتٍ فِي ركعتين وأربعَ سَجَدَاتٍ (٣).

[المحتبي ١٢٩/٣، التحفة: ٦٣٣٥].

#### ٧١ عددُ صلاة المسافر

الحبرنا محمدُ بنُ علي بنِ الحسن بن شقيق، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا أبو حمزة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبدِ الله، قال: صليتُ مع النبيِّ ﷺ في السفرِ ركعتين (٤).

[المُحتبى: ١١٨/٣، التحفة: ٩٤٥٨].

<sup>(</sup>١) في الأصلين : «عن عطاء» بدل طاووس، وهو خطأ صوبناه من (ت) و(ز) و«الجحتبى» و«التحفة»، وبناء على الخطأ الذي وقع في الأصلين أضاف الأستاذ عبد الصمـــد شــرف الديـن هذا الحديث في ترجمة عطاء، عن ابن عباس من «التحفة» برقم (٨٨٨هــ أ).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (١٨٦٣) و(١٨٦٤) من طريق طاووس، عن ابن عباسِ به.

<sup>(</sup>٣) أخرجُه البخاري بـــإثر الحديـــث (١٠٤٦) تعليقـــاً، ومســـلم (٩٠٢)، وأبـــو داود (١١٨١). وسيأتي برقم (١٨٦٥).

وهو في ابن حبان (۲۸۳۱).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه برقم (١٩١٩) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، لتمام الرواية هناك، وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٩١٠).

١٥- أخبرنا يعقوبُ بن ماهان، قال: حدثنا القاسمُ بن مالك، عن أيوبَ ـ
 هو ابن (١) عائذ ــ، عن بُكير بن الأخنس، عن مجاهد

عن ابن عباس، قال: إنَّ اللهَ فرضَ الصلاةَ على لِسانِ نبيِّكم وَ فَيْ فِي الْحَضَرِ أَربعاً، وفي السَّفرِ ركعتين، وفي الخَوْفِ رَكْعَةً (٢).

#### ٧٢ صلاة المسافر بمكة

١٥ - أُحبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ \_ يعني ابنَ زُريع \_، قال: حدثنا سعيدٌ، قال: حدثنا سعيدٌ، قال: حدثنا قتادةُ، أَنَّ موسى بنَ سلمة حدَّثهم:

أنه سأل ابنَ عباس، قلتُ: تفوتُني الصلاةُ في الجماعةِ وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلى؟ قال: ركعتين سُنَّةَ أبي القاسم ﷺ.

[الجحتبي: ١١٩/٣، التحفة: ٢٥٠٤].

١٦٥ - أُخبرنا عبدُ الرحمن بن الأسود، قال: حدثنا محمدُ بن ربيعة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عِراكِ بن مالك(٤)

عن عبد الله بن عباس، أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَقَامَ بمكةَ خمسَةَ عَشَرَ يصلي ركعتين (٥).

[التحفة: ٥٨٣٢ والنكت: ٥٨٧٥].

<sup>(</sup>١) تحرف في (ت) و (ز) إلى «أبو».

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٣١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٨٨). وسيأتي برقم (١٩١٤) و(١٩١٥).

وهو في «مسند» أحمد (۱۸٦٢)، وابن حبان (۲۷۰۵).

<sup>(</sup>٤) كذا جاء في (ت) و(ز): عراك بن مالك، عن ابن عباس. وفي «التحفة» ذكره المزي في «لحق الأطراف»، ونقله عنه الحافظ في «النكت»، وقد ذكره المزي في ترجمة عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس وهو ما في «المحتبى» / ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٦).

#### ٧٣ عدد الصلاة بمنيّ

الله عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن حارثَة بن وَهْب الخزاعيِّ، قال: صليتُ مَعَ النبيِّ وَاللهُ بن وَهْب الخزاعيِّ، قال: صليتُ مَعَ النبيِّ وَاللهُ بمنَى - آمنَ ما كان الناسُ و أَكْثَرَهُ (١) - ركعتين (٢).

[المحتبى: ١١٩/٣)، التحفة: ٣٢٨٤].

١٨ هـ أخبرنا علي بن خَشْرَم، قال: حدثنا عيسى، عن الأَعْمَش، عن إبراهيم،
 عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

صلى عثمانُ بمنى أربعاً حتى بلغَ ذلك عبدَ الله، فقال: صليتُ مع رسول الله ﷺ ركعتين (٣).

[المحتبى: ٣/٢٠/، التحفة: ٩٣٨٣].

#### ٧٤\_ عددُ الصلاة بالمزدلفة

١٩ هـ أُخبرنا عَمرو بن يزيد، قال: حدثنا بَهْزُ بـن أسد، قال: حدثنا شعبة،
 قال: حدثنا سَلَمَة، قال: سمعتُ سعيد بنَ جُبير يقول:

رأيتُ عبدَ الله بن عمرَ صَلَّى بِجَمْع، فأقامَ، فصلَّى المغربَ ثلاثاً، ثم صلَّى العشاءَ ركعتين، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ صَنَعَ (٤).

[الجحتبي: ٢٤٠/١، التحفة: ٧٠٥٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأكثر».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰۸۳) و(۱۲۵٦)، ومسلم (۲۹٦) و(۲۹٦) (۲۱)، وأبو داود (۱۹۲۰)، والترمذي (۸۸۲). وسيأتي برقم (۱۹۱٦) و(۱۹۱۷).

وهو في «مسند» أحمد (۱۸۷۲۷)، وابن حبان (۲۷۵۱) و(۲۷۰۷).

وقوله: «آمنَ ما كان الناس وأكثرَه»، قال السندي: وحاصل المعنى: في زمن كان الناس فيه أكثر أمناً وعدداً، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) سيتكرر برقم (١٩٢٠)، وانظر تخريجه برقم (١٩١٩).

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٣٧٦).

#### ٧٥\_ عددُ صلاةِ الخوف، وذكر الاختلاف فيه

٢٠٠ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجَهْم، عن عُبيد الله بن عبد الله

عن ابنِ عباس، أَنَّ رسولَ الله ﷺ صلى بذي قَرَد، فصفَّ الناسُ خَلْفَهُ صَفَيْنِ: صَفَّ خَلَفَه وصفٌّ مُصافُّو<sup>(۱)</sup> العدوِّ، فصلَّى (<sup>۲)</sup> بالذين خَلْفَهُ ركعةً، ثـم انصرفَ هؤلاء إلى مكانِ هؤلاء، وجاء أُولئك، فَصَلَّى بهم ركعةً ولم يَقْضُوا<sup>(۳)</sup>.

[المحتبى: ١٦٩/٣، التحفة: ٥٨٦٢].

١ ٢٠ قاخيرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث ، عن أشعث، عن الحسن

عن أبي بَكْرةً، أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى بالقومِ في الخوف ركعتين، ثم سَلَّمَ، فصلَّى النبيُّ ﷺ أربعاً (٤).

[المحتبي: ١٠٣/٣ و ١٧٨، التحفة: ١١٦٦٣].

#### خالفه يونس بن عبيد

٧٢٥ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى، عن عبدِ الوارث، قال: حدثنا يونسُ، عن الحسن

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «مصافي»، والمثبت من (ت) و(ز)

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «يصلي»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٤٤).

وسيأتي برقم (١٩٣٤) بإسناده ومتنه، وبرقم (١٩٣٥) بنحوه بلفظ مختلف.

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۲۳)، وابن حبان (۲۸۷۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٢٤٨). وسيأتي برقم (٩١٢) و(١٩٥٢) و(١٩٥٦).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰٤۰۸)، وابن حبان (۲۸۸۱).

عن حابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى بأصحابه صلاةً الخوف، فصلَّى بطائفة ركعتينِ والآخرون يُقبلون على عدوِّهم، ثم سَـلَم، ثم حاءَ الآخرون، فَصَلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم، فكانتُ لِرسول الله ﷺ أربعَ ركعات، وللناسِ ركعتينِ ركعتينِ (١).

[التحفة: ٢٢٢٥].

٣٣ هـ أخبرني محمدُ بنُ وَهْب، قال: حدثنا محمدُ بن سَلمةَ، قال:حدثني أبو عبد الرحيم
 وهو خالدُ بن أبي يزيدَ ـ قال: حدثني زيدٌ، عن أيوبَ، عن بُكير بن الأَخنَس، عن مجاهد

عن ابن عباس، قال: فُرِضَتْ صلاةُ الحَضَرِ على لسان نبيِّكم أَربعاً، وصلاةُ السفر ركعتين، وصلاةُ الخوفِ ركعةً (٢).

[المحتبي: ١١٨/٣، التحفة: ٦٣٨٠].

#### ٧٦ عَدَدُ صلاةِ الذي يدخل المسجد

٤٢٥ أُخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المُعتَمِـرُ، قال: سمعتُ عُمـارةَ بن غَرِيَّة يُحدِّث، عن يحيى بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عَمرو بن سُليم

عن أَبِي قتادةً، عن النبيِّ رَبِّكُ قال: «إذا دَخَلَ أَحدُكم المسجدَ، فلا يَجْلِسْ فيه حتى يَرْكَعَ فيه (٣)ركعتينِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٤/٢ ـ ٢٦٠، والبخاري (٤١٣٦) تعليقاً، ومسلم (٨٤٣)، وابن خزيمة (١٣٥٣) و(١٣٥٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٥١، والدار قطين ٢/٠٠و ٢١، والبيهقي ٣/٢٥، والبغوي (١٠٩٥).

وسیأتی برقم (۱۹۵۳) و (۱۹۵۰)، وانظر ما سیأتی بنحوه برقم (۱۹۶۱) و (۱۹۶۷) و (۱۸۰۹) و (۱۸۲۰).

وهو في «مسند» أحمد (٢٩ ٤٩)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحلوي (٤٢٢٠)، وابن حبان (٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فيه» ليس في (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخــاري (٤٤٤) و(١١٦٣)، ومســلم (٧١٤) و(٦٩) و(٧٠)، وأبــو داود (٤٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣)، والترمذي (٣١٦). وسيأتي برقم (٨١١).

وهو في «مسند» أحمد (٢٢٥٢٣)، وفي «شرح مشكل الآثــار» للطحــاوي (٧١٢) و(٧١٣) و(٤٧١) و(٥٧١) و(٥٧١)، وابن حبان (٥٤٤٧) و(٢٤٩٧) و(٢٤٩٨) و(٢٤٩٨).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

و لم يرد هذا الحديث في «التحفة» ولكنه اقتصر على ذكر الحديث (٧٢٠) فقـط و لم يشـر إليه الحافظ ابن حجر.

# بري مال المحدال المعادر

#### ٣ ـ كتاب السهو

# ذكر ما ينقضُ الصلاةَ وما لا يَنْقُضُهَا

#### ٧٧ العملُ في الصلاة

٥٢٥ أخبرنا (١) قُتيبةُ بنُ سعيد، عن سفيانَ بن عيبنةَ ويزيدَ \_ هو ابنُ زُرَيع \_، عن مَعْمَر \_ هو ابنُ راشد البصريُّ \_، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَم

عن أبي هريرة، قال: أمر رسولُ الله ﷺ بقتل الأسودينِ في الصَّلاة: الحيةِ والعقربِ (٢).

[المحتبى: ٣/١٠)، التحفة: ١٣٥١٣].

٣٢٥ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: أخبرنا مالكٌ، عـن عـامر بـنِ عبـد الله بـنِ الزبير، عن عَمرو بن سُلَيم

عن أبي قتادة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُصلي وهو حَاملٌ أُمامة ، فإذا سَجَدَ، وضعها، وإذا قام ، رفَعها(٢).

[الجحتبي: ٣/١٠) التحفة: ١٢١٢٤].

<sup>(</sup>١) جاء في الأصلين هنــا سـند روايــة الكتــاب، وقــد حذفنــاه، واكتفينــا بذكــره في أول الكتاب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۹۲۱)، وابن ماجه (۱۲٤٥)، والترمذي (۹۹٪).

وسیأتی برقم (۱۱۲۱) و(۱۱۲۷).

وهو في «مسند» أحمد (٧١٧٨)، وابن حبان (٢٣٥١) و(٢٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٦) و(٩٩٦)، ومسلم (٤٣) (٤١) و(٤٢) و(٣٣)، وأبو داود (٩١٧) و(٩١٨) و(٩١٩) و(٩٢٠).

وسیأتی برقم (۷۲۷) و(۷۹۲) و(۹۰۳) و(۱۱۲۸) و(۱۱۲۹).

وهو في «مسند» أحمد (٢٢٥١٩)، وابن حبان (١١٠٩) و(١١١٠).

والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

٧٧٥ ـ أخبرني محمدُ بنُ صَدَقَةَ الحِمصيُّ، قـال: حدثنـا محمـدُ بـنُ حـرب، عـن الزُّبيديِّ، عن عامر بنِ عبد الله بن الزبير، عن عَمرو بنِ سُلَيم

عن أبي قتادة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ خرج إلى الصلاة وهو حاملٌ على عاتقه أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع، وأمها زينبُ بنتُ رسول الله ﷺ، فكان إذا ركع ، وضعها عن عاتقه ، وإذا فَرَغَ مِن سجوده ، حملها على عاتقه ، فلم يَزَلُ كذلك حتى فَرَغَ مِن صلاته (١).

[المحتبى: ٢/٥٥ و٣/١٠، التحفة: ١٢١٢٤].

#### ٧٨ المشي في الصلاة

٨٢٥ أُخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال:حدثنا حاتِم بن وَرْدان، قال: حدثنا بُرْدُ
 ابنُ سنان أبو العلاء، عن الزهريِّ، عن عروة

عن عائشة، قالت: استفتحتُ البابَ ورسولُ الله ﷺ يُصلي تطوَّعاً، والبابُ على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره، فَفَتَحَ البابَ، ثم رَجَعَ إلى مُصَلاَّه (٢). والمحتى: ١٦٤١، التحفة: ١٦٤١].

# ٧٩\_ رجوعُ القهقرى إلى الصلاة

٩ ٢ ٥ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا عبدُ الأَعلى بنُ عبد الأَعلى، قال: حدثنا عُبيدُ الله، عن أبي حازم

عن سهلِ بنِ سعد، قال: انطلق رسولُ الله ﷺ يُصْلِحُ بين بيني عَمرو ابن عوف، فحضرَتِ الصَّلاةُ، فجاء المؤذِّنُ إلى أبي بكر، فأمره أن يَحْمَعَ الناسَ ويؤُمَّهم، فجاء رسولُ الله ﷺ، فخرَق الصفوف حتى قامَ في

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٩٢٢)، والترمذي (٦٠١).

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١٣٠).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠ ٢٧)، وابن حبان (٢٣٥٥).

المقدَّم، وصفَّح الناسُ بأبي بكر لِيُوْذِنوه برسولِ الله ﷺ، وكان أبو بكر لا يلتفتُ في الصلاة، فلما أكثروا، عَلِمَ أنه قد نابهم شيءٌ في صلاتهم، فالتفتَ، فإذا هو برسول الله ﷺ، فأوماً إليه رسولُ الله ﷺ أي كما أنت، فرفع أبو بكر يَده، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه لقول رسولِ الله ﷺ، ثم رَجَعَ القَهُ هُرَى، وتقدَّمَ رسولُ الله ﷺ، فصلى، فلما انصرفَ، قال لأبي بكر: «ما منعكَ إذ أومأتُ إليك أن تصليَ»؛ فقال أبو بكر: ماكان ينبغي لابنِ أبي منعكَ إذ أومأتُ إليك أن تصليَ»؛ فقال أبو بكر: ماكان ينبغي لابنِ أبي قحافة أن يَوُمَّ رسولَ الله ﷺ، ثم قال للناس: «مابالكُم صَفَّحتُم؟ إنما التَّصفِيحُ للنساءِ» ثم قال: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فَسَبِّحُوا»(١).

[الجحتبي: ٣/٣، التحفة: ٤٧٣٣].

## • ٨. النَّهْيُ عن الالتفاتِ في الصَّلاة

• ٣٥ أحبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا زائدةً، عن أشعثُ بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق

عن عائشة، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الالتفاتِ في الصَّلاةِ، قــال: «اختلاسٌ يختلِسُه الشيطانُ مِن الصلاة» (٢).

[المحتبى: ٨/٣، التحفة: ١٧٦٦١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۶) و (۱۲۰۱) و (۱۲۱۸) و (۱۲۳۴) و (۲۲۹۰) و (۲۲۹۰) و (۲۲۹۳) و (۲۲۹۰) و (۲۱۹۰)، ومسلم (۲۲۱) (۲۰۱) و (۲۰۱) و (۲۰۱)، وأبو داود (۹٤۰) و (۹٤۱)، وابن ماجه (۱۰۳۵). وسيأتي برقم (۲۸۱) و (۷۰۰) و (۲۰۱).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۸۰۱)، وفي «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي (۱۷٥٤) و(۱۷۵۰) و(۲۷۰۱)، وابن حبان (۲۲۲۰) و(۲۲۲۱).

وقد رواه بعضهم مختصراً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۰۱) و(۳۲۹۱)، وأبو داود (۹۱۰)، والترمذي (۹۹۰). وسيأتي بعده وبرقم (۱۱۲۰) و(۱۱۲۱) و(۱۱۲۲) وبرقم (۱۱۲۳) موقوفاً. وهو في «مسند» أحمد (۲٤٧٤٦)، وابن حبان (۲۲۸۷).

#### خالفه إسرائيل

٣٦هـ أُخبرني أَحمدُ بنُ بكَّار الحرَّانيُّ، عن مَخْلَد \_ وهو ابنُ يزيدَ الحرَّاني \_، عن إسرائيلَ، عن أشعثُ (١)، عن أبي عطيَّةَ الكوفي، عن مسروق

عن عائشة، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الالتفاتِ في الصلاةِ، قال: «هو اختلاسٌ يختلِسُهُ الشيطانُ من صلاة العبد» (٢).

[المحتبى: ٨/٣، التحفة: ١٧٦٦١].

٣٣٥ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر بنِ سُويد، قال: حدثنا عبدُ الله \_ وهو ابنُ المبارك \_، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، قال: سمعتُ أَبا الأَحوصِ يُحدثنا في مجلسِ ابنِ المسيَّب، وابنُ المسيَّب حالِسٌّ

أنه سمع أبا ذرِّ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ الله مُقْبِلٌ على العبدِ في صلاته ما لم يَلْتَفِتْ، فإذا صَرَفَ وَجْهَهُ، انصرفَ عنه» (٣).

[المحتبى: ٣/٨، التحفة: ١١٩٩٨].

# ٨١ نظرُ المصلي إلى الشيءِ رآه في القِبلة

٣٣٥ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن نافع

عن ابن عمرَ، قال: رأَى رسولُ الله ﷺ نُحَامَةً في قِبلةِ المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتَّها، ثم قال حين انصرف: «إن أَحَدَكم إذا كان في الصلاة، فإن الله قِبَلَ وجهه، فلا يَتَنَحَّمَنَّ أَحَدُكُم قِبَلَ وجههِ في الصَّلاة) (٤).

[المحتبى: ١/٢٥، التحفة: ٨٢٧١].

 <sup>(</sup>١) في الأصلين: «عن أشعث، عن أبيه، عن أبي عطية»، والمثبت من «التحفة»، و (ت) و(ز).
 (٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٩٠٩).

وسیأتی برقم (۱۱۱۹) بإسناده ومتنه.

وهو في «مسند» أحمد (٢١٥٠٨)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجــه البخـــاري (٤٠٦) و(٧٥٣) و(١٢١٣) و (٦١١١)، ومســـلم (٧٤٥) (٥٠) و(٥١)، وأبو داود (٤٧٩)، وابن ماجه (٧٦٣).

وسیأتی برقم (۸۰۵).ا

وهو في «مسند» أحمد (٤٥٠٩).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

#### ٨٢ الرخصة في الالتفات في الصلاة

٣٤٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ سعيد بن أبي هند، عن ثور بنِ زيد، عن عِكرمَةَ

عن ابن عِباس، قال: كان رسولُ الله ﷺ يَلْحَظُ فِي صلاتِه يميناً وشمالاً، ولا يَلوي عُنُقَهُ خلفَ ظهره (١).

[المحتبى: ٩/٣، التحفة: ٢٠١٤].

## ٨٣ رفعُ البصر إلى الإمام في الصَّلاة

٥٣٥ أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ في حديثه، عن أبي معاويةَ، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمير، عن أبي مَعْمَر، قال:

قلنا لخبَّابٍ: هل كان رسولُ الله ﷺ يقـرأ في الظهـر والعصـر؟ قـال:نعـم، قلتُ: بأيِّ شيء كنتم تعرِفون؟ قال: باضطراب لحيته (٢).

[التحفة: ٣٥١٧].

٣٣٥ أخبرنا عليُّ بن الحسين، قال: حدثنا أُميةُ، عن شُعبةَ، عن أَبي إسـحاقَ، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ يزيدَ وهو يَخْطُبُ، قال:

حدثني البراءُ \_ وهو غيرُ كذوب \_ أَنهم إذا صَلَّوا مَعَ رَسُولِ اللهُ ﷺ، ورفعوا رؤوسَهم مِن الركوع، قاموا قياماً، حتى يَرَوْهُ قد سَجَدَ<sup>(٢)</sup>.

[المحتبى: ٩٦/٢)، التحفة: ١٧٧٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥٨٧) و(٥٨٨).

وسیأتی برقم (۱۱۲۵).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٨٥)، وابن حبان (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۶۷) و(۷۲۷) و(۷۷۷)، وفي «خلق أفعـال العبـاد» لـه (۲۹۰)، وأبو داود (۸۰۱)، وابن ماجه (۸۲۱).

وهو في «مسند» أحمد (۲۱۰٦٠)، وابن حبان (۱۸۲٦) و(۱۸۳۰).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲۹۰) و(۷٤۷) و(۸۱۱)، ومسلم (٤٧٤) (۱۹۷) و(۱۹۸) و(۱۹۹). وأبو داود (۲۲۰)، والترمذي (۲۸۱). وسيأتي برقم (۹۰۰).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٥١١)، وابن حبان (٢٢٢٦) و(٢٢٢٧).

# ٨٤ النهي عن مسح الحصى في الصَّلاةِ

٣٧ - أُخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد والحسينُ بنُ حُريث ـ واللفظ لـه ـ، عـن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي الأحوص

عن أبى ذَرِّ، قال: قال رسولُ الله عَيِّلا: «إذا قامَ أَحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلاَيَمْسَح الحَصَى، فإنَّ الرحمة تُواجهه» (١).

[المحتبى: ٦/٣، التحفة: ٢١٩٩٧.

# ٨٥ـ الرخصةَ في مسح الحصى في الصَّلاةِ مرةً واحدةً

٣٨ ٥ـ أُحبرنا سُوَيْدُ بنُ نصر، قال: أُخبرنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن الأُوزاعـيّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بنُ عبد الرحمن، قال:

حدثني مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إن كُنتَ فاعلاً، فمرَّةً» (٢).

[المحتبى: ٣/٧، التحفة: ١١٤٨٥].

#### ٨٦ التصفيقُ في الصلاة

٥٣٩\_ أُحبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد ومحمد بنُ المثنّي، قالا: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةً

عن أبي هريرةً، قال: قـال رسـولُ ا لله ﷺ: «التسـبيحُ للرِّحـال، والتصفيـقُ للنساء» \_ في حديث ابن المثنى: «في الصلاة» \_ لفظ الحديث لقُتيبة (٣).

[المحتبى: ١١/٣، التحفة: ١٥١٤١].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٧)، والترمذي (٣٧٩).

وسیأتی برقم (۱۱۱) بإسناده ومتنه.

وهو في «مسند» أحمد (٢١٣٣٠)، وابن حبان (٢٢٧٣) و(٢٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٤٦) (٤٧) و(٤٨) و(٤٩)، وأبو داود (٢٤٩)، وابن ماجه (۲۰۲۳)، والترمذي (۳۸۰).

وسیأتی برقم (۱۱۱٦) بإسناده ومتنه.

وهو في «مسند» أحمد (١٥٥٠٩)، وابن حبان (٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) (١٠٦) و(١٠٧)، وأبو داود (٩٣٩)، وابن ماجه (۱۰۳٤)، والترمذي (۳۲۹).

وسيأتي من طرق عن آليي هريرة برقم (٤٨٥) و(١١٣١) و(١١٣٢) و(١١٣٣). وهو في «مسند» أحمد (٧٢٨٠)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحــاوي (١٧٥٨) و(٩٥٩)، وابن حبان (۲۲۲۲) و(۲۲۲۳).

#### ٨٧ الإشارة في الصلاة

• ٤ ٥ أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير

عن جابر، أنه قال: اشتكى رسولُ الله ﷺ، فصلينا وراءَه وهو قاعدٌ، وأبو بكر يُكبِّر، يُسْمِعُ الناسَ تكبيرَه، فالتفَتَ إلينا، فرآنا قياماً، فأشار إلينا، فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم، قال: «إن كِدتُم آنفاً تفعلون (()فِعْلَ فارسَ والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ، فلا تفعلوا، ائتمُّوا بأثمتكم، إن صلَّى قائماً، فصلُّوا قياماً، وإن صلَّى قاعداً، فصلوا قُعوداً» (٢).

[المحتبى: ٨٤/٢ و٩/٣، التحفة: ٢٩٠٦].

## ٨٨ السلام بالأيدي في الصلاة

١ ٤٥ - أحبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا يحيى بنُ آدم، عن مِسْعَرٍ، عن عُبيد الله بن القِبطية

عن جابر بن سَمُرَة، قال: كنا نُصَلِّي خلفَ النبيِّ عَلِّقُ، فنُسلِّمُ بأيدينا، فقال: «مابالُ هؤلاء يُسلِّمون بأيديهم كأنها أذنابُ خيْل شُمس؟! إنما (٣) يكفي أحدَكم أن يضعَ يَدَهُ على فخذِه، ثم يقولُ: السلامُ عليكم، السلامُ عليكم.

[المحتبى: ٣/٤ و٢٤، التحفة: ٢٢٠٧].

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ز): «لتفعلون».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹٤٨)، ومسلم (٤١٣)، وأبو داود (٢٠٦)، وابن ماجه (١٢٤٠).

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٢٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) جاء في حاشيتي الأصلين و(ت) و(ز): «أما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الرفع اليدين» (٣٦)، ومسلم (٤٣١) (١٢٠) و(١٢١) وأبو داود (٩٩٨) و(٩٩٩). وسيأتي برقم (١١٠٩) و(٢٤٢) و(٠٥٢).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۸۰ ۲)، وابن حبان (۱۸۸۰) و(۱۸۸۱).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

## ٨٩ ردُّ السلامِ بالإشارة في الصلاة

٢ ٤ ٥ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا الليثُ، عن أبي الزبير

عن جابر، قال: بعشني رسولُ الله وَاللهُ عَلَيْهُ لحاجة، ثم أدركتُه وهو يصلي، فسلَّمتُ عليه، فأشار إليَّ، فلما فَرغَ، دعاني، فقال: «إنَّك سلَّمتَ عليَّ آنفاً وأَنا أُصَلِّي» \_ وإنما هو موجَّـة حينتذ إلى المشرق (١).

[المحتبى: ٣/٣، التحفة: ٢٩١٣].

٣٤٠ أخبرنا محمدُ بنُ العلاء، قال: حدثنا أبو خالد . وهو سليمانُ بنُ حَيَّانَ الأَحمر ..، عن شُعبة ، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبدِ الله، عن رسولِ الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغُلاً ﴾ (٢). [التحفة: ٩٤١٢].

## خالفه بشرُ بن المُفَضَّل

250 أخبرنا حُميدُ بنُ مسعدةَ، قال: حدثنا بِشْرٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن الحكم، عن إبراهيم (٣)

عن عبد الله، عن النبيِّ عَلِيُّةً في الرجل يُسَلَّمُ عليه وهو يُصلي، قال: «إِنَّ في الصَّلاة شُغُلاً» (٤).

[التحفة: ٩٤١٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵٤٠) (۳٦) و(۳۷)، وأبو داود (۹۲٦) و(۱۲۲۷)، وابس ماجه (۱۰۱۸)، والترمذي (۳۵۱).

وسيأتي برقم (١١١٣) و(١١١٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٣٤٥)، وابن حبان (٢٥١٦).

وقوله: «موجه»، قال السندي: اسم مفعول، أي: جعل وجهه، والجماعل هـو الله، أو اسـم فـاعـل بمعنى متوجه، من وجَّه بمعنى توجه، والمقصود: أنه ما كان وجهه إلى حهة القبلة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (٥٤٥) لتمام الرواية فيه.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية، ووقع في «التحفة» بعدها: «عن علقمة».

<sup>(</sup>٤) سلف قبله، وسيأتي تخريجه في الذي بعده.

مه ٥ هـ أخبرنا حُميد بنُ مَسعدةَ، قال: حدثنا بِشرٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن سليمانَ، عن إبراهيم (١)

عن عبدِ الله، قال: كنا نُسلِّمُ على رسولِ الله ﷺ وهو يُصلي، فيردُّ علينا، فلما أُتينا الصحَبَش، فَرَجَعنا، فسلمنا عليه، فلم يَرُدَّ، فسألناه، فقال: «إنَّ في الصلاة شُغْلاً»(٢).

[التحفة: ٩٤١٨].

٢٤ ٥ أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا وَهْبٌ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا قيسُ بنُ سعدٍ، عن عطاء، عن محمد بنِ عليًّ

عن عمارِ بنِ ياسر، أَنه سَلَّمَ على رسولِ الله يَّالِلَّهُ وهو يُصلي، فردَّ عليه (٣). [المحتبى: ٦/٣، التحفة: ١٠٣٦٧].

# • ٩ ـ النهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصَّلاة

٧٤٥ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد أبو قدامةَ السَّرَخسيُّ وشعيبُ بنُ يوسفَ أبو عمرَ النَّسائي، عن يحيى ـ يعني ابنَ سعيدٍ القطان ـ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ

عن أنس بنِ مالك، أنَّ رسولَ الله وَ قَال: «ما بَالُ أَقوام يرفعونَ أَبَصارَهم إلى السَّماء في صلاتهم»؟ فاشتدَّ قولُه في ذلك حتى قال: «لَيُنْتُهُنَّ [عن ذلك](٤) أو لَتُحْطَفَنَ أَبْصارُهُم»(٥).

[المحتبى: ٧/٣، التحفة: ١١٧٣].

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية، ووقع في «التحفة» بعدها: «عن علقمة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٩٩) و(١٢١٦) و(٣٨٧٥)، ومسلم (٥٣٨)، وأبو داود (٩٢٣).

وقد سلف في سابقيه ، وانظر رقم (٦٤٥).

وهو في «مسند» أحمد (٣٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١١٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين ليست في (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٥٠)، وأبو داود (٩١٣)، وابن ماجه (١٠٤٤).

وسیأتی بإسناده ومتنه برقم (۱۰۲۵).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠٦٥)، وابن حبان (٢٢٨٤).

#### ٩ ٩ ـ التسبيح في الصلاة عند النائبة

عن أبي هُريرة ، قال: قال: حدثنا الفُضيلُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحِ عن أبي الصَّلاقِ (١) عن أبي هُريرة ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «التسبيحُ [في الصَّلاقِ] (١) للرجال، والتصفيقُ للنساء»(٢).

[المحتبى: ١١/٣، التحفة: ١٢٤٥٤].

#### ٩٢\_ البكاء في الصلاة

٩ ٤٠ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله ـ هـو ابـنُ المبـارك ـ، عـن
 حمَّاد بنِ سلمةَ، عن ثابت البُنانيِّ، عن مُطَرِّفٍ

عن أبيه، قال: أتيتُ النبيَّ وَعِلَّهُ وهو يُصلي، ولِجوفه أزيزٌ كَأَزيزِ المِرجَلِ - يعني يَنْكِي -(٣).

[المحتبى: ١٣/٣، التحفة: ٥٣٤٧].

• ٥٥ ـ أخبرنا عيسى بنُ يونسَ، عن ضَمْرَةً، عن السَّرِيِّ بنِ يحيى، عن عبد الكريم بنِ راشد، عن ابنِ الشِّحِّيرِ

عن أبيه، قال: كان يُسْمَعُ للنبيِّ ﷺ أَزيزٌ باللَّعاء وهو ساجدٌ كأزيزِ اللَّعاء وهو ساجدٌ كأزيزِ المِرْجَلُ (٤).

[المحتبى: ١٣/٣، التحفة: ٥٣٤٧].

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين ليست في (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٩٠٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٢٢).

وسيأتي بعده، وبرقم (١٣٦) ياسناده ومتنه.

وهو في «مسند» أحمد (١٦٣١٢)، وابن حبان (٦٦٥) و(٧٥٣).

قوله: «أزيز»، قال السندي: بزاءين معجمتين ككريم، أي: حنين من الخشية، وهو صوت البكاء. قيل: وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء.

و «المرجل»، قال السندي: بكسر الميم، إناء يغلى فيه الماء.

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

#### ٩٣ النفخ في الصلاة

١ ٥٥ أخبرنا محمدُ بنُ العلاء<sup>(١)</sup>، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو إسحاق،
 عن السائب بن مالك

عن عبدِ الله، قال: انكسفت الشمسُ يومَ ماتَ إبراهيمُ، فصلَّى رسولُ الله ﷺ رَكعَتيْنِ، فجعلَ يتقدَّمُ ويَنْفُخُ ويتأَخَّرُ، ويتقدَّمُ ويَنْفُخُ ويتأَخَّرُ، فانصرفَ حينَ انصرفَ وقد تَجَلَّتُ (٢).

[التحفة: ٨٦٣٩].

#### ٩٤ كيف النفخ

٧ ٥٥٠ أخبرنا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا حمادٌ، عن عطاء بن السائب، عن أبيه

عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان ساجداً في آخِر سجودِه في صلاة الآيات، فنفخ في آخر سَجْدَةٍ، فقال «أُف! أُف! أُف! ثم قال: «ربِّ، أَلَم تَعِدْني أَن لا تُعَذِّبَهم وأَنا فيهم؟ رَبِّ، أَلَم تَعِدْني أَن لا تُعَذِّبَهم وأَنا فيهم؟ رَبِّ، أَلَم تَعِدْني أَن لا تُعَذِّبَهم وهم يستغفرون؟»(٣).

[المحتبى: ١٣٧/٣ و٤٩، التحفة: ٨٦٣٩].

# ٩٥ النهي عن النفخ في الصَّلاةِ

٣٥٥ أُحبرني الحسينُ بنُ عيسى القُومَسيُّ البَسطاميُّ، قال: حدثنا أَحمدُ بنُ أَبي طيبةَ وعفانُ بنُ سيَّار، عن عَنْبَسَةَ بنِ الأَزهر، عن سَلَمَةَ بنِ كُهيل، عن كُريب

<sup>(</sup>١) في «التحقة»: «محمد بن عبد الأعلى»ولكليهما رواية عن أبي بكر بن عياش.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٢٤).

وُسياتي بعُده وبرقّم (١٨٨٠) و(١٨٩٦) مطولاً وانظر تخريج ما سياتي برقم (١٨٧٧) مختصراً. وهو في «مسند» أحمد (٦٤٨٣)، وابن حبان (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

عن أُم سلمةَ، قالت: مرَّ النبيُّ وَعَلِيَّ بغلام لهم \_ يقال له: رباحٌ \_ وهو يُصلي، فنفخَ في سجوده، فقال له: (يا رباحُ، لا تَنْفُخْ، إن مَنْ نَفَخَ، فقد تكلَّم»(١). [التحفة: ١٨٢٨].

# ٩٦ ـ لعنُ إبليس والتعوذُ با لله منه في الصلاة

٤٥٥ أُخبرنا محمدُ بن سلمة، عن ابن وَهْب، عن معاوية بن صالح، قال:
 حدثني ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني "

عن أبي الدرداء، قال: قامَ رسولُ الله وَ يُصلي، فسمعناه يقولُ: «أعودُ با لله مِنْك» ثلاث مرات، ثم قال: «ألعنُك بلعنةِ الله الله الله الله عنه كأنه يتناولُ شيئًا، فلما فَرَغَ مِن الصَّلاة، قلنا: يا رسولَ الله، قد سمعناك تقولُ في الصلاة شيئًا لم نسمعُك تقولُه قبلَ ذلك، ورأيناك بسطت يَدكُ! قال: «إنَّ عَدُوَّ اللهِ إبليس جاء بشهابٍ من نار ليجعلَهُ في وجهي، فقلتُ: أعودُ با لله مِنْك، ثلاث مرات، ثم قلتُ: ألعنك بلعنة الله، فلم يستأخِر، ثلاث مرات، ثم أردت أن آخُذَه، واللهِ، لولا دعوة أخينا سليمان، لأصبح مُوثَقًا يَلْعَبُ به ولدانُ أهل المدينة (٢).

[المحتبى: ١٣/٣، التحفة: ١٠٩٤٠].

# ٩٧ ـ الأَخذُ بحلق الشيطانِ وخنقُه في الصَّلاة

٥٥٥ أحبرنا عَمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بقيَّة، قال: حدثني الزُّبيديُّ، قال:
 أخبرني الزُّهريُّ، عن سعيد

عن أبي هُريرة، أَنَّ النبيَّ وَاللَّهُ قال: «بينا أَنا قائمٌ أُصلي، اعترَضَ لي الشيطانُ، فأخذتُ بحلقه، فخنقتُه، حتى إني لأَجدُ بَرْدَ لِسانه على إبهامي، فرَحِمَ اللهُ سليمان، لولا دعوتُه، أُصبح مربوطاً تنظرون إليه»(٣).

[التحفة: ١٣٢٦٤].

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٤٢).

وسیأتی برقم (۱۱۳۹).

وهو في ابن حبان (١٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بعده، وسيأتي تخريجه برقم (١١٣٧٦) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة.

## خالفه أبو سلمةً في لفظه

٣٥٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، قال: حدثنا عمد بنُ عَمرو، قال: حدثنا

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: اعترض لي الشيطان في مُصلاًي، فأَخَذْتُ بحلقِه، فخنقتُه حتَّى وجدتُ بَرْدَ لِسانه على كَفِّي، ولولا ما كان مِن دعوة أخي سليمان، لأصبَحَ مربوطاً تنظرون إليه» (١).

## ٩٨ ـ الأمرُ بالسكون في الصَّلاةِ

٧٥٥ ـ أخبرنا تُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عَبْثَرٌ ـ وهو ابـنُ القاسم، أبـو زُبيـد الكوفيُّ ـ عن الأعمش، عن المسيَّب بن رافع، عن تَميم بنِ طَرَفَةَ

عن حابر بن سَمُرَةً، قال: خرج علينا رسولُ الله ﷺ ونحن \_ يعني \_ رافعو (٢) أيدينا في الصَّلاةِ كأنها أذنابُ الخيل الشُّمُس؟ اسْكُنوا في الصَّلاةِ»(٣).

[الجحتبي: ٣/٣، التحفة: ٢١٢٨].

٥٥٨ أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريُّ، عن عُروة وأخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ، قال: حدثنا الزُّهريُّ، عن عُروة

<sup>(</sup>١) سلف قبله، وسيأتي تخريجه برقم (١١٣٧٦) لتمام الرواية هناك.

وهو في ابن حبان (٢٣٤٩) من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «رافعي» والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٣٠)، وأبو داود (٩١٢) و(١٠٠٠).

وسیأتی برقم (۱۱۰۸)، وانظر تخریج رقم (۷۰۰).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۸۷۰)، وابن حبان (۱۸۷۸) و(۱۸۷۹).

وقوله: «الخيل الشُّمس»، قال السيوطي: جمع شموس، وهـو النفـور مـن الـدواب الـذي لا يستقر لشغبه وحدته.

عن عائشةَ، أَنَّ النِيَّ ﷺ صَلَّى في خميصةٍ لها أُعلامٌ، قال: «شغلَتْني أُعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهم، وائتوني بأَنْبِجانِيِّهِ (١)»(٢).

[المحتبى: ٧٢/٢، التحفة: ١٦٤٣٤].

## ٩٩ ـ الرخصةُ في الكلام في الصَّلاةِ

900 أُخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد الحمصيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ حرب، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ

أَنَّ أَبَا هريرةَ قال: قام رسولُ الله ﷺ إلى الصلاة، وقُمنا معه، فقال أعرابيٌّ وهو في الصَّلاة: اللهم ارحميني ومحمداً، ولاتَرْحَمْ معنا أحداً، فلما سَلَّمَ رسولُ الله ﷺ، قال للأعرابي: «لقد تحجَّرتَ واسِعاً» يريدُ رحمة الله (٣).

[المحتبى: ٣/٣)، التحفة: ١٥٢٦٧].

## خالفه سفيان بن عيينة

• ٦٥ ـ أُخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن الزُّهريُّ البصريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، قال: أخبرني سعيدٌ

<sup>(</sup>١) في الأصلين و(ت): «بأنبحانيته»، والمثبت من (ز) و«صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (۳۷۳) و(۷۰۲) و(۷۸۱۷)، ومســـلم (۵۰۱) (۱۱) و(٦٢) و(٦٣)، وأبو داود (۹۱٤) و(۹۱۰) و(۴۰۰۲) و(٤٠٥٣)، وابن ماجه (۳۵۰۰).

وسيأتي برقم (٨٤٩).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٨٧)، وابن حبان (٢٣٣٧).

وقوله: «أنبحانيه»، قال ابن الأثير في «النهاية»: يقال: كساء أنبحاني، منسوب إلى منبج المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء، ففتحت في النسب، وأبدلت الميم همزة. وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبحان، وهو أشبه؛ لأن الأول فيه تعسف. وهو كساء يتخذ من الصوف وله خمل، ولا علم له، وهي من أدون الثياب الغليظة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠١٠)، وأبو داود (٨٨٢).

وسيأتي برقم (١١٤٠)، وانظر ما بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٧٨٠٢) ، وابن حبان (٩٨٧).

عن أبي هُريرةَ، أَنَّ أعرابياً دخل المسجدَ، فَصَلَّى ركعتيْنِ، ثم قال: اللهُمَّ ارحمني ومحمداً، ولا تَرْحَمْ معنا أحداً، فقال رسولُ الله ﷺ: «لقد تَحَجَّرْتَ واسِعاً» (١).

## ٠٠٠ ل نسخُ ذلك وتحريمه

١ ٦ ٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أخبرنا محمدُ بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني يحيى بنُ أبي كثير، عن هلالِ بنِ أبي ميمونة، قال: حدثني عطاءُ بن يسار

عن معاوية بن الحكم السُّلَميِّ، قال: بينا أنا مَعَ رسولِ الله في الصَّلاة، إذ عَطَسَ رَحلٌ مِن القوم، فقلتُ: يَرْحَمُكَ الله، فحدَّقينِ (٢) القوم بأبصارِهم، فقلتُ: واثُكُلُ أُمِّيا، مالكم تنظرون إليَّ؟ قال: فَضَرَبَ القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُسَكِّتوني، لكني سكتُ (٣)، فلما انصرف رسولُ الله عَلَيْ ، دعاني ببأبي وأُمي هو ما ضَرَبَني ولا كَهَرَني ولا سَبَّيٰ، ما رأيتُ معلماً قبله ولا بعدَه أحسن تعليماً منه، قال: «إنَّ صلاتنا هذه لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاس، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ وتلاوةُ القُرآن الله قال (٤): ثم اطلعت عُنيمة لي فذكرتُ (٥)... الحديث معتصر (١).

[المحتبى: ٣/٣ )، التحفة: ١٣٧٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧).

وسيأتي برقم (١٤١)، وانظر ما قبله.

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) في (ت) و(ز): «فحذفني».

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين: «لكني ما سكت» وزيادة «ما» لا معنى لها، وسيأتي عند المصنف دونها، وكذلك هي في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ز): «فذكر».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخماري في «خلق أفعمال العباد» (٢٦) و(٦٩) و(٧٠)، ومسلم (٣٧٠) و٤ /صفحة ١٧٤٩، وأبو داود (٩٣٠) و(٣٢٨) و(٣٩٠٩).

وسیأتی برقم (۱۱٤۲) و(۸۰۳۰).

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۷٦۲)، واين حبان (١٦٥) و(٢٧٤٧) و(٢٢٤٨).

وفي الحديث خبر الجارية التي لطمها، وقد رواه بعضهم مطولاً وبعضهم رواه مفرقاً.

# ١٠١ ـ تأويل قولِ الله جَلَّ ثناؤُه: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴾

٣٦٥ أخبرنا سُويد بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن إسماعيلَ بنِ أبي
 خالد، عن الحارث بنِ شُبَيْل، عن أبي عمرو الشيبانيِّ

عن زيد بنِ أَرقم، قال: كنا في عهد رسولِ الله وَ يُكلّمُ (١) أَحدُنا صاحبَه في الصّلاة في حاجتِه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصّكَوَتِ وَالصّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَننِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا حينتذ بالسكوت (٢).

[المحتبى: ١٨/٣، التحفة: ٣٦٦١].

# ١٠٢ فِكْرُ مَا نُسِخَ مِن الكلام في الصلاة

٣٣٥ - أخبرني محمدُ بنُ عبد الله بنِ عَمَّارِ المَوْصِليُّ، قال: حَدَّثنا ابنُ أبي غَنِيَّة والقاسِمُ، عن سفيانَ، عن الزبير بنِ عَدِيٍّ، عن كُلثوم

عن عبدِ الله بن مسعود \_ وهذا حديثُ القاسم \_، قال: كنتُ آتي النبيَّ وَعَلِيُّ وهو يصلي، فأُسلِّم عليه، فيرُدُّ عليَّ، فأتيتُه، فسلمتُ عليه وهو يُصلي، فلم يَرُدُّ عليَّ، فأسلر إليَّ القومُ، فقال: «إنَّ اللهَ يُصلي، فلم يَرُدُّ عليَّ، فلما سلَّم، أشار إليَّ القومُ، فقال: «إنَّ اللهَ وما ينبغي لكم، وأن تقومُوا الله قانتينَ»(٣).

[المحتبى: ١٨/٣، التحفة: ٩٥٤٣].

# ١٠٣ ـ ذكرُ الوقتِ الذي نُسِخَ فيه الكلامُ في الصَّلاةِ

\$ 7 هـ أخبرنا الحسينُ بنُ حُريثٍ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن عاصِم، عن أبي واثل

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «يعلم»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠) و(٤٥٣٤)، وفي جزء «القراءة خلف الإمام» لـ ه (٢٤١) و(٢٤٢)، ومسلم (٣٩٨).

وسیأتی برقم (۱۱٤۳) و(۱۰۹۸۱).

وهو في «مسند» أحمد (١٩٢٧٨)، وابن حبان (٢٢٤٥) و(٢٢٤٦) و(٢٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وسيأتي برقم (١١٤٤)، وانظر ما بعده.

عن ابن مسعود، قال: كنا نُسَلِّمُ على النبيِّ ﷺ، فيردُّ علينا السلام، حتى قَدِمْنَا من أَرضِ الحبشة، فسلَّمتُ عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ، فأخذني ما قَرُبَ (١) وما بعُدَ، فجلستُ حتى إذا قَضَى الصلاة، قال: «إن الله يُحْدِثُ مِن أمره ما يشاء، وقد أَحْدَثَ مِن أمره أن لا يُتَكَلَّمَ في الصَّلاةِ»(٢).

[الجحتبي: ٩٢٧٢، التحفة: ٩٢٧٢].

# ٤ . ١ ـ ذكرُ اختلافِ أَلفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في قصة ذي اليدين

٥٦٥ أُحبرنا سليمانُ بنُ عُبيد الله الغَيلانيُ (٣)، قال: حدثنا بَهزٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن سعد بن إبراهيمَ، أَنه سمع أَبا سلمةَ يحدث

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله وَاللهِ صلى الظهرَ ركعتين، ثم سلَّم، فقالوا: أَقُصِرَت الصلاةُ؟ فقام، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سحدَ سحدتين (٤٠).

قال لنا أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً ذكر عن أبي سلَمة في هذا الحديث: (ثم سجد سجدتين) غير سعد.

[المحتبى: ٣٣/٣، التحفة: ١٤٩٥٢].

٣٦٥ أخبرنا عيسى بنُ حماد، قال: أخبرنا الليثُ، عن يزيـد بنِ أبي حبيب،
 عن عمران بنِ أبي أنس، عن أبي سلمة َ

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «قدم»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٩٢٤).

وسيأتي برقم (١١٤٥) بإسناده ومتنه، وانظر ما سلف برقم (٥٤٥).

وهو في «مسند» أحمد (٣٥٧٥)، وابن حبان (٢٢٤٣) و(٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «الكيلاني» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧١٥) و(٢٢٧)،ومسلم (٥٧٣) (٩٩) (١٠٠)،وأبو داود(١٠١٤). وســيأتي برقــــم (٥٦٦) و(٧٦٥) و(٥٦٨) و(٥٦٩) و(٥٧٠) و(١٥١) و(١١٥١)

و(۱۱۵۳) و(۱۱۵۶)، وانظر رقم (۷۱۱) و(۷۲۰) و(۲۷۰) و(۷۲۰) و(۷۷۰).

وهو في «مسند» أحمد (٩٠١٠).

وهذا الحديث ألفاظه متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيـه علـى بعـض، وقـد روي مـن طـرق أحرى عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة، وسيخرج كل حديث في موضعه.

وقوله: «أقصرت الصلاة»، قال النـووي في «شـرح مسـلم» ٥/٨٨: بضـم القـاف وكسـر الصاد، وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح، ولكن الأول أشهر وأصح.

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى يوماً، فسلَّم في ركعتين، ثم انصرف، فأدركه ذو الشمالين، فقال: يا رسولَ الله، أنقَصَتْ أم نسيت؟! فقال: «لم تَنقُص الصلاة، ولم أنسَ» قال: بلي، والذي بعثك بالحقّ، قال رسولُ الله ﷺ: «أَصَدَقَ ذو اليدين»؟ قالوا: نَعَمْ، فصلَّى بالناسِ ركعتين (١). والمحتيى: ٢٣/٣، التحفة: ١٤٩٩١].

٩٣٥ أُخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ، قال: حدثنا الحسنُ بنُ موسى، قال: حدثنا شيبانُ، قال: حدثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة ، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله وصلاة الظهر ، فسلم رسول الله والله والله

مه مه مه المحدّ بنُ سعيد، قال: حدثنا حَبّانُ بنُ هلال، قال: حدثنا أَبَانُ بنُ يريدَ العطار، قال: حدثني يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن

عن أبي هُريرة ، أنَّ رسولَ الله وَاللهُ صَلَّى بأصحابه ، فسلَّم في ركعتين ، فقال رجل \_ يقال له: ذو اليدين ، وكان طويل اليدين \_: يا رسولَ الله ، أقصرت الصَّلاة أم نسيت ؟ قال: «ما قصرت الصَّلاة وما نسيت » قال: «ما يقول ذو اليدين » ؟ قالوا: صَدَق ، فصلَّى بهم ركعتين (٤) .

[المحتبى: ٣٣/٣، التحفة: ١٥٣٥٩].

٩ ٣ ٥ \_ أخبرنا هارونُ بنُ موسى، قال: حدثنا أبو ضَمْرةَ، عن يونسَ، عن ابنِ شهاب، قال: أُخبرني أبو سلمةَ

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصلين، وأثبتناها من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٥٦٥).

عن أبي هريرة، قال: نَسِيَ رسولُ الله ﷺ، فسلّم في سجدتين، فقال له ذو الشمالين: أُقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَم نسيتَ يا رسولَ اللهِ عَلَيْكُ: «أَصَدَقَ ذو اليدين»؟ قالوا: نَعَمْ، فقام رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ، فأتمَّ الصَّلاة (١). [الجنب: ٣٤/٣]، التحفة: ١٥٣٤٤.

• ٧٥\_ أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أحبرنا مَعْمَرٌ، عـن الزُّهريِّ، عن أبي حُثْمَةً

عن أبي هريرة، قال: صلَّى رسولُ الله وَ الطهرَ أو العصرَ، فسلَّم في ركعتين، فقال له ذو الشمالين ابنُ عمرو: أُنقِصَتِ (٢) الصلاةُ أم نسيت؟ فقال النبيُّ وَاللهُ: «ما يقول ذو اليدين»؟ قالوا: صَدَقَ يا نبيَّ اللهِ، فأتمَّ بهم الركعتين اللتين نَقَصَ (٢).

١٧٥ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عسن
 ابن شهاب، أنَّ أبا بكر بنَ سليمانَ بن أبي حَثْمةَ أخبره

أنه بلغه أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى ركعتين، فقال له ذو الشمالين... نحوَه (١٠). قال ابنُ شهاب: أخبرني هذا الخبرَ سعيدُ بنُ المسيَّب، عن أبي هريرة (٥).

قال: وأخبرنيه أبو سلمة بنُ عبد الرحمن، وأبو بكر بنُ عبـد الرحمـن بـن الحارث ـ وهو ابنُ هشام ـ وعُبيد الله بنُ عبد الله.

[الجحتبي: ٣/٤/٣، التحفة: ١٤٨٥٩ و ١٣١٨٠].

٧٧٥ أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، قال: أخبرنا الليث، عن عُقيل، قال: حدثني ابنُ شهاب، عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بنِ عبد الرحمن وابن أبي حَثْمة

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٥٦٥).

 <sup>(</sup>۲) في النسخ الخطية: «أنقص» وصحح عليها في (ط)، والصواب ما أثبتناه كما سيأتي
 برقم (١١٥٢) و(١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٠١٣) مرسلاً أيضاً كما أورده المصنف.

<sup>(</sup>٥) وحديث الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله، عن أبي هريرة متصلاً أخرجه أيضاً أبو داود (١٠١٣).

وسيتكرر برقم (١١٥٥) سنداً ومتناً؛ المرسل والمتصل.

والحديث المتصل في «مسند» أحمد (٧٦٦٦)، وابن حبان (٢٠٥٢) و(٢٦٨٤).

عن أبي هريرةَ، أنه لم يَسْجُدُ رسولُ الله ﷺ يومئذِ قَبْلَ السلامِ ولا بعدَه (١). [المُحتى: ٢٥/٣، التحفة: ٢٣٢٢].

عار قال: أُخبرنا عبدُ الله، عن عكرمةَ بنِ عمار قال: أُخبرنا ضَمْضَمُ بنُ جَوْس

عن أبي هُريرةً، أَنَّ رسولَ اللهُ وَاللهُ سَجَدَ سجدتي السهو وهو جالسٌ، ثـم سلّم. ذكره في حديث ذي اليدين (٢).

[المحتبى: ٣/٦٦، التحفة: ١٣٥١٤].

عُ٧٤ أَخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ، قال: أُخبرني الحسنُ بنُ موسى، قال: أُخبرنا شيبانُ، قال يحيى بنُ أبي كثير: حدثني ضَمْضَمُ بنُ جَوسٍ

أنه سَمِعَ أَبا هريرةَ يقول: ثم سَجَدَ رسولُ الله ﷺ سجدتين (٣).

[المحتبى: ٣٦/٣، التحفة: ١٣٥١].

٥٧٥ أخبرنا عَمرو بنُ سوَّاد بن الأسود بن عَمرو، قــال: أخبرنا عبـدُ الله ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعد، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن جعفرِ بن ربيعة، عن عِراك بن مالك

عن أبي هُريرةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ سحد يَوْمَ ذي اليدين سجدتين بعدَ السَّلام (٤).

[المحتبى: ٣/٢٥، التحفة: ٩٥/١٤].

٣٧٥\_ أخبرنا عَمرو بنُ سوَّاد، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا عَمـرو بنُ الحارث، قال: حدَّثني قتادةً، عن محمد بنِ سيرين

عن أبي هُريرةً، عن رسول الله ﷺ ... بمثله (٥).

[الجحتبي: ٣٦/٣، التحفة: ١٤٤٩٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (١٠٤٥).

وُسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١٥٦)، وانظر ما سلف (٥٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۰۱٦).

وسيأتي بعده، وبرقم (٢٠٤) بإسناده ومتنه، وسيأتي برقم (٢٠٦) بلفظ مختلف. وهو في «مسند» أحمد (٢٩٤٤)، وابن حبان (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١٥٧)، وانظر ما سلف برقم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في الذي بعده لتمام الرواية فيه.

٧٧٥ أخبرنا محمدُ بنُ سلمةً، قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالكُو، قال: حدثني أيوبُ، عن محمد بن سيرين

عن أبي هُريرةً، أنَّ رسولَ الله ﷺ انصرفَ من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَم نَسِيْتَ يا رسولَ الله؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «أَصدَق ذو اليدينِ»؟ فقال الناسُ: نَعَمْ، فقام رسولُ الله ﷺ، فصلى اثنتين، ثم سَلَم، ثم كبَّر، فسجد مِثْلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفعَ رأسه، ثم سَجَدَ مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفعَ رأسه، ثم مشكر سجوده أو أطولَ، ثم رفعَ رأسه،

[الجحتبي: ٢٢/٣، التحفة: ١٤٤٤٩].

٨٧٥ أخبرنا حُمَيدُ بنُ مُسعدةً، قال: حدثنا يزيدُ \_ وهـو ابـنُ زُريع \_، قـال: حدثنا ابنُ عون، عن محمدِ بن سيرين، قال:

قال أبو هريرة: صلّى بنا النبي وَ الحدى صلاتي العَشيّ - قال (٢): قال أبو هريرة، ولكني نسيت، قال: - فصلّى بنا رَكْعَيْنِ، ثم سلّم، فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد، فقال بيده عليها كأنه غضبان، وخرَجَتِ السَّرَعَانُ مِن أبوابِ المسجد، فقالوا: قُصِرَتِ الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يُكلّماه، وفي القوم رجل في يديه (٢) طول، قال: وكان يُسمى ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ فقال: «لم أنسَ ولم تُقْصَرِ الصلاة» قال: وقال: «أكما يَقُولُ ذو اليدين» قالوا: نَعَمْ، فجاء، فصلّى الذي كان تَركَ، ثم سَجَدَ مثل سجوده أو أطول، ثم رَفَعَ رأسَه وكبّر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٨٢) و(٤١٤) و(٥١٥) و(١٢٢٨) و(١٢٢٨) و(١٢٢٩) و(١٠٠١)، ومسلم (٥٧٣) (٩٠٥)، وأبو داود (١٠٠٨) و(٩٠٠١) و(١٠١١) و(١٠١١)، وابون ماجه (١٢١٤)، والترمذي (٣٩٤) و(٩٩٩).

وسیأتی برقسم (۵۷۸) و (۱۱٤۸) و (۱۱٤۸) و (۱۱۵۸) و (۱۱۵۹)، وانظر رقسم (۵۲۰) و (۵۷۱) و (۵۷۲) و (۵۷۳)

وهو في «مسند» أحمد (٤٩٥١)، وابن حبان (٢٢٥٣) و(٢٢٥٤) و(٢٢٥٥) و(٢٢٥٦). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٢) في رواية البخاري: «قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكني نسبت أنا».

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «يده»، والمثبت من (ت) و(ز).

ثم كبَّر، فسجد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع رأْسَه، فكبَّر (۱). [المحتبى: ۲۰/۳، التحفة: ١٤٤٦٩].

٩٧٥ أُخبرنا قُتيبةُ بـنُ سعيد، عـن مـالك، عـن داودَ بـنِ الحُصين، عـن أبـي سفيانَ ـ مولى ابن أبي أَحمدَ ـ، قال:

سمعت أبا هُريرة يقول: صلّى لنا رسول الله وَ صلاة العصر، فسلّم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أَقُصِرَتِ الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال رسول الله والله والل

• ٥٨٠ أخبرنا أبو الأشعث، عن يزيدَ بنِ زُريع، قال: حدثنا خالدٌ الحَــذَّاء، عـن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهلَّب

عن عِمرانَ بنِ الحُصين، قال: سَلَّمَ رسولُ الله ﷺ من (٣) ثلاثِ رَكَعَاتٍ مِن العصر، فَدَخَلَ، فقام إليه رجلٌ يُقَالُ له: الخِرباقُ، فقال: الصلاةَ يا رسولَ الله، فخرج مُغْضَباً يجُرُّ رداءَه، فقال: «أَصَدقَ»؟ قالوا: نَعَمْ، فقامَ، فصلَّى تلك الركعة، ثم سلَّم، ثم سَجَدَ سجدتيها، ثم سَلَمَ (٤). [الحتى: ٣١/٣، التحفة: ٢٨٨٨].

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه في الذي قبله. وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١٤٨).

وقوله: «السَّرَعان»، قال ابن الأثير في «النهاية»:السرعان بفتح السين والراء: أوائـل النـاس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة. ويجوز تسكين الراء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٩).

وسیأتی باسناده ومتنه برقم (۱۱۵۰)، وانظر ما سلف برقم (۵۲۰) و(۷۲۱) و(۷۲۳) و(۷۲۳). وهو فی «مسند» أحمد (۹۹۲۵)، وابن حبان (۲۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: ((في))، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٧٤) (١٠١) و(١٠١)، وأبو داود (١٠١٨) و(١٠٣٩)، وابسن ماجه (١٢١٥)، والترمذي (٣٩٥).

وسیأتی برقم (۲۰۹) و(۲۱۰) و(۱۱۲۰) و(۱۱۲۱) و(۱۲۰۰).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۸۲۱)، وابن حبان (۲۲۰۶) و(۲۲۷۰) و(۲۲۷۱) و(۲۲۷۲) و(۲۲۷۲). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

## ١٠٥ ما يفعل من صلّى ستّا(١)

٥٨١ أخبرنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدثنا أبي،
 قال: سمعتُ الأعمشُ يُحدث، عن إبراهيم، عن علقمةَ

عن عبدِ الله، أنه صلى خمساً، فذكر في السادسة، فجلسَ، وسجدَ سحدتين، وقال: هكذا صَنعَ رسولُ الله ﷺ (٢).

[المحتبى: ٣٢/٣، التحفة: ٩٤٣٧].

# ١٠٦ ما يفعلُ مَنْ صلَّى خمساً وذكر الاختلاف على مغيرة

عن عبدِ الله، عنِ النبيِّ أَنه صلَّى بهم الظهرَ خمساً، فقالوا: إنك صلَّيتَ خمساً، فسجد سجدتينِ بَعْدَ ما سلَّمَ وهو جالسُّ<sup>(٣)</sup>.

٥٨٣ أخبرنا تُتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ أَنَّ النبيَّ وَعِلِيَّةً صلَّى... مرسل<sup>(٤)</sup>.

[التحفة: ٩٤٤٩].

٨٤ أُخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ، قال: أُخبرنا عبدُ الله، عن أبي بكر النَّهْشليِّ،
 عن عبدِ الرحمن بن الأسودِ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «خمساً»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في رقم (٥٨٥) لتمام الرواية فيه.

<sup>(</sup>٣) سلف قبله، وسيأتي تخريجه برقم (٥٨٥).

 <sup>(</sup>٤) سلف في سابقيه متصلاً، وانظر تخريجه في لاحقيه.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥٧٢) (٩٣).
 وسيأتي برقم (١١٨٣) بإسناده ومتنه، وانظر تخريج ما بعده.
 وهو في «مسند» أحمد (٣٨٨٣).

#### ٧ • ١ ـ التحري

٥٨٥ أخبرني الحسنُ بنُ إسماعيلَ بن سليمانَ، قال: أُخبرنا فُضيلٌ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن علقمة

عن عبدِ الله، قال: صلّى رسولُ الله وَ الله وَ فَاد فيها أَو نَقَصَ، فلما سلّم، قلنا: يا نبيَّ الله، هل حَدَثَ في الصلاة شيءٌ؟ قال: «وماذاك»؟ قال: فذكرنا له الذي فَعَلَ، فثنى رجله، فاستقبلَ القبلةَ، فسحدَ سحدتي السهو، ثم أقبلَ علينا بوجهه، فقال: «لو حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأنبأتكم به» ثم قال: «إنما أنا بَشرٌ، أنسى كما تَنْسَوْنَ، فأيكم ما نسي في صلاته شيئاً، فليتحرَّ الذي يرى أنه هو صَوَابٌ، ثم يُسلّمُ، ثم يسجدُ سحدتي السهو»(١).

رَالمِحتبي: ٢٨/٣، التحفة: ٩٤٥١].

# خالفه شقيقُ بنُ سلمةَ أَبو وائل، فجعل التحريَ مِن قول عبدِ الله

٥٨٦\_ أُخبرنا محمد بنُ بشار، قال: حدثنا محمد بنُ جعفر غُنْـدَرَّ، قال: حدثنا شعبةُ، عن الحكم، قال: سمعتُ أبا وائل يُحدث

عن عبدِ الله، قال: إذا وَهِمَ أُحدُكم في صلاته (٢)، فليتحرَّ الصوابَ، ويسجُدُ (٣) سجدتين وهو قاعدٌ بعد ما يَفْرُ غُرُ<sup>(٤)</sup>.

[التحفة: ٩٢٤١].

<sup>(</sup>۱) أخرجــه البخــــاري (۲۰۱) و (۲۰۱) و (۲۲۲) و (۲۲۲۱) و (۲۲۲۱) و (۲۲۲۹)، ومســــلم (۷۲) (۸۹) و (۹۰) و (۹۱) و (۹۲) و (۹۲) و (۹۰) و (۹۲)، وأبـــو داود (۱۰۱۹) و (۲۰۱۱) و (۲۰۲۱)، و ابن ماحه (۲۰۲۳) و (۱۲۰۱) و (۲۲۱۱) و (۲۲۱۱)، الترمذي (۳۹۲).

وسیاتی برقسم (۹۹۹) و (۱۱۲۵) و (۱۱۲۵) و (۱۱۲۸) و (۱۱۲۷) و (۱۱۲۷) و (۱۱۲۸) و (۱۱۲۸) و (۱۱۷۹) و (۲۰۵۳)، وقد سلف برقم (۵۸۱) و (۵۸۲)، وقد سلف برقم (۵۸۳) مرسلاً، وانظر ما قبله، وسیأتی بعده موقوفاً.

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٥٦)، وابن حبان (٢٦٥١) و(٢٦٥٧) و(٢٦٥٨) و(٢٦٥٩)

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقد رُوي هذا الحديث من طُرق عـن عبد ا لله وبألفاظ مختلفة وسيخرج كل حديث في موضعه.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ز): «الصلاة».

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ز): «وليسجد».

<sup>(</sup>٤) تَقَدُّمُ قَبَلُهُ مُرَفُوعاً، وسيأتي موقوفاً برقم (١١٦٩) و(١١٧٠).

#### ١٠٨\_ تمامُ المصلى على ما ذكر إذا شَكَّ

العزيز، قال: حدثنا عبدُ العزيز، قال: حدثنا عبدُ العزيز، قال: حدثنا زيدُ بنُ
 أسلم، عن عطاء بن يسار

عن ابن عباس، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا شَكَّ أَحدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ أَصلَى ثَلاثاً أَو أَربعاً؟ فَلْيَقُمْ، فَلْيركَعْ \_ يعني ركعةً \_ ويسجدُ سحدتَيْن، فإن كانت خامسة، شفعها بسجدتين، وإن كانت رابعةً، كانت السجدتان ترغيماً للشيطان» (١).

[التحفة :٥٩٨١].

٨٨٥ أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا خالد ـ هو ابن الحارث -،
 عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء

عن أبي سعيد، عن النبيِّ وَاللَّهُ قَال: «إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ (٢) على اليقينِ، فإذا استيقنَ بالتمام، فليسجُدُ سجدتين وهو قاعدٌ» (٣).

[المحتبى: ٣٧/٣، التحفة: ٣٦١٦].

٩٨٩ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يحيى بنُ محمد ـ هـو ابـن قيـس أبو<sup>(٤)</sup> زُكير ـ، عن زيد بنِ أسلم، عن عطاء بنِ يسار

عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم، فلم يدر أَصلَّى ثَلاثاً أَم أَربعاً؟ فليصلِّ ركعةً تامةً، ثم يسجُدُ سجدتين وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٢٦٦٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد العزيز الداروردي، بهذا الإسناد، وقال بعد أن ساق هذا الحديث: «وهِم في هذا الإسناد الدراوردي، حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيراً، فلعله من وَهَمِه أيضاً»، ونبه على هذا الوَهَم الحافظ في «التلخيص» ٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و (ز): «وليبق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٢١٠).

وسیأتی برقم (٥٨٩) و(١١٦٢) و(١١٦٣)، وانظر رقم (٥٩٠) بلفظ مختلف.

وهو في «مسند» أحمد (١١٦٨٩)، وابن حبان (٢٦٦٣) و(٢٦٦٤) و(٢٦٦٧) و(٢٦٦٩).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «بن» وهو تحريف.

جالسٌ، فإن كانت تلك الركعة خامسة، شفَع بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، كانتا(١) ترغيماً للشيطان»(٢).

[المحتبى: ٢٧/٣، التحفة: ٦٦ ١٤].

#### خالفه عياضُ بنُ هلال في لفظه

• 9 هـ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ \_ يعني ابنَ الحارث \_، قال: حدثنا هشامٌ \_ هو الدَّسْتُوائي \_، عن يحيى \_ هو ابن أبي كثير \_، عن عياض، قال:

سأَلتُ أَبا سعيد الخدريَّ، قلتُ: يُصلي أَحدُنا، فلا يدري كم صَلَّى، قلل: قال رسولُ الله يُلِيُّةُ: «إذا صَلَّى أَحدُكم، فلم يَدْرِ كم صَلَّى، فليسجُدْ سجدتين وهو جالسُّ»(٣).

[التحفة: ٤٣٩٦].

1 90 \_ أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبُ، قال: حدثنا الحسنُ بنُ موسى، قال: حدثنا شيبانُ، عن يحيى، قال: حدثني عياضُ بنُ هلال الأنصاريُّ، قال:

سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا صلَّى أَحدُكم، فنسيَ \_ أَو قال: فلم يَدْرِ؛ زاد أو (٤) نقص \_ فليسجد سجدتين وهو جالسّ» (٥). [التحفة: ٤٣٩٦].

## ذكرُ الاختلاف على الأُوزاعيِّ في هذا الحديثِ

٩٢ ما أخبرني شعيبُ بنُ شُعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبدُ الوهّاب، قال: حدثنا شُعيبٌ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثنا المُوزاعيُّ، قال: حدثنا المُؤزاعيُّ، قال: حدثناء المُؤزاعيْناء المُؤزاعيُّ، قال: حدثناء المُؤزاعيُّ المُؤزاعيُّ، قال: حدثناء المُؤزاعيُّ المُؤز

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «كانت»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٢) سلف قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠١٩)، وابن ماجه (١٢٠٤)، والترمذي (٣٩٦).

وسیأتی برقم (۹۱۱) و(۹۲۰) و(۹۳۰) و(۹۴۰).

وهو في «مسند» أحمد (١١٠٨٢)، وابن حبان (٢٦٦٥) و(٢٦٦٦).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(ز): ﴿أُمُّا.

<sup>(</sup>٥) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) ما بين حاصرتين سقط من (ط)، وفي (ت) و(ز): «عياض بن هلال» وهو نفسه.

قَالَ المزي في «التحفة»: هلال بن عياض، ويقال: عياض بن هلال، ويقال: عياض بن أبي زهير. ويقال: عياض بن عبد الله بن أبي زهير.

سمعتُ أَبا سعيد يقول: قال رسولُ الله ﷺ : «إِذَا سَهَا أَحَدُكُم فِي صَلَاتُه، فَلَا يَدْرِي<sup>(١)</sup> زَادَ أُو نَقْصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجَدَتَيْنَ وَهُو جَالِسٌ»<sup>(٢)</sup>.

[التحفة: ٢٤٣٩٦].

#### خالفه بقيَّةُ

٩٣٥ أُخبرني عَمرو بنُ عثمانَ، عن بقيَّة، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى، أَنَّ عياضَ ابنَ أَبي زهير حدَّثه، قال:

سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول: قال رسولُ الله عَلَيُّد: «إذا سها أحدُكم في صلاته، فلا يدري زادَ أو نَقَصَ، فليسجُدْ سجدتين وهو حالسٌ» (٣).

[التحفة: ٤٣٩٦].

## خالفهم عكرمةُ بن عمار

٩٤ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أخبرنا عُمَرُ بنُ يونس، قال: حدثنا عِكرمةُ بنُ عمار، قال: حدثنا عِكرمةُ بنُ عمار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني هِلالُ بنُ عياض الأنصاريُّ، قال:

حدّثني أبو سعيد الخدريُّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا صلَّى أُحدُكم، فلا يدري أزاد أو نقص، فليسجدُ سجدتين وهو حالسٌ، ثم يسلِّم» (٤٠).

[النكت: ٤٣٩٦].

٩٥ أخبرني عمرانُ بن يزيد، قال: حدثنا إسماعيلُ بن عبد الله (٥) وهو ابن سَمَاعَة ـ، عن الأوزاعيّ، قال: حدثني الزهريُّ ويحيى، عن أبي سلمة

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ز): «فلم يدر».

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۹۰).

<sup>(</sup>٣) سلف تخریجه برقم (٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: «عبيد الله» وهو تحريف.

عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله وَعَلِيَّةُ قال: «إذا لَبَسَ الشيطانُ على أحدكم في صلاته، فلم يدرِ أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فليسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ»(١). [المحتنى: ٣٠/٣، التحفة: ٢٠٠٦].

# ٩ . ١ ـ ما يفعل إذا كُثُرَ ذلك عليه، وجاءه الشيطانُ، فَلَبَسَ عليه

٩٩٥ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ أَحدَكم إذا قامَ يُصلي، جاءه الشيطانُ، فَلَبَسَ عليه، حتى لا يَـدري كم صلَّى، فإذا وجد ذلك أَحَدُكُم، فليسجُدْ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ»(٢).

[المحتبى: ٣٠/٣، التحفة: ١٥٢٤٤].

## ٠ ١١ من شك في صلاته

9 \ 0 - أخبرنا سويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله ـ وهو ابنُ المبارك \_، عن الحارث ابنِ حُرَيج، قال: حدثني عبدُ الله بنُ مُسافِع، عن عُتبةَ بن محمد بن الحارث عن عبدِ الله بنِ جعفر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ شَكَّ في صلاته، فليسْجُدُ سجدتَيْنِ بعد ما يُسَلِّمُ» (٣).

[المحتبى: ٣٠/٣، التحفة: ٢٢٤].

# ١١١ـ ما يفعلُ مَنْ نَسِيَ شيئاً مِن صلاته

٥٩٨ أخبرنا الربيعُ بنُ سليمانَ، قال: أخبرنا شعيبُ بنُ الليث، قال: حدثنا الليث، [عن محمد بنِ عجلان] عن محمد بنِ يوسفَ مولى عثمانَ ، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۳۲)، ومسلم ۱/صفحة۳۹۸ (۳۸۹) (۸۲)، وأبو داود (۱۰۳۰) و(۱۰۳۱) و(۱۰۳۲)، وابن ماجه (۱۲۱۱) و(۱۲۱۷)، والترمذي (۳۹۷).

وسيأتي برقم (٥٩٦) و(١١٧٦) و(١١٧٧)، وانظر تخريج الحديث (١٦٤٦).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٨٦)، وابن حبان (٢٦٨٣).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه خبر إدبار الشيطان عندما يسمع النداء بالصلاة.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٣٣).

وسیأتی برقم (۱۱۷۲) و(۱۱۷۳) و(۱۱۷۶).

وهو في «مسند» أحمد (۱۷٤٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ الخطية، وأثبتناه من «التحفة» و «المجتبى».

أنَّ معاويةَ صلَّى أَمامَهُم، فقام في الصَّلاةِ وعليه جلوسٌ، فَسبَّحَ الناسُ، فتمَّ على قيامه، ثم سجد بنا سجدتين وهو جالسٌ بعد أن أتمَّ الصلاة، ثم قَعَدَ على المِنبَر، فقال: إني سمعتُ رسولَ الله وَاللهُ يُقَالِدُ هَمَنْ نَسِي مِن صلاته شيئاً، فليسجُدْ مثلَ هاتين السجدتين» (١).

[المحتبى: ٣٣/٣، التحفة: ١١٤٥٢].

## ١١٢\_ سجدتا السهو بعد السلام والكلام

٩٩٥ أخبرني محمدُ بنُ آدمَ، عن حفص \_ هو ابنُ غياث \_، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمة

عن عبدِ الله، أَنَّ النبيَّ عَلِيُّةُ سلَّم، ثم تكلَّم، ثم سحدَ سحدتي السهو<sup>(۲)</sup>. [المحتبى: ٦٦/٣، التحفة: ٩٤٢٦].

## ١١٣ ما يفعل مَنْ قام مِن اثنتين مِن الصَّلاة ولم يتشهَّد

٩ • ١- أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدثنا شعبةُ،
 عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان

عن مالك ابن بُحَينة، أنه صلى مع رسول الله ﷺ، فقام في الشَّفْع اللهُ عن مالك ابن بُحَينة، أنه صلى مع رسول الله على الله عنه الشَفْع الذي يريدُ أَن يجلسَ فيه، فسبَّحْنا، فمضى، ثم سحدَ سحدتين (٣).

قال لنا أَبُو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصوابُ: عبدُ الله بن مالك بــنُ بُحينةً.

[التحفة: ٩١٥٤].

١ • ١- وأُخبرنا أبو داود، قال: حدثنا وَهْبٌ، قال: حدثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج

<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۱۱۸٤) بإسناده ومتنه.

وهو في «مسند» أحمد (١٦٩١٥).

وقوله: «أمامهم»، قال السندي: هو بفتح الهمزة أو كسرها، والنصب على الحال بتأويل إمامًا لهم، أو على أن الإضافة لفظية، فإنه بمعنى يؤمهم.

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۵۸۰).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

عن ابنِ بُحينةَ، أَنَّ النبيَّ مُثَلِّلُهُ صلَّى، فقام في الركعتين، فسبَّحُوا، فمضى، فلما فَرَغَ من صلاته، سَجَدَ سجدتينِ (١).

[المحتبى: ٢٤٤/٢، التحفة: ٩١٥٤].

٢٠٢ أخبرني يحيى بنُ حبيب بن عربيِّ، قال: حدثنا حمادٌ، عن يحيى، عن عبد الرحمن الأعرج

عن ابنِ بُحَينةَ، أَنَّ النبيَّ وَاللَّهُ صلى، فقام في الشَّفعِ الذي كان يُرِيدُ أَن يُجِلسَ فيه، فمضى في صلاته، حتى إذا كان في آخِرِ صلاتِه، سجدَ سجدتين قبلَ أَن يُسلِّم، ثم سلَّم (٢).

[المحتبى: ٢٤٤/٢، التحفة: ٩١٥٤].

٣٠٠ الله، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا عبـدُ الله، عن يحيى بن سعيد، أنَّ عبدَ الرحمن بن هُرمز أخبره

عن عبد الله بن مالك ابن بُحينةً، قال: قام رسولُ الله ﷺ في الركعتين مِن الظهر، فاستتمَّ قائماً، ثم سجدَ سجدتين، ثم سلَّم (٣).

قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا الصواب.

[المحتبى: ٢٤٤/٢ و٣/٢٠، التحفة: ٩١٥٤].

٤٠٢- أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن الأعرجِ عن عبد الله ابن بُحينة، قال: صلى لنا رسولُ الله ﷺ ركعتين، ثم قام، فلم يَجلِس، فقام الناسُ معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمة، كبر، فسحد سحدتين وهو حالسٌ قبلَ التسليم، ثم سلم (٤).

[المحتبى: ٩/٣، التحفة: ٩١٥٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۳۰) و(۲۶۰۱) و(۲۲۰۱)، ومسلم (۷۰۰) (۸۰) و(۲۸) و(۸۷)، وأبو داود (۲۰۲۱) و(۲۰۳۹)، وابن ماجه (۲۰۲۱) و(۲۰۷۱)، والترمذي (۳۹۱).

سلف قبلسه وسیأتی برقسم (۲۰۲) و (۲۰۳) و (۲۰۶) و (۲۰۰) و (۲۰۷) و (۲۰۷) و (۲۱۷) و (۲۱۲) و (۲۱۲۷) و (۲۱۵).

وهو في «مسند» أحمد (٢٢٩١٩)، وابس حبان (١٩٣٨) و(١٩٣٩) و(١٩٤١) و(٢٦٧٦) و(٢٦٧٧) و(٢٦٧٨) و(٢٦٧٩) و (٢٦٨٠) .

والروايات ألفاظها متقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٠١).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٦٠١).

٩٠٣ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، عن يحيى، قال: حدثني عبدُ الرحمن الأعرج

وأخبرنا سليمانُ بن سَلْمٍ، قال: أخبرنا النَّضْرُ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن يحيى، عن عبدِ الرحمن الأعرج

عن عبد الله بن مالك ابنِ بُحَينة، أنه شهد رسول الله والله على حين قام من الركعتين ونسي أن يقعُد، فمضى في قيامه، فسجد سجدتين بعد مافَرَغَ من صلاتِه (١).
[الحتين: ٢٤٤/٢ و ٢٠٤٣/ ٢٠ التحفة: ١٥١٥].

١٠٠٠ أخبرني أبو بكر بنُ إسحاق، قال: حدثنا أبو زيد الهرويُّ سعيدُ بن الربيع، قال: حدثنا علي بن المباركِ، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَم بن جَوْس

عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى الظهر، فقام في الركعتين الأُولِين، فلم يقعُد، حتى إذا كان في آخر صلاته، فسحد سحدتين قَبْلَ أَن يُسلِّم، ثم سلَّم (٢).

[الجحتبي: ٦٦/٣، التحفة: ١٣٥١٤].

#### ١١٤ التكبير في كل سجدة من (٣)سجدتي السهو

٧٠٠- أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني عَمرُو ويونسُ والليثُ، أن ابنَ شهاب أخبرهم، عن عبدِ الرحمن الأعرج

أَنَّ عبدَ الله ابنَ بُحَينةَ حدَّثه، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قام في اثنتينِ من الظهر، فلم يجلِس، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين، كَبَّرَ في كُلِّ سجدة وهو حالس قبل أَن يُسلِّم، وسجدهما الناسُ معه مكانَ ما نسي من الجلوس<sup>(3)</sup>.

[المحتبى: ٣٤/٣، التحفة: ١٩١٥٤.

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) سلف بنحوه برقم (٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: ((و))، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٦٠١).

#### ١١٥ التشهد بعد سجدتي السهو

١٠٠٠ أخبرني عَمرو بن هشام، قال: حدثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن خُصيفٍ، عن أبى عُبيدةً

عن أبيه، عن النبيِّ عَلِيَّةً قال: «إذا كنت في صلاةٍ، فشككت في ثلاث وأربع، وأكثرُ ظنَّك على أربع، تَشَهَّدْتَ، ثم سجدت قبل أن تُسلِّم، ثم تَشَهَّدْتَ أيضاً، ثم تُسلِّم (١)»(٢).

[التحفة: ٩٦٠٥].

#### ١١٦ التسليمُ بعدَ سجدتي السهو

٩ • ٦- أخبرني محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الله الأنصاريُّ، قال: أخبرني أشعثُ مو ابنُ عبد الملك - ، عن محمد بنِ سيرين ، عن خالدِ الحذاء، عن أبي قِلابةَ ، عن أبي المُهلَّبِ

عن عِمرانَ، أَنَّ النبيَّ عَلِيُّ صلّى بهم، فَسَهَا، فسجد، ثمَّ سَلَّمَ (٣). المحفة: ٢٦/٣. التحفة: ٢٠٨٥].

• ٦٦٠ أخبرنا يحيى بنُ حبيب بنِ عربي (٤)، قال: حدثنا حمادٌ، قال: حدثنا خالدٌ، عن أبي قِلابة ، عن أبي المهلَّب

عن عِمرانَ بن حُصَين، أَنَّ النبيَّ عَلِيُّ صلَّى ثلاثاً، ثم سلَّم، فقال الخِرْبَاقُ: إنك صليت ثلاثاً، فصلَّى بهم الركعة الباقية، ثم سلَّم، ثم سحد سحدتي السهو، ثم سلَّم (٥).

[المحتبى: ٣/٦٦، التحفة: ١٠٨٨٢].

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز): «سلم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۰۲۸).

وهو في «مسند» أحمد (٤٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٥٨٠)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «عدي» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) سلف تخريجه برقم (٥٨٠)، وانظر ما قبله.

#### ١١٧ ـ تطفيف الصلاة

١١٦ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدثنا مالك ـ هو ابن مِغْوَل ـ، عن طلحةَ بنِ مُصرِّفٍ، عن زيد بنِ وَهْبٍ

عن حُذيفة، أنه رأى رجلاً يُصلي، فطفّف، فقال له حُذيفة: منذ كم تُصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعينَ عاماً، قال: ما صليتَ منذ أربعين سنة، ولو مُبتَّ وأنت تُصلّي هذه الصلاة لِلُتَّ على غيرِ فطرة محمد عَمد الله الرجل لَيُخِفُّ، ويُتِمُّ ويُحسِن (١).

[المحتبى: ٥٨/٣، التحفة: ٣٣٢٩].

#### ١١٨ ـ بابُ تخفيف الصلاة في تمام

٢١٢ أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ الرُّهاويُّ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا شعبةُ،
 عن قتادة

عن أنس، قال: كان رسولُ الله ﷺ من أخفِّ الناسِ صلاةً في تمام <sup>(٢)</sup>. [المحتبى: ٩٤/٢، التحفة: ٩٢٨].

٣١٣ ـ أُخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا حالد، عن شُعبة، عن حمزة، قال:

سمعتُ أنساً يقول: ما صليتُ وراءَ إنسانِ قَطُّ أَحفَّ صلاةً من رسول الله ﷺ (٣).

[التحفة: ٥٥٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۸۹) و(۷۹۱) و(۸۰۸).

وسیأتی برقم (۱۲۳۱).

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۲٥۸)، وابن حبان (۱۸۹٤).

وقوله: «فطفف»، قال السندي: من التطفيف، أي: نقص في الركوع والسحود مثلًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٦٩) (١٨٩) و(١٩٠)، والترمذي (٢٣٧).

وسيأتي بعده وبرقم (٩٠٠).

وهو في «مسند» أحمد (۱۱۹٦۷)، وابن حبان (۱۷۰۹) و(۱۸۸٦).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه في الذي قبله.

#### ١١٩ في نقصان الصلاة

# وذكر اختلاف عُبيد الله بن عمرَ ومحمد بن عجلان على سعيد بن أبي سعيد في خبر عمار بن ياسر فيه

١٠٤ أخبرنا عَمرو بنُ عليٌ، قال: حدثنا يحيى ـ وهـ و القطَّانُ ـ.، قال: حدثنا عُبيدُ الله، قال: حدثنا عُبيدُ الله، قال: حدثني سعيدُ بن أبي سعيد، عن عُمَرَ بنِ أبي بكـ ر بن عَبدِ الرحمن

عن أبيه، أن عمارَ بنَ ياسر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ الرجلَ ليُصلِّي ولعلَّه أن لا يكونَ له مِن صلاته إلا عُشرُها، أو تُسعُها، أو ثُمنُها، أو سُبعُها، الله عُشرُها على التهى إلى آخرِ العدد (١).

[التحفة: ١٠٣٧٣].

٦١٥ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا بكرُ \_ هـو ابـنُ مضـرَ \_، عـن ابـن
 عـجـلان، عن سعيدٍ الـمَقْبُريِّ، عن عُمَرَ بنِ الحكم، عن عبدِ الله بن عَنَمةَ

أَنَّ عمارَ بنَ ياسر قال: إني سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إنَّ الرحلَ لينصَرِفُ وما كُتبَ له إلا عُشْرُ صلاته، تُسْعُها، ثُمُنُها، سُبْعُها، خُمُسُها، رُبُعُها، ثُلُنُها، نِصِفُها» (٢).

[التحفة: ١٠٣٥٩].

## ذكرُ اختلاف عَمرو بن الحارث، وخالد بن يزيدَ على سعيد بنِ أَبي هلال في هذا الحديث

١٩٦ أخبرنا محمدُ بنُ سلمةَ المصريُّ، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن عَمرو بن
 الحارث، عن سعيد بنِ أبي هلال، عن عُمرَ بنِ الحكم الأنصاريُّ

عن أبي اليَسَر صاحبِ النبيِّ عَلِيْدُ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مِنكم مَنْ

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۹٦).

وهو في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١١٠٣) و(١١٠٤) و(١١٠٥)، وابن حبان (١٨٨٩).

يُصلِّي الصلاةَ كامِلَةً، ومِنكم مَنْ يُصلي النصفَ، والتُلثَ، والرُّبُع، والخُمُسَ، حتى بَلَغَ العُشْرَ»<sup>(۱)</sup>.

[التحفة: ١١١٢٦].

٢١٧ أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن [عبدِ الحكم، عن شعيب، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالدٌ، عن ابنِ أبي هلال، عن سعيد بنِ (٢) أبي سعيدِ المقبريّ، عن أبيه

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ العَبْدَ لَيُصَلِّي فما يُكتَبُ له الله عَنْ أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ العَبْدَ لَيُصَلِّي فما يُكتَبُ له الله الله عَنْ أَكتبَ صلاتُه تامةً» (٤). الله التعنفة: ١٤٣٠٣].

# ذكر اختلاف شُعبةً والليث على عبدِ ربه في حديث عبدِ الله بن نافع

١٦٠- أخبرنا سُويدُ بنُ نصرِ بنِ سُويد، قال: أخبرنا عبدُ الله \_ هو ابنُ المبارك \_، عن ليثِ بنِ سعد، قال: حدثني عبدُ ربه بنُ سعيد، عن عِمرانَ بنِ أبي أنس، عن عبدِ الله بنِ نافع بن العَمياء، عن ربيعةَ بن الحارث

[عن الفضل بنِ العباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الصلاةُ مَثْنَى] (٥) مَثْنَى، تَشهَّدُ في كُلِّ ركعتين، وتضرَّعُ ، وتخشَّعُ، وتَمسْكَنُ، وتُقنِعُ يديك \_ يقول: ترفعُهما إلى ربِّك، مستقبلاً ببطونهما وَجْهَكَ \_ وتقول: يا ربِّ، ياربِّ، فَمَنْ لم يَفْعَلْ ذلك كذا وكذا» يعنى: خِداج (١).

[التحفة: ١١٠٤٣].

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (۲۲ ه ۱۰)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۱۱۰ ) و(۱۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من (ت).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إلا» ليس في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين سقط من (ت).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٣٨٥).

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٤٤٤).

وهو في «مسند» أحمد (۱۷۹۹).

وقوله: «خداج»، قال ابن الأثير في «النهاية»: الخداج: النقصان.

#### خالفه شعبة

119- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا سعيدُ بنُ عامر، قال: حدثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبدِ الله بن نافع، عن عبد الله بن الحارث عن المطلب، عن رسولِ الله يُطَلِّقُ ، قال: «الصلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وتَشَهَّدُ في كُلِّ ركعتين، وتباءَسُ (١)، وتَمسْكَنُ، وتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وتقولُ: اللهمَّ، اللهمَّ، اللهمَّ، اللهمَّ، اللهمَّ، اللهمَّ، اللهمَّ، المهمَّ، فمن لم يَفْعَلْ ذلك، فهي خِدَاج» (٢).

[التحفة: ١١٢٨٨].

تم كتاب السهو بحمدِ الله وعونه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه] (٣).

<sup>(</sup>١) في (ز): «تبأس».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۲۹٦)، وابن ماجه (۱۳۲۵). وسيأتي برقم (۱٤٤٥) بإسناده ومتنه. وهو في «مسند» أحمد (۱۷۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

#### ٠ ٢ ٦ التطبيق

• ٣٢٠ أُحبرنا إسماعيلُ بن مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، عن شعبةً، عن شُليمانَ قال: سمعتُ إبراهيمَ يُحدِّث، عن علقمةَ والأسود

أنهما كانا مع عبدِ الله في بيته، فقال: أَصَلَّى هؤلاء؟ قالا (١): نَعَمْ، فأَمَّهما، ثم قامَ بينهما بغيرِ أَذانِ ولا إقامةٍ، وقال: إذا كُنْتُمْ ثلاثةً، فاصنعُوا هكذا، وإذا كنتُم أكثرَ من ذلك، فليؤمَّكم أَحَدُكُم، وُلْيُفْرِشْ كفَّيه [على] (٢) فخذيه، فكأنما أنظرُ إلى اختلافِ أصابع رسول الله عَلِيَّة (٣).

[الجحتبي: ١٨٣/٢، التحفة: ٩١٦٥].

١ ٦٢٠ أخبرنا أبو عبد الله محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا مُفَضَّلُ بنُ مُهَلْهَل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسود

أنهما دخلا على عبد الله، قال: صلَّى هؤلاء خلفكم؟ قالا: قلنا: لا، قال: فَصلُّوا، قال: فقام بيننا، ثم صلَّى، فلما ركعنا، وضعنا أيدِيَنا، على الرُّكب، فضربها، فإذا هو قد طبَّق، فلما قضى الصلاة، قال: إنها ستكونُ أمراءُ يُمِيتُونَ الصلاة، يَخنُقُونها شَرَقَ الموتى، وتلك صلاةً مَنْ لا يجدُ بُدّاً، ومن هو شرٌّ مِن حمار، فَصلُّوا الصلاة لميقاتها، وصلُّوا معهم سُبحةً، فإذا كُنتُمْ ثلاثة، فصلُّوا جميعاً، وإذا

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «قال»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) ما يين الحاصرتين سقط من النسخ الخطية، وأثبتناه من «المحتبى» و «التحفة».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في الذي بعده لتمام الرواية فيه.

كنتمُ أكثرَ، فَلْيؤمَّكم أحدُكم، وإذا ركعَ أحدُكم، فَلْيضَعْ يديه بين ركبتيه، أو بَيْنَ فحذيه، وليُحَبِّ<sup>(۱)</sup>، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ﷺ (۲).

[التحفة: ٩١٦٤].

٣ ٢ ٦- أخبرني أحمدُ بنُ سعيد المَرْوَزيُّ الرِّباطيُّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بـن عبد الله، قال: أخبرنا عمرو، عن الزبيرِ ـ وهـو ابنُ عَـدِيٍّ ـ، عـن إبراهيـم، عـن الأسود وعلقمةً، قالا:

صلَّيْنَا مَعَ عَبِدِ الله بن مسعود في بيته، فقام بيننا، فوضعنا يعيني أيديَنا على رُكَبنا، فنزَعها، فخالفنا بَيْنَ أصابِعنا، وقال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ نفعلُه (٣).

[المحتبى: ١٨٤/٢، التحفة: ٩١٦٥].

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية التي عندنا، وجاء في «القاموس»: حبَّى تجبية: وضع يديه على ركبتيه أو على الأرض. وفي مطبوع «صحيح مسلم»: «وَلْيَحْنَا» وقال النووي في «شرح مسلم» ١٦/٥-١٧: وقوله: «وليحنا»: هو بفتح الياء وإسكان الجيم، آخره مهموز، هكذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا، ومعناه: ينعطف، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: روي «وليحنا» \_ كما ذكرناه \_ وروي «وليحن» بالحاء المهملة قال: وهذا رواية أكثر شيوخنا، وكلاهما صحيح، ومعناه: الانحناء والانعطاف في الركوع، قال: ورواه بعض شيوخنا بضم النون، وهو صحيح في المعنى أيضاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۵۳۵) (۲۲) و(۲۷) و(۲۸)، وأبو داود (۲۱۳) و(۸۲۸).

وسیأتی برقم (۲۲۲) و(۸۰۰) و(۸۰۱) و(۲۷۸).

وهو في «مسند» أحمد (٣٥٨٨)، وابن حبان (١٨٧٤) و(١٨٧٠).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وقوله: «شَرَقَ الموتى»، قال ابن الأثير في «النهاية»: له معنيان: أحلهما أنه أراد به آخر النهار؛ لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم تغيب، فشبه ما بقي من الدنيا ببقاء الشمس في تلك الساعة، والآخر من قولهم: شرق الميت بريقه: إذا غصَّ به، فشبه قله ما بقي من الدنيا بما بقي من حياة الشَّرِق بريقه إلى أن تخرج نفسه.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه في الذي قبله.

٣٢٣ أخبرنا نوحُ بنُ حبيب القُومَسي، قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن عاصم ابن كُليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة

عن عبدِ الله، قال: علَّمَنا رسولُ الله ﷺ الصلاة، فقام، فَكَبَّرَ، فلما أَراد أَن يَركَعَ، طبَّق يديه بَيْنَ رُكبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً، فقال: صَدَقَ أَخي، قد كنا نَفْعَلُ هذا، ثم أُمِرْنَا بهذا \_ يعني الإمساكَ بالرُّكبِ \_(1). والجنبي: ١٨٤/٢، التحفة: ١٩٤٦٩.

#### ١٢١\_ نسخ ذلك

**١٧٤** أخبرنا قتيبةُ بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانــةَ، عــن أبـي يعفــور، عــن مصعب بن سعد، قال:

صليتُ إلى جنب أبي، قال: وجعلتُ يديَّ بين ركبتيَّ، فقال لي: اضرِب بكفيك على ركبتيَّ، فقال أن ثم فعلتُ ذلك مرةً أُخرى، فضرب يديَّ وقال: إنا قد نُهينا عن هذا، وأُمرنا أَن نَضْرِبَ بالأَكُفِّ على الركب<sup>(٢)</sup>.

و ٢٦- أخبرنا عَمرو بنُ عليٌّ، قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيلَ، عن الزبير بنِ عَدِيٍّ، عن مُصعب بن سعد، قال:

ركعتُ، فطبَّقتُ، فقال أَبي: هذا شيءٌ كنا نفعلُه، ثم ارتفعنا إلى الرُّكَب<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ٢/١٨٥، التحفة: ٣٩٢٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (۳۲)، وأبو داود (۷٤٧).

وهو في «مسند» أحمد (٣٩٧٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۹۰)، ومسلم (۵۳۰) (۲۹) و (۳۰) و (۳۱)، وأبو داود (۸۲۷)، وابن
 ماجه (۸۷۳)، والترمذي (۲۰۹). وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١٥٧٠)، وابن حبان (١٨٨٢) و(١٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه في الذي قبله.

#### ٢٢٢ ـ الإمساك بالركب في الركوع

٣٢٦ أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثني أبو داود، قال: حدثنا شُعبةُ (١)، عن الأعمش، عن إبراهيم، [عن أبي عبد الرحمن

عن عمر، قال: سُنَّتْ لكم الرُّكبُ، فأَمْسِكُوا بالرُّكبِ (٢) .

[المحتبى: ١٨٥/٢، التحفة: ١٠٤٨٢].

٣٢٧ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سُفيانَ، عن أبي حَصينِ،]<sup>(٣)</sup> عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، قال:

قال عُمَرُ: إنما(٤) السُّنَّةُ الأحذُ بالرُسكَبِ(٥).

[الجحتبي: ١٨٥/٢، التحفة: ١٠٤٨٢].

## ١٢٣\_ موضعُ الراحتين في الركوع

٣٢٨ أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ في حديثه، عن أبي الأحـوصِ، عـن عطـاءٍ، عـن سالمٍ، قال:

أتينا أبا مسعود، فقلنا له: حدِّثنا عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ، فقام بَيْنَ أيدينا فكبَّر، فلمَا ركع، وضَعَ راحتيه على رُكبتيه، وجعل أصابعه أسفلَ من ذلك، وجافى بمِرفَقيه حتَّى استوى كُلُّ شيءٍ منه، ثم قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ، فقام حتى استوى كُلُّ شيءٍ منه،

[الجحتبي: ١٨٦/٢، التحفة: ٩٩٨٥].

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصلين إلى: «شعيب»، وصوبناه من «الجحتبي» و«التحفة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٨). وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(ز): ﴿أَمَّا﴾.

<sup>(</sup>٥) سلف قبله، وهذا الحديث من (ت) ولم يرد في الأصلين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٨٦٣). وسيأتي في لاحقيه.

وهو في «مسند» أحمد (١٧٠٧٦).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

## ١٢٤ موضعُ أصابع اليدين في الركوع

٣ ٢ ٦- أحبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا حسينٌ، عن زائدةَ، عن عطاءِ (١)، عن سالم أبي عبدِ الله

عن عُقبة بنِ عمرو، قال: ألا أُصلِّي كما رأيت رسولَ الله وَ يُصلِّي؟ فقلنا: بلي، فقام، فلما ركع، وضعَ راحتيه على رُكبتيه، وجعلَ أَصابِعَه مِن وراء ركبتيه، وجافى إِبْطَيْه حتى استقرَّ كُلُّ شيء منه، ثم رفعَ رأسه، فقامَ حتى استقرَّ كُلُّ شيء منه، ثم رفعَ رأسه، فقامَ حتى استقرَّ كُلُّ شيء منه، ثم سجد، فجافى إِبْطَيْه حتى استقرَّ كُلُّ شيء منه، ثم صنعَ كذلك أربعَ ركعات، ثم قال: هكذا قعدَ حتى استقرَّ كُلُّ شيء منه، ثم صنعَ كذلك أربعَ ركعات، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله وَ الله يُصلّى، وهكذا كان يُصلّى بنا(٢).

[المحتبى: ١٨٦/٢، التحفة: ٩٩٨٥].

#### ١٢٥ـ التجافي في الركوع

• ٣٣- أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ عُلَيَّةَ، عن عطاءِ بـنِ السـائـبِ، عـن سالم البرَّادِ، قال:

قال أبو مسعود \_ وهو الأنصاريُّ \_: ألا أُرِيكُم كيفَ كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي؟ فقلنا: بلى، فقام، فكبَّر، فلما رَكعَ، حافى بَيْنَ إِبْطَيْه، حتى لما استقرَّ كُلُّ شيء منه، رفعَ رأْسه، فصلَّى أَربعَ ركعاتٍ هكذا، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصلِّى (٢).

[المحتبى: ١٨٧/٢، التحفة: ٩٩٨٥].

#### ١٢٦ ـ الاعتدال في الركوع

٦٣١- أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمدُ بنُ عطاء

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «عاصم» وهو تحريف، والتصويب من «المحتبي» و«التحفة».

<sup>(</sup>٢) سلف قبله، وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) سلف في سابقيه.

عن أبي حُميد الساعديّ، قال: كان النيُّ عَلَيْدُ إذا ركع، اعتدلَ، فلم يَصُبَّ رأْسه، ولم يُقنِعُه، ووضع يديه على رُكبتَيْه (١).

[الجحتبي: ٢/١٨٧ و ٢١١، التحفة: ١١٨٩٧].

## ١٢٧ ـ النهيُ عن القراءة في الركوع

٣٣٣ أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد السَّرَخسيُّ أَبو قُدامةَ، قال: حدثنا حَمَّادُ بن مَسعدةً، عن أشعثَ، عن محمد، عن عَبيدَةً

عن عليّ، قال: نهاني رسولُ الله ﷺ عن القَسِّيِّ والحريرِ وحاتَمِ الذهبِ، وأَن أَقرأَ وأَنا رَاكِعٌ ـ وقال مرةً أُحرى: وأَن أَقرأَ راكعاً ـ (٢).

[المحتبى: ٢/٨٧/ و٨/١٦٩، التحفة: ١٠٢٣٨].

٦٣٣ أخبرنا عُبيدُ الله بـنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عجلانَ، عن إبراهيمَ بنِ عبد الله بنِ حُنين، عن أبيه، عن ابنِ عباس

عن عليٌّ، قال: نهاني رسولُ الله عَلَيُّ عن حاتم الذهب، وعن القراءةِ راكعاً، وعن القسّيِّ والمُعَصْفَرِ (٣).

[المحتبى: ١٨٨/٢، التحفة: ١٠١٩٤].

١٣٤ أخبرنا الحسنُ بنُ داودَ المنكدري، قال: حدثنا ابنُ أبي فُديك، عن الضحَّاكِ بنِ عُثمانَ، عن إبراهيمَ بنِ حُنين، عن أبيه، عن عبد الله بنِ عباس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۲۸)، وفي «رفع اليدين» له (۳) و(٤)، وأبو داود (۷۳۰) (۲۳۱) و(۷۳۱) و(۹۲۳) و(۹۲۳) و(۹۲۳) و(۹۲۳) و(۲۳۱) والترمذي (۶۰۳) و(۳۰۶).

وسیأتی برقم (۲۹۲) و(۱۱۰۰) و(۱۱۸۸). والحدیث مُطوَّل بصفة صلاة النبی ﷺ، وقد أورده المصنف مفرقاً.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (٦٣٥) من طريق عبد الله بن حنين، عن علي، وانظر ما بعده. وقوله: «القَسِّي»، قال السندي: بفتح القاف وكسر السين المشددة، نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (٦٣٥) من طريق عبد الله بن حنين، عن علي.

عن عليٍّ \_ هو ابنُ أبي طالب \_، قال: نهاني رسولُ الله ﷺ \_ ولا أُقولُ نهاكم \_ عن تختَّم الذهب، وعن لُبْس القَسِّيِّ، وعن لُبْس السمُفَدَّم والسمُعصفَر، وعن القراءةِ راكعاً (١).

[المحتبى: ١٨٨/٢ و٨/٢٦، التحفة: ١٠١٩٤].

٦٣٥ أخبرنا عيسى بنُ حَمَّاد \_ زُغبة \_ عن الليث، عن يزيد، عن (٢) إبراهيم بنِ
 عبد الله بن حُنين، أن أباه حدثه

أَنه سَمِعَ عليّاً يقولُ: نهاني رسولُ الله ﷺ عن خاتم الذهب، وعن لَبُوس القَسِّيِّ واللهُ عَصْفَرِ، وقراءةِ القرآن وأَنا راكِعٌ<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ١٨٩/٢ و١/٩١٨، التحفة: ١٠١٧٩].

١٣٦- أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع، عــن إبراهيــمَ بـنِ عبــد الله
 ابن حُنين، عن أبيه

عن عليٍّ، قال: نهاني رسولُ الله ﷺ عن لُبْس القَسِّيِّ والمُعصفَر، وعن تُختُّم الذهب، وعن القراءة في الركوع (٤٠).

[المحتبى: ١٨٩/٢، التحفة: ١٠١٧٩].

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الذي بعده، وانظر سابقيه.

وقوله: «المفدم»، قال السندي: بضم ميم وفتح فاء وتشديد دال مهملة مفتوحة، في النهاية: هو الثوب المشبع حُمرةً؛ كأنه الذي لا يُقدر على الزيادة عليه؛ لتناهي حمرته، فهو كالممتنع من قبول الصبغ.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ز): «أن».

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۹) و(۷۰)، ومســلم (٤٨٠)، وأُبــو داود (۹۰۸) و(٤٠٤٤) و(٤٠٤٥) و(٤٠٤٦)، وابـــن ماجـــــه (۸۹٤) و(٣٦٠٣) و(٣٦٣٣)، والترمذي (٢٦٤) و(٢٨٢) و(١٧٢٥) و(١٧٣٧).

وقد سلف في سابقيه، وسيأتي بعده وبرقم (۷۰۹) و(۷۱۰) و(۹٤١٢) و(۹٤١٢) و(۹٤١٢) و(٩٤١٤) و(٩٤١٩) و(٩٤١٦) و(٩٤١٧) و(٩٤١٨) و(٩٤١٩) و(٩٤١٩) و(٩٤٢١) و(٩٤٢٢) و(٩٤٢٣) و(٩٤٢٤) و(٩٤٢٠) و(٩٤٢٠) و(٩٤٢٩) و(٩٤٢٩) و(٩٤٩١) و(٩٤٩٢) و(٧٥٠١) و(٩٥٧٢) و(٩٥٧٠) و(٩٥٧٤) و(٩٥٧٥) و(٩٥٧٥).

وهو في «مسند» أحمد (٦١١)، وابن حبان (١٨٩٥).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وقوله: «لبوس»، قال السندي: بفتح لام: مصدر لبِس.

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه في الذي قبله.

## ١٢٨ـ تعظيمُ الربِّ تبارك وتعالى في الركوع

٦٣٧\_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: أخبرنا سفيانُ، عن سليمانَ بنِ سُحيم، عـن إبراهيمَ بنِ عبد الله بن مَعْبَد بنِ عباس، عن أبيه

عن ابنِ عباس، قال: كَشَفَ رسولُ الله وَ الله وَ السّارة والناسُ صفوف خلف أبي بكر، فقال: «أيها الناسُ، إنه لم يَبْقَ من مُبشّرات النبوةِ إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له» ثم قال: «ألا إني نُهيتُ أن أقرأ راكعاً أو ساحداً، فأما الركوع، فعظّموا فيه الربَّ، وأما السحود، فاحتهدُوا في الدُّعاء، قَمِنَ أن يُستَجَابَ لَكُم» (١).

[المحتبى: ١٨٩/٢، التحفة: ٥٨١٢].

#### ١٢٩ الذكر في الركوع

٦٣٨ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن راهويه، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال:
 حدثنا الأعمش، عن سعدِ بنِ عُبيدة، عن المستورِدِ بنِ الأحنف، عن صِلةَ بنِ زُفرَ

عن حُذيفة، قال: صليتُ مع رسولِ الله ﷺ، فركع، فقال في ركوعه: «سبحانَ ربيَ العظيمِ» وفي سبحوده: «سبحانَ ربيَ الأعلى» (٢).

[المحتبى: ١٩٠/٢) التحفة: ٣٣٥].

<sup>(</sup>۱) أُخرجه مسلم (٤٧٩) (۲۰۷) و(۲۰۸)، وأبو داود (۸۷٦)، وابن ماجه (٣٨٩٩). وسيأتي برقم (٧١١) و(٧٥٧).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۰۰)، وابن حبان (۱۸۹٦).

وقوله: «قمن»، قال ابن الأثير في «النهاية»: يقال: قَمَنٌ وقَمِنٌ وقمينٌ، أي: خليق وجدير، فمن فتح الميم، لم يُثنُّ ولم يَجمع، و لم يؤنث، ومن كسر، ثنَّى وجمع وآنَث، لأنه وصف، وكذلك القمين. (٢) أخرجه مسلم (٧٧٢)، وأبو داود (٨٧١)، وابسن ماجه (٨٩٧) و (١٣٨١)، والسرّمذي (٢٦٢) و (٢٦٨١) و (١٣٨١). وسيأتي برقم (٧٢٣) و (٧٢٨) و (١٣٨١) و (١٣٨١) و (١٣٨١). وهو في «مسند» أحمد (٢٣٢٤)، وابن حبان (١٨٩٧) و (٢٦٠٩).

وفي الحديث خبر طويل بصلاة النبي ﷺ في رمضان وقراءته البقرة وآل عمران والنساء، وقد أورده المصنف مفرقاً.

# ١٣٠ـ نوعٌ آخر في الذكر في الركوع

٣٩٩ـ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خاللًا ويزيدُ، قالا: حدثنا شُعبةُ، عن منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُكْثِرُ أَن يقولَ في ركوعه وسحوده: «سبحانَك ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفِرْ لي»(١).

[الجحتبي: ١٩٠/٢). التحفة: ١٧٦٣٥].

## ١٣١\_ نوع آخر من الذكر في الركوع

• ٢٤- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال: أَنبأني قتادةُ، عن مُطَرِّف

عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقول في رُكوعه: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الملائكة والرُّوح» (٢).

[الجحتبي: ١٩٠/٢). التحفة: ١٧٦٦٤].

## ١٣٢ـ نوعٌ آخر مِن الذكر في الركوع

ابنُ أبي سلمة، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال:حدثنا عبدُ العزيز ابنُ أبي سلمة، عن عبدِ الرحمن الأعرج، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساري (۷۹۶) و(۸۱۷) و(۲۹۳) و(۲۹۳) و(۲۹۲۸) و(۲۹۲۸)، ومسلم (۲۸۷) و(۲۱۳) و وابرت ماجه (۸۸۹). وسيأتي برقم (۷۱۳) و (۲۲۷) و (۲۲۷) و (۲۲۷) و (۲۲۷) و (۲۲۷)

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٦٣)، وابن حبان (١٩٢٩) و(١٩٣٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٨٧) (٢٢٣) و(٢٢٤)، وأبو داود (٨٧٢).

وسيأتي برقم (٧٢٤) و(٧٦٤٦) و(٧٦٧١) و(١١٦٢٣).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٦٣)، وابن حبان (١٨٩٩).

عن علي بنِ أبي طالب، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا ركع، قال: «اللهُمَّ لك ركعتُ، ولك أسلمتُ، وبكَ آمنتُ، خشعَ لك سمعي وبَصري وعِظامي ومُخِّي وعَصبي» (١).

٢٤٢ أخبرنا يحيى (٢) بنُ عثمانَ الحمصيُّ، قال: حدثنا أبو حيوةً، قال: حدثنا شعيبٌ عن محمد بن المُنكَدر

عن جابر، عن النبيِّ عَلَيْكُ بنحو أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ كَانَ إِذَا رَكَع، قَالَ: «اللهمَّ لَكَ رَكَعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، وعليك توكلتُ، أنتَ ربي، خَشَعَ سَمْعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعَصبي للهِ ربِّ العالمين» (٣).

٣٤٣ أخبرنا يحيى بنُ عثمانَ، قالُ: حدثنا ابنُ حِمْيَرٍ، قالَ: حدَّثنا شعيبٌ، عن محمد بنِ المُنكَدر ـ وذكر آخرَ قبلِه ـ عن عبد الرحمن الأُعرَّج

عن محمد بن مَسْلَمَة، أَنَّ رسولَ الله وَ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلَّي تَطُوُّعاً، يقولُ إِذَا رَكِع: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكِعتُ، وَبِكَ آمنتُ، ولـك أسلمتُ، وعليك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في جزء ((فع اليدين) (۱) و(۹)، ومسلم (۷۷۱) (۲۰۱) و (۲۰۱) و (۲۰۲)، وأبسو داود (۷۶٤) و (۷۲۰) و (۷۲۱) و (۲۰۲) و (۲۰۲)، وأبسو داود (۲۲۲) و (۲۲۲) و (۲۲۲) و (۳٤۲۳). وسيأتي برقم (۷۱۰) و (۷۹۲).

وهو في «مسند» أحمد (۸۰۲)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۱۰۵۸) و(۱۰۵۹) و(۲۰۲۱) و(۲۰۲۱) و(۸۲۳) و(۸۲۳) و(۰۸۲۰)، وابسن حبسان (۱۷۷۱) و(۱۷۷۲) و(۱۷۷۳) و(۱۷۷۶) و(۱۹۰۱) و(۱۹۰۳) و(۱۹۰۶) و(۲۲۹۱) و(۲۱۹۷) و(۱۹۷۷) و (۲۰۲۹).

والحديث مُطوَّل، وقد رواه بعضهم بحملاً وبعضهم رواه مفرقاً، وقد أورده المصنف مفرقاً.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية و (المجتبى) ووقع في (التحفة): (عمرو بسن عثمان) ولكليهما رواية، عن أبي حيوة شريح بن يزيد، وهما أخوان، وكلاهما صدوق.

<sup>(</sup>٣) انظر ما قبله من حديث علي بن أبي طالب.

توكلتُ، أَنتَ ربِّي، خَشَعَ جميعُ سمعي وبَصري ولحمي ودمي ومُخِي وعصبي لله ربِّ العالمين»(١).

[الجحتبي: ١٩٢/٢) التحفة: ١١٢٣٠].

# ١٣٣ـ الرخصة في ترك الذُّكر في الركوع

٤٤ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا بكرٌ، عن ابن عجلانَ، عن علي بنِ
 يحيى الزُّرَقِيِّ، عن أبيه

عن عمّه و كان بَدْريّا ، قال: كنّا مع رسول الله و الله و

[المحتبى: ١٩٣/٢، التحفة: ٣٦٠٤].

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وانظر ما سيأتي برقم (٧١٧).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ت) و(ز).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (۱۰۱) و(۱۰۲) و(۱۰۳) و(۱۰۸) و(۱۱۹) و(۱۱۰) و(۱۱۱) و(۱۲۲)، وأبو داود (۸۵۸) و(۸۲۰) و (۸۲۱)، وابن ماجه (٤٦٠). وسيأتي برقم (۲۲۷) - مطولاً - و(۲۲۷) و (۱۲۳۸) و (۱۲۲۳).

وهو في «مسند» أحمد (۱۸۹۹۷)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۲۲٤٣) و(۲۲٤٤) و(۲۲٤٥) و(۲۷٤٥) و(۲۰۷۵)، وابن حبان (۱۷۸۷).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد على بعض.

وقوله: «لقد حهدت»، قال السندي: على بناء الفاعل، أي: بذلت غايـة وسـعي، أو علـى بناء المفعول، أي: أصابني التعب والمشقة بكثرة الإعادة.

# ١٣٤ـ الأَمر ياتمامِ الركوع

و ٢٤٥ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، عن خالد، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قتادةً، قال:

سمعتُ أنساً يُحدِّث عن النبيِّ عَلَيْدُ ، قال: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ والسجودَ، إذا ركعتُم وسجدتُم» (١).

[المحتبى: ١٩٣/٢، التحفة:١٢٩٢].

## ١٣٥ رفع اليدين عند الرفع من الركوع

العَنْبَرِيِّ، قال: حدثني علقمةُ بنُ وائل، قال: أخبرنا عبدُ اللهِ، عن قيس بنِ سُلَيْم العَنْبَرِيِّ، قال: حدثني علقمةُ بنُ وائل، قال:

حدَّثنيٰ أبي، قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله ﷺ، فرأيتُه يرفعُ يديه إذا افتتحَ الصلاةَ، وإذا رَكَعَ، وإذا قال: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه» هكذا في فأشار قيس إلى نحو الأُذنَيْن و (٢).

[المحتبى: ١٩٤/٢، التحفة: ١١٧٧٩] .

# ١٣٦\_ رفع اليدين حذاء فروع الأذنين عندَ الرفع من الركوع

٧٤٧ - أُخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ \_ وهو ابنُ زُريع \_، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادة ، عن نصر بنِ عاصم، أنه حَدَّتهم

أخرجه البخاري (٧٤٢)، ومسلم (٤٢٥) (١١١) و(١١١).

وسیأتی برقم (۲۰۸).

وهو في «مسند» أحمد (١٢١٤٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في جزء «رفع اليدين» (۱۰)، ومسلم (٤٠١)، وأبو داود (٧٢٣) (٢٣) و (٨٣٩). وانظر ما سيأتي برقم (٦٩٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٨٦٦)، وابن حبان (١٨٦٢).

عن مالك بنِ الحُويرثِ، أَنه رأَى النبيَّ ﷺ يَرْفعُ يديه إذا ركع، وإذا رفع رأْسُه مِن الركوع، حتى يُحاذِيَ بهما فروعُ أُذُنَيْهُ (١).
[المحتى: ١٩٤/٢، التحفة: ١١١٨٤].

# ١٣٧ـ رفعُ اليدين حَذْوَ المُنكبين عندَ الرفع مِن الركوع

١٤٨ أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا مالكُ
 ابنُ أنس، عن الزُّهري، عن سَالم

عن أبيه، أنَّ رسولَ الله عَلِيَّةُ كان يرفعُ يديه إذا دَخَلَ الصلاةَ حَذْوَ مَنكِبَيْهِ، وإذا رَفَعَ رأْسَه مِن الركوع، فعل مِثْلَ ذلك، وإذا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمن حَمِدَهُ» وإذا رَفَعَ رأْسَه مِن الركوع، فعل مِثْلَ ذلك، وإذا قال: «رَبَّنا لَكَ الحمدُ» وكان لا يرفعُ بين السَّجْدَتَيْنِ (٢). قال: «رَبَّنا لَكَ الحمدُ» وكان لا يرفعُ بين السَّجْدَتَيْنِ (٢).

## ١٣٨ ـ الرخصة في ترك ذلك

٣٤٩- أُخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ السَمَرُوزيُّ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عاصم بنِ كُليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عَلْقَمَةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في جزء «رفع اليدين» (۷) و(۵۳) و(۹۸)، ومسلم (۳۹۱) (۲۵) و(۲۱)، وأبو داود (۷٤٥)، وابن ماجه (۸۵۹).

وسيأتي برقم (۲۷٦) و(۲۷۷) و(۲۷۸) و(۷۳۳) و(۹۰۱) و(۹۰۱) و(۹۰۱). وهو في «مسند» أحمد (۲۰۲۰)، وابن حبان (۱۸٦۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۳۰) و(۷۳۸) و(۷۳۸) و(۷۳۹)، وفي جزء «رفع اليديسن» (۱۱) و(٤٠) و(٤٦) و(۷٦) و(۷۷) و(۷۸)، ومسلم (۳۹۰) (۲۲)، وأبو داود (۷۲۱) (۷۲۲)، وابسن ماجه (۸۰۸)، والترمذي (۲۰۵) و(۲۰۲).

وسسیأتی برقسم (۲۰۰) و(۲۷۹) و(۷۳٤) و(۹۰۲) و(۹۰۲) و(۹۰۲) و(۹۰۲). و(۲۰۱۱).

وهو في «مسند» أحمد (٤٥٤٠)، وابن حبان (١٨٦١) و(١٨٦٤) و(١٨٦٨) و(١٨٦٨). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

عن عبدِ الله، أنه قال: ألا أُصَلِّي بكم صَلاةَ رسولِ الله ﷺ؟ فَصَلَّى، فلم عن عبدِ الله، أنه قال: ألا أُصَلِّي بكم صَلاةَ رسولِ الله ﷺ؟ فَصَلَّى، فلم يرفَعْ يديه إلا مَرَّةُ (١).

# ١٣٩\_ ما يقولُ الإمام إذا رفع رأْسَه مِن الركوعِ

• ٦٥- أخبرنا سُويد بنُ نصر، قال: حدثنا عبدُ الله، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن سالم

عن ابنِ عمرَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حَنْوَ مَنْكِبيه، وإذا كَبَّرَ للركوع، وإذا رَفَعَ رأْسَه مِن الركوع، رفعهما كذلك أيضاً، وقال: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ، ربَّنا ولَكَ الحمدُ» وكان لا يفعلُ ذلك في السُّجود (٢).

[المحتبى: ٢/٥٩٨، التحفة: ٦٩١٥].

١٥٦- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدّثنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن أبي سلمةً

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا رفعَ رأْسَه من الركعة، قال: «اللهم ربَّنا ولك الحمدُ»(٣).

[المحتبى: ٢/٥٩٥، التحفة: ١٩٥/٢].

## . ٤ ١\_ ما يقول المأموم

٢٥٢\_ أُخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن ابنِ عُيينةً، عن الزُّهريِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷٤۸) و(۲۰۱)، والترمذي (۲۰۷). وسيأتي برقم (۱۱۰).

وهو في «مسند» أحمد (٣٦٨١). (٢) سلف تخريجه برقم (٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (٢٥٤) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

عن أنس، أنَّ النيَّ وَاللَّهُ سَقَطَ مِن فَرَس على شِقَه الأيمن، فدخلُوا عليه يعودونه، فحضرت الصَّلاة، فلما قضى الصَّلاة، قال: «إنما الإمامُ لِيؤتمَّ به، فإذا ركعَ، فارْكعُوا، وإذا رَفَعَ، فارفعُوا، وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ، فقولوا: ربَّنَا ولَكَ الحمدُ»(١).

[الجحتبي: ٨٣/٢ و٩٥، التحفة: ١٤٨٥].

٣٥٣ أخبرنا محمدُ بنُ سلمةَ أبو الحارث المصريُّ، قال: حدثنا ابنُ القاسم، عن مالك، قال: حدَّني نُعيمُ بنُ عبد الله، عن علي بنِ يحيى الزُّرَقي، عن أبيه

عن رِفاعة بن رافع، قال: كنّا يوماً نُصلّي وراء رسول الله ﷺ، فلما رَفَع رأْسَه مِن الركعة، قال: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَه» فقال رجل وراءَه: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف رسولُ الله ﷺ، قال: «مَن المتكلّمُ آنفاً»؟ قال رجلّ: أنا يا رسُولَ الله، قال رسولُ الله ﷺ: لقد رأيتُ بضعة وثلاثين مَلَكاً يبتدرونَها أَيُّهم يكتُبُها أَوَّلُ» (٢).

[المحتبى: ٢٩٦/٢) التحفة: ٣٦٠٥].

## 1 £ 1 ـ ثوابُ قوله: «ربنا ولَكَ الحمد»

١٥٤ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح

<sup>(</sup>۱) أخرجــه البخــاري (۲۸۹) و(۷۳۲) و(۷۳۳) و(۸۰۰)، ومســـلم (٤١١) (۷۷) و(۷۸) و(۷۹) و(۸۰) و(۸۱)، وأبو داود (۲۰۱)، وابن ماجه (۹۷٦).

وسیأتی برقم (۸۷۱) و(۹۰۸).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠٧٤)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٦٣٧°)، وابــن حبان (٢١٠٢) و(٢١٠٣) و(٢١٠٨) و(١١٣).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩٩)، وأبو داود (٧٧٠).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٩٩٦)، وابن حبان (١٩١٠).

عن أبي هُريرة ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا قال الإمام: سمع اللهُ لمن حَمِده ، فقولوا: ربَّنا ولَكَ الحمد ، فإنه مَنْ وافق قولُهُ قولَ الملائكة ، غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذُنْبِه »(١).

[المحتبى: ٢/٢٦)،التحفة: ٢٥٦٨].

حالاً، قال: حدثنا سعيدً، عن قال: حدثنا خالدً، قال: حدثنا سعيدً، عن قالدةً، عن يونس بن جُبير، عن حِطَّانُ بن عبد الله

أنه حدَّن، أنه شهد أبا موسى قال: إنَّ نبيَّ الله ﷺ خطبنا، فبين لنا سنْ تَنا، وعلَّمنا صلاتنا، فقال: «إذا صلَّيتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمَّكم أحدُكم، فإذا كَبَّر الإمامُ، فكبِّروا، وإذا قرَّأ: ﴿غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلِا الشَّكَ آلِينَ ﴾ فقولوا: آمين، يُجبُّكُمُ اللهُ، فإذا كَبَّر وركعَ، فكبِّروا واركعوا، فإن الإمامَ يركعُ قبلكم، ويرفع قبلكم، قال نبيُّ الله ﷺ: «فتلك بتلك، وإذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربنا لكَ الحمدُ، يَسْمَعِ اللهُ لكم، فإنَّ الله قال على لِسان نبيه: سَمِعَ اللهُ لكم، فإنَّ الله قال على لِسان نبيه: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه، فإذا كَبَر وسحد، فكبِّروا واسحُدُوا، فإنَّ الإمامَ يَسْحُدُ قبلكم، ويرفعُ قبلكم، قال نبيُّ الله يَّالِيدُ : «فتلك بتلك، فإذا كان عند القَعْدة، فليكُن مِن أول قبلكم» قال نبيُّ الله يَّالِيدُ الطيباتُ الصلواتُ لله، سلامٌ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، سلامٌ علين أبه إلا الله، وأنَّ وبركاته، سلامٌ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنَّ عمداً عبدُه ورسوله، سبعَ كلماتٍ وهي تحيةُ الصلاة» (٢).

[المحتبى: ٢/٦٦ و ١٩٦٦ و ٢٤١، التحفة: ٨٩٨٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۹٦) و(۳۲۲۸)، ومسلم (٤٠٩)، وأبو داود (۸٤٨)، والـترمذي (۲۲۷). وانظر ما سلف برقم (۲۰۱).

وهو في «مسند» أحمد (٩٠١٥)، وابن حبان (١٩٠٧) و(٩٠٩١) و(١٩١١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٠٤) و(٦٢) و(٦٣) و(٦٤)، وأُبو داود (٩٧٢) و(٩٧٣)، وابن ماجه (٨٤٧) و(٩٠١).

وسيأتي برقم (٧٦٢) و(٧٦٣) و(٩٠٦) و(١٢٠٤). وهو في «مسند» أحمد (١٩٥٠)، وابن حبان (٢١٦٧).

# ٢ ٤ ١ ـ قدرُ القيامِ بين الرفع مِن الركوع وبينَ السجود

٣٥٦ أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قال: أخبرنا شعبةُ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي

عن البراء بن عازب، أَنَّ رسولَ الله وَ كَانَ ركوعُـه، وإذا رفعَ رأْسَه من الركوع، وسحودُه، وما بين السحدتين؛ قريباً من السَّواء (١).

[المحتى: ١٩٧/٢ و ٢٣٦، التحفة: ٢٧٨١].

#### ١٤٣ ما يقولُ في قيامه ذلك

٧٩٧- أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سيف الحرَّانيُّ، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عـامر، قال: حدثنا هشامُ بنُ حسانَ، عن قيس بن سعد، عن عطاء

عن ابنِ عباس، أَنَّ النبيَّ عَلِيْ كان إذا قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه» قال: «اللهم رَبَّنا لَكَ الحمدُ، مِلءَ السماواتِ ومِلءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ مِن شيء بَعْدُ» (٢).

[المحتبى: ۲/۹۸٪، التحفة: ۹۵۶].

٣٠٨- أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إبراهيمُ ـ وهو ابن نافع ـ، عن وَهْب بنِ مِيناس العَدَني، عن سعيد بنِ جُبير

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۹۲) و(۸۰۱) و(۸۲۰)، ومسلم (٤٧١) (۱۹۳) و(۱۹۶)، وأبو داود (۸۵۲) و(۸۵۲)، والترمذي (۲۷۹) و(۲۸۰).

وسيأتي برقم (٧٣٨) و(١٢٥٦).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٤٦٩)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٥٠٣٩)، وابـن حبان (١٨٨٤).

وألفاظ الحديث متقاربة المعني.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۹۰٦). وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٨٩)، وفي «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي (١٦٥٥)، وابـن حبان (١٩٠٦).

عن ابنِ عباس، أَنَّ النبيَّ عَلِيْ كان إذا أُراد السجودَ بعدَ الركعة، يقول: «اللهم لكَ الحَمْدُ، ملءَ السماوات وملءَ الأَرضِ، وملءَ ما شئتَ مِن شيء بعدُ»(١). [الحتي: ١٩٨٧، التحفة: ١٩٨٧].

**٦٥٩**\_ أحبرني عَمرو بنُ هشام الحرَّاني أَبو أُميةَ، قال: حدثنا مَحْلُدٌ، عن سعيد ابنِ عبد العزيز، عن عطيةَ بنِ قيس، عن قَزَعَةَ بنِ يحيى

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقولُ حين يقولُ: «سَمِعَ الله لمن حمده»: «ربَّنا لكَ الحمدُ ملءَ السماواتِ وملءَ الأرضِ، وملءَ ما شئتَ مِن شيء بعدُ، أهلَ الثناءِ والجحد، أحتُّ ما قالَ العبدُ، كُلُنا لَكَ عَبْدٌ، لانازع (٢) لما أعطيْت، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ» (٤).

[المحتبى: ١٩٨/٢، التحفة: ٢٨١].

• ٢٦- أخبرنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ البصريُّ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدثنا شعبةُ، عن عَمرو بنِ مرَّةَ، عن أبي حمزةَ، عن رجلٍ مِن بني عبس

عن حُذيفة، أنه صلَّى مع رسولِ الله وَ فَاتَ ليلةٍ، فسمعه حين كَبَّرَ قَالَ: «اللهُ أَكبرُ ذو<sup>(٥)</sup> الجبروتِ والسمُلكِ<sup>(١)</sup> والكبرياءِ والعَظَمَةِ» وكان يقول في ركوعه: «سبحانَ ربيَ العظيم» فإذا رفعَ رأسه [من الركوع]<sup>(٧)</sup>،

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي سائر النسخ: «حقُّ».

<sup>(</sup>٣) في حاشيتي (ت) و(ز): (الا مانع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٧٧)، وأُبو داود (٤٤٧).

وهو في «مسند» أحمد (١١٨٢٨)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١٦٧)، وابن حبان ١٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) في (ت) و(ز) وحاشيتي الأصلين «ذا».

<sup>(</sup>٦) في (ت) و(ز): «الملكوت».

<sup>(</sup>٧) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).

قال: «لربِّيَ الحمدُ» وفي سجوده: «سبحان ربِّي الأُعلى» وبين السجدتين: «ربِّ اغفر لي، ربِّ اغفر لي» وكان قيامُـه وركوعُـه، وإذا رفع رأْسَه مِن الركوع، وسحودُه، وما بَيْنَ السحدتين، قريباً مِن السَّواءِ (١). رالمحتبي: ٢/٩٩١، التحفة: ٣٣٩٥.

#### ٤٤ \_ القنوت بعد الركوع

٦٦٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن سليمانَ التَّيْميُّ، عن أبي مِجْلَز

عن أنس بن مالك، قال: قَنَتَ رسولُ الله ﷺ بَعْدَ الركوع شهراً، يدعو على رِعْلِ وذَكُوانَ وعُصيَّة، عَصَتِ اللهَ ورسولَه (٢). [المحتبي: ۲۰۰/۲، التحفة: ١٦٥٠].

#### ١٤٥ ـ القنوت في صلاة الصبح

٦٦٢\_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمَّادٌ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ

أَنَّ (٣) أنس بنَ مالك سُئل: هل قَنتَ رسولُ الله على في صلاةِ الصبح؟ فقال: نعم، فقيل له: قبلَ الركوع أو بعده (٤)؟ فقال: بَعْدَ الركوع (٥).

رالمحتبي: ۲۰۰/۲، التحفة: ۲۵٤٥٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸۷٤)، والترمذي في «الشمائل» (۲۷۰).

وسيأتي برقم (٧٣٥) و(١٣٨٣).

وهو في «مسند» أحمد (٢٣٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٩).

وانظر ما سیأتی برقم (٦٦٨).

وهو في «مسند» أحمد (١٢١٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ز): «عن».

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «بعد»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٨)، وأبو داود (١٤٤٤)، وابن ماجه (١١٨٤). وهو في «مسند» أحمد (١٢١١٧).

٣٦٦٣ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا بشرُ بـنُ اللَّفضَّلِ، عـن يونسَ، عن ابن سيرينَ، قال:

حدَّثني بعضُ مَنْ صلَّى مع النبيِّ ﷺ صلاةً الصبح، فلما قــالَ: «سَـمِعَ اللهُ للهُ للهُ عَمِدَهُ» في الركعةِ الثانية، قامَ هُنيَّهةً (١).

[المحتبى: ٢٠٠/٢، التحفة: ١٥٦٦٧].

377- أخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حفظناه (٢)مِن الزُّهريِّ، عن سعيد

عن أبي هريرة، قال: لما رَفَعَ النبيُّ وَاللَّهِ رأْسَه مِن الركعةِ الثانية من صلاةِ الصَّبح، قال: «اللهم أنْج الوليد بنَ الوليد، وسَلَمَة بنَ هشام، وعياشَ بن أبي ربيعة والمستضعفين مكة، اللهمَّ اشدُدْ وَطُأْتَك على مضرَ، واجعلها عليهم سنينَ كسيني يوسُفَ» (٣).

٦٦٥ أخبرنا عَمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بقيَّةُ، عن ابنِ أبي حمزةً، قال: حدثني محمدٌ، قال: حدثني سعيدُ بنُ المسيَّبِ وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن

أنَّ أَبا هريرةَ كان يحدث، أنَّ رسولَ الله وَاللهِ كان يدعو في الصلاة حينَ يقولُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حمده، ربنا ولك الحمدُ» ثم يقولُ وهو قائم قَبْلَ أن يَسْجُدَ: اللهم أنْج الوليدَ بنَ الوليد، وسلمةَ بنَ هشام، وعياشَ بنَ أبي ربيعة، والمستضعفين مِن المؤمنين، اللهم اشدُدْ وطأتك على مُضرَ، واجعلها عليهم كسِني يوسفَ» ثم يقول: «اللهُ أكبرُ» فيسجدُ، وضَاحِيةُ مضرَ يومنذ مخالفون لِرسولِ الله وَاللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٤٦). وانظر ما سلف قبله.

<sup>(</sup>۲) في (ت) و(ز): «حفظنا».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في الذي بعده لتمام الرواية فيه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۸۰٤) و(۲۰۰۱) و(۲۵۰۱) و(۲۲۰۱) و(۲۲۰۰)، ومسلم (۲۷۰) (۲۹۶) و(۲۹۰) وأبو داود (۱٤٤۲)، وابن ماجه (۲۲٤٤). وقد سلف قبله.

وهو في «مسند» أحمد (٧٤٦٥)، وابن حبان (١٩٦٩) و(١٩٧٢) و(١٩٨٣) و(١٩٨٣). وقوله: «ضاحية مضر»، قال السندي: أي: أهل البادية منهم، وجمع الضاحية ضواحي.

#### ١٤٦\_ القنوتُ في صلاة الظهر

٢٦٦ أُحبرنا سليمانُ بنُ سَلْم أبو داودَ البَلْحيُّ، قال: حدثنا النَّضرُ، قال:
 أُحبرنا هشامٌ، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هريرةً، قال: لأُقرِّبنَّ بكم (١) صلاةً رسولِ الله ﷺ، قال: فكان أبو هريرةً يَقْنُتُ في الركعةِ الآخِرَةِ مِن صلاة الظهر، وصلاةِ العشاءِ الآخرةِ، وصلاة الصبح بعد ما يقولُ: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ فيدعو للمؤمنين، ويلعَنُ الكَفَرةُ (٢).

[المحتبى: ٢٠٢/٢، التحفة: ١٥٤٢١].

#### ١٤٧ ـ القنوتُ في صلاة المغرب

٢٦٧ أُخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ وشعبةُ،
 عن عَمرو بن مرةَ

وأُخبرنا عَمرو بن عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، عن شعبةً وسفيانَ، قالا: حدثنا عَمرو بنُ مرَّةً، عن ابن أبي ليلي

عن البراء بنِ عازب، أَنَّ النِيَّ وَاللَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصبح والمغرب<sup>(٣)</sup>. [المحتبى: ٢٠٢/٢، التحفة: ١٧٨٢].

#### ١٤٨ ـ اللعن في القنوت

٦٦٨ أُحبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا أبو داودَ، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادةً.
 وحدثنا هشام، عن قتادة

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية، وفي «المحتبى» و«التحفة»: «لكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩٧)، ومسلم (٦٧٦)، وأبو داود (١٤٤٠).

وهو في «مسند» أحمد (٧٤٦٤)، وابن حبان (١٩٨١).

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۲۷۸) (۳۰۰) و(۳۰۱)، وأبو داود (۱٤٤۱)، والترمذي (٤٠١). وهو في «مسند» أحمد (۱۸٤۷۰)، وابن حبان (۱۹۸۰).

عن أنس، أنَّ رسولَ الله وَ قَنتَ شهراً \_ قال شعبةُ: لَعَنَ، وقال هشامٌ: \_ يدعو على أحياء مِن أحياء العرب، ثمَّ تركه بَعْدَ الركوع، هذا قول هشام.

وقال شعبة، عن قتادة، عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ قنتَ شهراً يَلعَنُ رِعْلاً وذَكُوانَ ولِحْيانَ<sup>(١)</sup>.

[المحتبى:٢٠٣/، التحفة: ١٢٧٣].

# ٩ ٤ ١\_ لعن المنافقين في القُنوتِ

٣٦٦٩ أُخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أُخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن سالم

عن أبيه، أنه سَمِعَ رسولَ الله وَاللهُ حين رفع رأسه في صلاة الصبّح مِن الركعةِ الآخرةِ قال: «اللهم العَنْ فلاناً وفلاناً» دعا على ناسٍ من المنافقين، فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨](٢).

قال لنا أبو عبد الرحمن: لم يَرو هذا الحديثَ أَحدٌ مِن الثقات إلا مَعْمَرٌ. [الجنبي: ٢٠٣/٢، التحفة: ٦٩٤٠].

#### • ٥٠ ـ ترك القنوت

• ٧٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا معاذٌ، قال: حدثني أبي، عن قتادة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۹)، ومسلم (۲۷۷) (۳۰۳) و (۳۰۴)، وابن ماجه (۱۲۶۳). وسيأتي برقم (۲۷۰).

وهو في «مسند» أحمد (١٢١٥٠)، وابن حبان (١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٦٩) و(٤٥٥٩) و(٧٣٤٦).

وسيأتي برقم (١١٠٠٩) و(١١٠١٠).

وهو في «مسند» أحمد (٦٣٥٠)، وابن حبان (١٩٨٧).

عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله عَلَيْلًا قَنَتَ شهراً يَدْعو على حَيٍّ مِن أَحياء العَرَب، ثم تركه (١).

[المحتبى:٢٠٣/٢، التحفة: ١٣٥٤].

1 ٧٦\_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن (٢)خلف، عن أبي مالك الأشْجَعيِّ

عن أبيه، قال: صلَّيتُ خلفَ النبيِّ وَاللَّهُ ، فلم يقنَتْ، وصلَّيتُ خلفَ أبي بكر، فلم يَقْنُتْ، وصلَّيتُ خلفَ عثمانَ، فلم يقنت، وصلَّيتُ خلفَ عثمانَ، فلم يَقْنُتْ، وصليتُ خلف عليِّ، فلم يَقْنُتْ، ثم قال: يا بُنِيَّ إنَّها بِدعة (٣). يَقْنُتْ، ثم قال: يا بُنِيَّ إنَّها بِدعة (٣).

#### ١٥١ ـ تبريد الحصى للسجود عليه

٣٧٧ أخبرنا قُتيةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبادٌ، عن محمد بنِ عَمرو، عن سعيد بن الحارث عن جابر، قال: كنّا نُصلّي معَ رسولِ الله ﷺ الظهرَ، فآخذُ قَبضةً مِن حصى في كفي، أبرِّدُه، ثم أُحوِّلُه في كفي الآخر(<sup>٤)</sup>، فإذا سجدتُ، وضعتُه لِجبهتي<sup>(٥)</sup>.

[الجحتبي: ٢٠٤/٢، التحفة: ٢٢٦].

#### ٢٥١ ـ التكبير للسجود

٣٧٣ أخبرنا يحيى بن حبيب بنِ عربي البصريُّ، قال: حدثنا حمادٌ، عن عُطرِّف، قال:

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) وفي (ت) و(ز): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٤١)، والترمذي (٤٠٢) و(٤٠٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٨٧٩)، وابن حبان (١٩٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(ز): ((الأخرى)).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٩٩).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٥٠٧)، وابن حبان (٢٢٧٦).

صليتُ أَنا وعمرانُ بنُ حُصين خلفَ عليِّ بن أبي طالب، فكان إذا سَجَدَ، كَبَّر، وإذا رفعَ رأسه مِن السحود، كبَّر، وإذا نهض مِن الركعتين، كَبَّر، فلما قضى صلاتَه، أُخذ عِمرانُ بيدي، ثم قال: لقد ذكَّرني هذا قبلُ. قال كلمةً عهد يَّالِيُّ \_ (١).

[المحتبى: ٢٠٤/٢، التحفة: ١٠٨٤٨].

٢٧٤ أُخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا معاذٌ ويحيى، قالا: حدثنا زهيرٌ، قال: حدثني أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة والأسود

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعود، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُكَـبِّرُ في كُـلِّ خفضٍ ورَفْع، ويُسلِّم عن يمينه وعن يســارِه، وكــان أبــو بكــر وعمــرُ يفعلانِه<sup>(٢)</sup>.

[المحتبى: ٢٠٥/٢، التحفة: ٩١٧٤ و ٩٤٧٠].

## ١٥٣ ـ كيف يَخِرُ للسجود

و ٦٧٥ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، عن شعبةً، عن أبي بشر، قال: سمعتُ يوسفَ يحدُّث

عن حكيم، قال: بايعتُ رسولَ الله ﷺ أَن لا أُخِرَّ إلا قائماً (٣). [المحتبى: ٢٠٥/٢، التحفة: ٣٤٣٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۸٤) و(۷۸٦) و (۸۲۱)، ومسلم (۳۹۳)، وأبو داود (۸۳۰). وسيأتي برقم (۱۱۰٤).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۸٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥٢٣).

وسيأتي برقم (٧٣٢) و(٧٣٩) و(١٢٤٣)، وانظر تخريج رقم (١٢٤٩).

وهو في «مسند» أحمد (٣٦٦٠).

وأَلفاظ الحديث متقاربة المعنى، وقد روي مفرقاً من طرق عن عبد ا لله، وسيخرج كل حديث في موضعه. (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. وهو في «مسند» أحمد (١٥٣١٢).

## ٤ ٥ ١ ـ رفع اليدين للسجود

٦٧٦ أُخبرنا محمد بن المثنَّى، قال: حدثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عـن سعيد (١)، عـن
 قتادة، عن نصر بن عاصم

عن مالك بنِ الحُويرث، [أَنه] (٢) رأَى نبيَّ الله ﷺ رفع يديه في صلاته إذا رَكَعَ، وإذا رفعَ رأْسَه من سحوده، حتى يُحاذيَ بهما فُروعَ أُذُنيه (٣).

[المحتبى: ٢٠٥/٢، التحفة: ١١١٨٤].

٦٧٧ أخبرنا محمدُ بنُ المنتَّى، قال: حدثنا عبدُ الأُعلى، قال: حدثنا سعيدٌ،
 عن قتادة، عن نصر بنِ عاصم

عن مالك بنِ الحُويرث، أنه رأى نبيَّ الله ﷺ رفع (٤) يديه... فذكر مثلَه (٥). [المحتبى: ٢٠٦/٢، التحفة: ١١١٨٤].

٦٧٨ أُخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدثنا معاذ بنُ هشام، قال: حدثني أبي،
 عن قتادة، عن نصر بن عاصم

عن مالك بن الحُوَيْسرث، أَنَّ نبيَّ الله وَ كَانَ إذا دخسل في السلاة... فذكر نحوه، وزاد فيه: وإذا ركع، فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأْسَه مِن السَّحود، فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأْسَه مِن السَّحود، فعل مثل ذلك (٦). وإذا رفع رأْسَه مِن السَّحود، فعل مثل ذلك (١١١٨٠). [المحتنى: ٢٠٦/٢ و٢٣٦، التحفة: ١١١٨٤].

<sup>(</sup>١) وقع في «المحتبى» و« التحفة»: «عن شعبة» بدل: «عن سعيد» والصواب ما أثبتناه من النسخ الخطية، وقد رواه ابن حزم في «المحلى» ٩٢/٤ من طريق المصنف فنصص في إسناده، على أنه: «سعيد ابن أبي عروبة» ويؤيده رواية مسلم (٣٩١) عن محمد بن المثنى به، وقال فيه: «عن سعيد» وكذا رواه أحمد في «مسنده» (١٥٦٠) عن محمد بن أبي عدي به كما عند المصنف ومسلم.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ الخطية، وأثبتناه من «المجتبى».

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٤٧)، وسيأتي في لاحقيه.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «يرفع»، والمثبت من (ت) و(ز) وحاشيتي الأصلين.

<sup>(</sup>٥) سلف تخریجه برقم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) سلف تخريجه برقم (٦٤٧).

# ١٥٥\_ تركُ رفع اليدين عندَ السجود

١٧٩ أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد بن محمد الكوفيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن ابنِ عمرَ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يرفعُ يديه إذا افتَتَــحَ الصَّـلاةَ، وإذا رَكَعَ، وإذا رَفَعَ، وكان لا يفعلُ ذلك في السجود (١١).

[المحتبى: ٢٠٦/٢، التحفة: ٦٩٦٢].

# ٦٥ - أولُ<sup>(٢)</sup>ما يَصِلُ إلى الأرضِ مِن الإنسان في سجوده

• ٢٨٠ أخبرنا الحسينُ بنُ عيسى القُومَسيُّ البَسطاميُّ، قال: حدثنا يزيـدُ، قال: أخبرنا شريكُ، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه

عن وائل بن حُجْر، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا سَـجَدَ، وَضَعَ رُكبتيه قبلَ يديه، وإذا نَهَضَ، رَفَعَ يديه قبلَ رُكبتيه (٣).

[المحتبى: ٢٠٦/٢، التحفة: ١١٧٨٠].

١٨١ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ نافع، عن محمد بنِ عبد الله بن حسن، عن أبي الزنادِ، عن الأعرج

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُم في صلاته، فَيَبْرُكُ في عَدْدُ كُم في مِلاته، فَيَبْرُكُ في علاته بَرْكُ الجَمَلُ» [وقال مرةً أُخرى: «يَعْمِدُ أَحدُكم، فَيَبْرُكُ في صلاته بَرْكَ الجَمَلِ»] (١) (٥).

[المحتبى: ٢٠٧/٢، التحفة: ١٣٨٦].

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۱۶۸).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «أقلُ»، والمثبت من (ت) و(ز) وحاشيتي الأصلين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٨٣٨)، وابن ماجه (٨٨٢)، والترمذي (٢٦٨). مسأت مقد (٧٢٤)

وسيأتي برقم (٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين سقط من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٥) أحرجه أبو داود (٨٤٠) و(٨٤١)، والترمذي (٢٦٩).

وسيأتي في الذي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٨٩٥٥)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١٨٢). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

٦٨٢\_ أخبرنا هارونُ بنُ محمد بن بَكَّار بنِ بلال مِن كتابه، قال: حدثنا مروانُ ابنُ محمد، قال: حدثنا عبدُ الغزيز بنُ محمد، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الله(١)، عن الرّنادِ، عن الأَعرج

عن أبي هُريرةً، قال: قال رسولُ الله ﷺ : ﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُم، فليضَعْ يديه قبلَ رَكْبَتَيْهِ، ولا يَيْرُكُ بُروكَ البَعِير»(٢).

[المحتبى: ٢٠٧/٢، التحفة: ١٣٨٦٦].

## ١٥٧ وضع اليدين مع الوجه في السجود

٦٨٣ أخبرني زيادُ بن أيوبَ \_ دلُويه \_ ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قال: حدثنا أبنُ عُلَيَّةَ، قال: حدثنا أيوبُ، عن نافع

عن ابنِ عمر رفعه، قال: «إنَّ اليدين تسجُدَانِ كما يسجُدُ الوجْهُ، فإذا وَضَعَ أَحدُكم وجهه، فليضَعْ يديهِ، فإذا رَفَعَهُ، فَلْيرَفَعْهُمَا» (٣).

[الجحتبي:٢٠٧/، التحفة: ٧٥٤٧].

#### ۱۵۸ على كم السجود

١٨٤ أُحبرنا قتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا حمادٌ، عن عَمرو، عن
 طاووس

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين: «محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو خطأ، والصواب إسقاط: ابن عَمرو...» إلى آخره فإن «محمد بن عبد الله» هذا هــو ابن حسن بن حسن بن علي كما في الحديث السابق، هكذا نسبه كل من رواه عن الـدراوردي، انظر مصادر تخريجه في «مسند» أحمد (٥٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٨٩٢).

وهو في «مسند» أحمد (٤٥٠١).

عن ابنِ عباس، قال: أُمِرَ النبيُّ ﷺ أَن يَسْجُدَ على سبعةِ أعظم، ولا يَكُفَّ شعرَه ولا ثيابَه (١).

[المحتبى: ٢٠٨/٢، التحفة: ٥٧٣٤].

#### ١٥٩\_ تفسير ذلك

مه ٦٨٥ أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، قال: حدثنا بَكْرٌ، عن ابن الهاد، عن محمد بنِ إبراهيم، عن عامرِ بنِ سعدٍ

عن العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ، أنه سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إذا سحدَ العبدُ، سحدَ معه سبعةُ آراب: وجهُهُ، وكفَّاه، وركبتَاهُ، وقدماه»(٢).

[المحتبى: ۲۰۸/۲، التحفة: ٥١٢٦].

## • ١٦ ـ السجودُ على الجبين

٦٨٦ أخبرنا محمدُ بنُ سلمةَ والحارثُ بنُ مسكين ـ قراءةً عليه، واللفظ لـه ـ، عن ابنِ القاسم، قال: حدَّثني مالك، عن يزيدَ بنِ عبد الله بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بن الحارث، عن أبي سلمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۰۹) و(۸۱۸) و(۸۱۸) و(۵۱۸) و(۲۱۸) و(۲۱۸)، ومسلم (۴۹۰) (۲۲۷) و(۲۲۸) و(۲۲۹) و(۲۳۹) و(۲۳۱)، وأبو داود (۸۸۹) و(۸۹۰)، وابسن ماجمه (۸۸۳) و(۸۸۶) و(۸۸۰)، والترمذي (۲۷۳).

وسيأتي برقم (۱۸۷) و(۱۸۸) و(۱۸۹) و(۲۰۱) و(۲۰۱).

وهو في «مسند» أحمد (١٩٢٧)، وابن حبان (١٩٢٣) و(١٩٢٤) و(١٩٢٥).

وأَلفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٩١)، وأبو داود (٨٩١)، وابن ماجه (٨٨٥)، والترمذي (٢٧٢).

وسيأتي برقم (٦٩٠).

وهو في «مسند» أحمد (١٧٦٤)، وابن حبان (١٩٢١) و(١٩٢٢).

وقوله: «آراب»، قال السندي: أي: أعضاء.

عن أبي سعيد الخدريّ، قال: بَصُرَت (۱) عيناي رسولَ الله ﷺ، على جبينِه وأَنفِه أَثرُ الماءِ والطينِ من صُبْح ليلةِ إحدى (٢) وعشرين (٣).

## ١٦١\_ السجودُ على الأنف

٣٨٧- أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْحِ ويونسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بن مسكين ـ قراءةً عليه، واللفظُ له ـ، عن ابنِ وَهْب، عن ابنِ جُريج، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه

عن ابن عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَن أَسجُدَ على سَبْع، لا أَكْفِتُ الشعرَ ولا الثيابَ: الجبهةِ، والأَنف، واليدين، والقَدَمَيْنِ» (٤).

[المحتبي:٢/٨٠٢ و٢١٥ و٢١٦، التحفة: ٥٧٠٨].

#### ١٦٢ ما السجودُ على اليدين

١٨٨- أخبرنا عَمرو بنُ منصور النسائيُّ، قال: حدثنا المُعَلَّى بنُ أسد، قال:
 حدثنا وُهَيبٌ، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه

في الأصلين: «فبصرت»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «أحد»، والمثبت من (ت) و(ز) وحاشيتي الأصلين.

<sup>(</sup>۳) أخرجــه البخــــاري (۲۰۹) و(۸۱۳) و(۲۳۸) و(۲۰۱۸) و(۲۰۱۸) و(۲۰۱۸) و(۲۰۳۱) و(۲۰۶۰)، ومســلم (۱۱۲۷) (۲۱۳) و(۲۱٤) و(۲۱۵) و(۲۱۳)، وأُبـــو داود (۱۳۸۲)، وابن ماجه (۱۷۲۱) و(۱۷۷۵).

وسيأتي برقم (١٢٨١) - بتمامه - و(٣٣٢٧) و(٣٣٢٨) و(٣٣٣٤) و(٣٣٣٣).

وهــو في «مسـند» أحمــد (١١٠٣٤)، وابــن حبــان (٣٦٨٤) و(٣٦٨٥). والحديــث مُطوَّل وفيه خبر ليلة القدر، وقد أورده المصنف مفرقاً.

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٦٨٤)، وسيأتي في لاحقيه.

عن ابنِ عباس، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «أُمِرْتُ أَن أَسجُدَ على سبعةِ أَعظُم: على الجبهة والركبتين، والركبتين، والركبتين، وأطراف القدمين» (٢).

[المحتبى: ٢٠٨/٢ و٢١٥ و٢١٦، التحفة: ٥٧٠٨].

### ١٦٣ ـ السجود على الركبتين

٣٨٩\_ أخبرنا محمدُ بنُ منصور وعبدُ الله بن محمد البصريُّ، قالا:حدثنا سفيانُ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه

عن ابنِ عباسٍ: أُمِرَ النبيُّ ﷺ أَن يَسْجُدَ على سبعٍ، ونُهي أَن يَكَفِتَ الشَّعرَ والثيابَ: على يديهُ، ورُكبتيه، وأطرافِ أصابعه

قال سفيانُ: قال لنا ابنُ طاووس: \_ ووضع يدَه على جبهته، وأُمرَّها على أَنفِه، قال: \_ هذا واحدٌ. واللفظ لمحمد (٣).

[المحتبي: ۲۰۸/۲ و ۲۱۵ و ۲۱۲، التحفة: ۵۷۰۸].

#### ١٦٤ ما السجود على القدمين

• ٦٩- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم، عن شُعيب، عن الليث، قال: أخبرنا ابنُ الهاد، عن محمد بنِ إبراهيم بن الحارث، عن عامر بنِ سعد بنِ أبي وقًاص

عن عباس بن عبد المطلب، أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إذا سَجَدَ العبدُ، سَجَدَ معه سَبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفَّاه، ورُكبتاه، وقَدَماه» (٤). العبدُ: ٢١٠/١، التحفة: ٢١٥].

<sup>(</sup>١) في (ت) و(ز): "على"

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۲۸٤).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٦٨٥).

## ١٦٥ ـ نصب القدمين في السجود

١٩٦- أُخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أُخبرنا عَبْدةً، قال: حدثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ،
 عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّانَ، عن الأُعرج، عن أبي هُريرة

عن عائشة، قالت: فَقَدْتُ رسولَ الله ﷺ ذاتَ ليلة، فانتهيتُ إليه وهو ساجدٌ، وقدماه منصوبتان، وهو يقول: «اللهُمَّ إني أُعود برضاك مِن سَخَطِك، وبمعافاتِك مِنْ عُقويتِك، لا أُحصي ثناءً عَلَيْك، أُنت كما أَثنيتَ على نفسيك» (١).

[المحتبى: ٢/ ، ٢١، التحفة: ١٧٥٣٧].

# ١٦٦ و فَتْخُ(١) أصابع الرجلينِ في السجود

۱۹۲ قاحبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُ الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمدُ بنُ عطاء

عن أبي حُميد السَّاعِدِيِّ، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا أُهـوى إلى الأرضِ ساجداً، حافى عَضُدَيْهِ عن إبطيه، وفَتَخَ (٢) أصابعَ رِجليه (٣).

[المحتبى: ٢١١/٢، التحفة: ١١٨٩٧].

#### ١٦٧ مكان اليدين في السجود

٣٩٣ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ ناصح، قال: حدثنا ابنُ إدريس، قال: سمعتُ عاصمَ بن كُليب يذكر، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) في (ت): "فتح".

<sup>(</sup>٣) سلف تخریجه برقم (٦٣١).

وقوله: «وفتخ أصابع رجليـه»، قـال ابـن الأثـير في «النهايـة»: أي: نصبهـا وغُمـز موضع المفاصل منها، وثناها إلى باطن الرجل. وأصل الفتخ: اللين.

عن وائل بنِ حُجر، قال: قدمت المدينة، فقلت: لأَنظُرنَّ إلى صلاةِ رسولِ الله يَّلِيُّة، فكبَّر، ورفعَ يديه حتى رأيتُ إبهاميه قريباً من أُذنيه، فلما أراد أَن يَرْكَعَ، كَبَّرَ ورفعَ يديه، ثـمَّ رفعَ رأْسَه، فقال: «سمعَ اللهُ لمنْ حَمِدَهُ»، ثم كبَّرَ وسَجَدَ، فكانت يداه مِن أُذنيه على الموضعِ الذي استقبلَ بهما الصَّلاة (۱).

[المحتبى: ٢١١/٢، التحفة: ١١٧٨١].

# ١٦٨ - النهيُّ عن بسطِ النِّراعَيْنِ في السجودِ

39. - أُحبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أُخبرنا يزيدُ، قال: حدثنا أُبـو العـلاء، عن قتادةً

عن أنس، عن رسولِ الله ﷺ قال: «لا يفترِشْ أحدُكم ذراعَيْهِ في السجود افتراشُ الكلب»(٢).

[المحتبى: ٢١١/٢، التحفة: ١١٤٣].

## ١٦٩ مفة السجود

390- أُخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أُخبرنا شريكٌ، عن أبي إسحاق، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في جزء «رفع اليدين» (۲٦) و(٣٠) و(٧١)، وأبو داود (٢٢) و(٧٢٧) و(٧٢٧) و(٩١٢)، والسترمذي (٢٩٢).

وسيأتي برقم (۷۰۰) و(۹۲۰) و(۱۱۸۷) و(۱۱۸۸) و(۱۱۸۹) و(۱۱۸۹) و(۱۱۹۰). وهو في «مسند» أحمد (۱۸۸۰)، وابن حبان (۱۸۲۰) و(۱۹۱۲) و(۱۹۱۶). وألفاظ الحديث متقاربة المعني، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۳۲) و (۸۲۲)، ومسلم (٤٩٣)، وأبسو داود (۸۹۷)، وابسن ماجه (۸۹۲)، والترمذي (۲۷۲).

وسيأتي برقم (۷۰۲) و(۱۱۰۲).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠٦٦)، وابن حبان (١٩٢٦) و(١٩٢٧).

وَصَفَ لنا البراءُ السجودَ، فوضع يديه بالأرضِ، ورفعَ عَجيزتَه، وقال: هكذا رأيتُ النبيَّ ﷺ يفعلُ<sup>(١)</sup>.

[الجحتبي: ٢١٢/٢، التحفة: ١٨٦٤].

٢٩٦ أخبرني عَبْدَةُ بنُ عبد الرحيم، قال: حدثنا ابنُ شُميلٍ، قال: أخبرنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، [عن أبي إسحاق](٢)

عن البراءِ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا صَلَّى، جَخَّ (٣).

[المحتبى: ٢١٢/٢، التحفة: ١٩٠٢].

**٦٩٧** أُحبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا بكرٌ، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج

عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينةَ، أَنَّ رسولَ اللهُ ﷺ كان إذا صَلَّى، فـرَّجَ بَنْنَ يديه حتَى يَبْدُو بَياضُ إِبْطيه (٤).

[الجحتبي: ٢١٢/٢، التحفة: ٩١٥٧].

٣٩٨ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا معتمرُ بن سليمانَ، عن عمرانَ، عن أبي مِحْلَز، عن بَشير بنِ نَهيك

عن أبي هُريرة، قال: لو كنتُ يَيْنَ يَديْ رسولِ الله ﷺ، لأَبصرتُ إِبْطَه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸۹٦).

وهو في «مسند» أحمد (۱۸۷۰۱).

وقوله: «ورفع عجيزته»، قال السندي: أي: عجزه، والعجز مؤخر الشيء، والعجيزة للمرأة، فاستعارها للرجل.

<sup>(</sup>۲) ما بین حاصرتین سقط من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة (٦٤٧).

وقوله: «جخ» كذا في الأصلين، وفي«المحتبى»: «جخّى» كصلّى، قال السندي: أي: فتح عضديه، وجافى عن جنبيه، ورفع بطنه عن الأرض.

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البخاري (٣٩٠) و(٨٠٧) و(٣٥٦٤)، ومسلم (٤٩٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٢٩٢٥)، وابن حبان (١٩١٩).

<sup>(</sup>٥) في(ت)و(ز) وحاشيتي الأصلين: «إبطيه».

قال أبو مِجْلَز: كأنه قال ذلك لأنه في صلاة (١).

[المحتبى: ٢١٢/٢، التحفة: ١٢٢١٥].

٣٩٩- أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا داودُ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن أقرَم

عن أَبيه، قال: صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ، فكنتُ أَرى عُفْرةَ إِبْطِهِ إِذَا سَجَدَ (٢). [المحتبى: ٢١٣/٢، التحفة: ١٤٢٥].

# • ٧ ١ ـ النهي عن نقرة الغراب

• • ٧- أخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيبٍ، عن الليثِ، قال: حدثنا خالدٌ، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بنِ عبد الله، أن تميمَ بنَ محمود أحبره

أَنَّ عبدَ الرحمن بنَ شِبْلِ أَحبره، أَنَّ رسولَ اللهَ عَلَيْ نهى عن ثلاث: عن نَقرةِ الغُراب، وافتراشِ السَّبُع، وأَن يُوطِنَ الرجلُ المقامَ للصلاة كما يُوطِنُ البعيرُ (٣).

[المحتبى: ٢١٤/٢، التحفة: ٩٧٠١].

#### ١٧١ ـ التجافي في السجود

١ . ٧ . أُخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عُبيد الله(٤)، عن عمَّه يزيدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٨٨١)، والترمذي (٢٧٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٤٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٨٦٢)، وابن ماجه (١٤٢٩).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٥٣٢).

وقوله: «نَقرة الغراب»، قال ابن الأثير في «النهاية»: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.

وقوله: «أن يُوطن»، قال السندي: أن يتخذ لنفسه من المسجد مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قديم.

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصلين إلى: «عبد الله»، وهو عبيد الله بن عبـد الله بـن الأصـم. وعمـه: يزيد بن الأصـم. انظر: «التحفة».

عن ميمونة، أَنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا سَجَدَ، حافي يديه، حتى لو أَنَّ بَهْمةً أَرادَتْ أَن تَمُرَّ تحت يديه، لمرَّت (١).

[المحتبى: ٢١٣/٢، التحفة: ١٨٠٨٣].

#### ١٧٢ ـ الاعتدالُ في السجود

٢ • ٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عَبدةُ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن أنس

وأُخبرنا إسمَّاعيلُ بنُ مسعود، عن خالدٍ، عن شُعبةً، عن قتادةً، قال:

سمعت أنساً، عن رسولِ الله ﷺ قال: «اعتدلُوا في السجودِ، ولا يَبْسُطْ أَحَدُكُم ذِراعيه بَسْطَ<sup>(٢)</sup> الكَلْبِ». اللفظ لإسحاق<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ٢١٣/٢، التحفة: ١١٩٧ و٢١٣/].

#### ١٧٣ ـ إقامة الصُّلبِ في السجود

٣ • ٧- أحبرنا عليُّ بن خَشْرَمٍ، قال: أخبرنا عيسى، عن الأَعمشِ، عن عُمارةً، عن أَبي مَعْمَرٍ

عن أبي مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُحْزِئُ صَلاةٌ لا يُقيمُ الرحلُ فيها صُلْبَهُ في الرُّكُوع والسحودِ»(٤).

[المحتبى: ٢١٤/٢، التحفة: ٩٩٩٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩٦)، وأبو داود (٨٩٨)، وابن ماجه (٨٨٠).

وانظر ما سيأتي برقم (٨٣٧) بلفظ مختلف.

وهو في «مسندّ» أحمد (۲٦٨٠٩).

وَقُولُه: «بهمة»، قــال السندي: بفتــح فسـكون: الواحــدة مــن أولاد الغنــم، يقــال للذكـر والأنثى، والتاء للوحدة، والبَهْم بلا تاء يطلق على الجمع.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «بساط»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٥٥)، وابن ماجه (٨٧٠)، والترمذي (٢٦٥).

وسيأتي برقم (١١٠١).

وهــو في «مسند» أحمــد (۱۷۰۷۳)، وفي «شـــرح مشــكل الآثـــار» للطحـــاوي (۲۰٦) و(۳۸۹۹)، وابن حبان (۱۸۹۲) و(۱۸۹۳).

# ١٧٤ ـ النهيُ عن كفِّ الشعرِ في السجودِ

٤ • ٧- أُخبرنا حُميدُ بن مَسْعَدَةً، عن يزيدَ، قال: حدثنا شُعبةُ ورَوْحٌ، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس

عن ابنِ عباس، أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَال: «أُمِرْتُ أَن أُسجُدَ على سَبْعَةٍ، ولا أَكُفَّ شَعَراً ولا ثوباً»(١).

[المحتبى: ٢١٥/٢، التحفة: ٥٧٣٤].

#### ٧٥ \_ مثلُ الذي يُصلى ورأسُه معقوص

ه • ٧- أخبرنا عَمرو بنُ سَوَّاد بن الأسود بن عمرو السَّرْحِيُّ<sup>(٢)</sup>، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال أخبرنا عَمرو بنُ الحارث، أن بُكيراً حدَّثه، أن كُريباً مولى ابنِ عباس حدَّثه

عن عبدِ الله بنِ عباس، أنه رأى عبدَ الله بن الحارث [يُصلِّي] (") ورأْسُه معقوصٌ مِن ورائِه، فقام، فجعلَ يَحُلُه، فلما انصرفَ، أَقبلَ إلى ابنِ عباس، فقال: ما لك ورأْسي؟! قال: إنبي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يُصلي وهو مكتوفّ (أ)(٥).

[المحتبى: ٢/٥/٢، التحفة: ٦٣٣٩].

# ١٧٦ للهي عَنْ كَفِّ الثيابِ في السُّجُودِ

٧٠٦ أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ، عن عَمرو، عن طاووس

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ت) و(ز) إلى: «السرخسي».

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من «المحتبي».

<sup>(</sup>٤) كذا الحديث في الأصلين. وفي (ت) و(ز): «إنما مثل الذي يصلي ورأسه معقوص مثل الذي يصلى وهو مكتوف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٩٢)، وأبو داود (٦٤٧).

وهو في «مسند» أحمد (۲۷٦٧)، وابن حبان (۲۲۸۰).

عن ابنِ عباس، قال: أُمِرَ رسولُ الله ﷺ أَن يَسْجُدَ على سبعةِ أَعظُم، ونُهيَ أَن يَكُفَّ الشعرَ والثيابَ(١).

[المحتبى: ٢/٦/٢، التحفة: ٥٧٣٤].

#### ١٧٧ ـ السجودُ على الثياب

٧٠٧ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن خالد بنِ عبد الرحمن،
 قال: حدثني غالبٌ القطان، عن بكر بنِ عبد الله المُزَنيِّ

عن أنس، قال: كُنَّا إذا صلينا خَلْفَ رسولِ اللهُ ﷺ بالظهائر، سجَدْنا على ثيابنا اتقاءَ الحُرِّ<sup>(٢)</sup>.

[المحتبى: ٢١٦/٢، التحفة: ٢٥٠].

## ١٧٨ ـ الأَمرُ بإتمام السجود

٨ • ٧- أُخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا عَبْدَةُ، عن سعيدٍ، عن قتادةً

عن أنس، عن رسولِ الله ﷺ قال: «أتموا الركوعَ والسُّجُودَ، فـوا للهِ، إنِّي لأَرَاكُم خَلْفَ ظهرِي في ركوعِكم وسُجودِكم» (٣).

[الجحتبى: ٢١٦/٢].

وقوله: «معقوص»، قال ابن الأثيرفي «النهاية»: الشعر المعقوص: هو نحو من المضفور.
 وأصل العقص: اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله.

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۲۸۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۸۰) و(۲۶۰) و(۱۲۰۸)، ومسلم (۲۲۰)، وأبسو داود (۲۲۰)، وأبسو داود (۲۲۰)، وابن ماجه (۲۰۳) ، والترمذي (۵۸۶).

وهو في «مسند» أحمد(١١٩٧٠).

وقوله: «بالظهائر»: قال السندي: جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٤٥). وهذا الحديث لم يرد في «التحفة» .

# ١٧٩ ـ النهي عن القِراءة في السُّجود

٧٠٩ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر - قال أبو علي : حدثنا،
 وقال عثمان: -أخبرنا دواد بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن ابن عباس

عن على بن أبي طالب، قال: نهاني حِبِّي وَاللهُ عن ثلاث ـ لا أقولُ: نهى الناسَ ـ ، نهاني عن تختَّم الذهب، وعن لُبْس القَسِّيِّ، وعن المُعصفرة المُفدَّمَةِ، ولا أقرأ ساجداً ولا راكعاً (١).

[المحتبى: ٢١٧/٢ و٨/١٦٧، التحفة: ١٠١٩٤].

• ٧١٠ أخبرنا أحمدُ بن عَمرو بن السَّرْح، قال: أخبرنا ابن وَهْب، قال: أخبرني يونسُ

والحارثُ بن مسكين \_قراءةً عليه، وأنا أسمع \_، عن ابن وَهْب، عن يونسَ، عن ابن شهاب، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ عبد الله، أن أباه حدَّثه

أنه سمع عليّاً قال: نهاني رسولُ الله ﷺ أَن أقرأ راكعاً أو ساجداً (٢).

[المحتبي: ٢١٧/٢، التحفة: ١٠١٧٩].

## • ١٨ ـ الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود

١ ٧ ١ - أخبرنا علي بنُ حُجْر، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال:حدَّثنا سليمانُ بن سُحيم، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن مَعْبَد بن عباس، عن أبيه

عن عبد الله بن عباس، قال: كَشَفَ رسولُ الله عَلَيْ السِّرَ ورأْسُه معصوبٌ في مرضه الذي ماتَ فيه، فقال: «اللهم هل بلَّغتُ»؟ ثلاث مرات «إنه لم يَثْقَ مِن مبشِّراتِ النبوة إلا الرؤيا الصالحةُ يراها العبدُ، أو تُرى له، ألا

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٦٣٥)، وسيأتي بعده.

وقوله: «المفدمة»: سبق شرحه في (٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٦٣٥).

وإني قد نُهِيتُ عن القراءةِ في الركوع والسجود، فإذا ركعتُم، فعظّموا الربَّ، وإذا سجدتُم، فاحتهدوا في الدُّعاء، فإنه قَمِــَنَّ أَن يُستجابَ لكم اللَّعاء، فإنه قَمِــَنَّ أَن يُستجابَ لكم التحفة: ١٥٨١٦.

#### ١٨١ ـ الدعاء في السجود

٧١٧ أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحوَص، عن سعيدٍ، عن سلمةَ بنِ كُهيْـلٍ، عن أبي رشْدِين

عن ابن عباس، قال: بِتُ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، وبات النبي وَ الله عندها، فرأيتُه قام لِحاجته، فأتى القِربة، فحلَّ شِناقها، فتوضَّا وُضوءاً يَشْنَ الوُضوءين، ثم أتى فِراشَه، فنام، ثم قام قَوْمة أخرى، فأتى القِربة، فحلَّ شِناقها، ثم توضاً وضوءاً هو الوضوء، ثم قام يُصلِّي، وكان يقولُ في سجوده: «اللهم اجْعَلْ في قلي نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل مِن تحتي نوراً، ومِن فوقي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، واجعل أمامي نوراً، واجعل خَلْفي نوراً، وأعظِمْ لي نوراً، ثم نامَ حتَّى نفخ، فأتاه بلالٌ، فأيقظه للصلاة (٢٠).

[المحتبى: ٢١٨/٢، التحفة: ٢٥٣٥].

#### ۱۸۲\_ نوع آخر

٧١٣ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سفيانَ، عن منصورٍ،
 عن أبي الضُّحى، عن مسروقٍ

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغفِرْ لي» \_ يتأوَّلُ القُرآنَ \_(٣).

[المحتبى: ٢١٩/٢، التحفة: ١٧٦٣٥].

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۱۳۷).

وقوله: «قمن»: سبق شرحه في (٦٣٧).

 <sup>(</sup>۲) سيأتي تخريجه برقم (۱۳۳۹) لتمام الرواية هناك، وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من طرق عن ابن عباس، وسيخرج كل طريق في موضعه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٣٩).

#### ۱۸۳\_ نوع آخو

٧١٤ أخبرني محمدُ بنُ قُدامةَ، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن هـــلال بـنِ يسافــ، [قال](١):

قالت عائشةُ: فقدتُ رسولَ الله ﷺ مِن مَضْجَعه، فجعلتُ ٱلتمِسُه، وظننتُ أَنه أَتى بعضَ جواريه، فَوَقَعَتْ يدي عليه وهو ساجدٌ يقول: «اللهمَّ اغفرْ لي ما أَسررتُ وما أَعلَنْتُ» (٢).

[المحتبى: ٢٢٠/٢، التحفة: ١٧٦٧٨].

## ۱۸۶\_ نوع آخر

• ٧١٠ أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا عبدُ العزيز ابن أبي سلمة، عن عبيدِ الرحمن الأعرج، عن عُبيد الله بن أبي رافع

عن عليّ، أنَّ رسولَ الله وَ كَانَ إِذَا سَجَدَ، قال: «اللهُمَّ لكَ سَجَدَ، ولكَ أُسلمتُ، وبـك آمنتُ، سَجدَ وجهي للذي خَلَقَه، فَصَوَّره، فأحسنَ صُورَهُ، وشقَّ سَمْعَه وبصرَه، تبارك اللهُ أحسنُ الخالقين» (٣).

[المحتبى: ٢٩/٢ و١٩٢ و٢٢، التحفة: ١٠٢٨].

#### ١٨٥\_ نوع آخر

٧١٦ أخبرنا يحيى بنُ عثمانَ (٤)، قال: حدثنا أبو حَيْوة، قال: حدَّثنا شعيبُ
 ابن أبي حمزة، عن محمد بنِ المنكدرِ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ الخطية ،وأثبتناه من «المجتبي».

<sup>(</sup>٢) انظر ماسلف برقم (١٥٨) و(٢٩١) بلفظ مختلف. وهو في «مسند» أحمد ١١٤٧/٦.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٦٤١).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول و (الجحتبي). ووقع في (التحفة): (عَمرو بن عثمان)، وانظر تعليقنا على الحديث رقم (٦٤٢).

عن حابر، عن النبيِّ عَلِيَّة بنحو أَنَّ النبيَّ عَلِيْهُ كَان يقول في سجوده: «اللهم لَكَ سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، وأَنْتَ ربِّي، سَجَدَ وجهي للذي خلَقَه وصَوَّرَهُ، وشقَّ سَمْعَه وبصرَه، تبارك اللهُ أحسنُ الخالقين»(١).

[الجحتبي: ۲۲۱/۲، التحفة: ۳۰۵۰].

٧١٧ أخبرنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا ابنُ حِمْيَر، قال: حدثنا شعيبٌ، عن
 محمدِ بن المنكدر ـ وذكر آخرَ قبلهـ، عن عبد الرحمن بن هُرمزَ الأعرج

عن محمد بن مَسْلَمَة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا قام يُصلِّي تطوعاً، قال إذا سحد: «اللهمَّ لك سَجَدْتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلَمتُ، اللهم أنتَ ربي، سَجَدَ وجهي للذي خلقَهُ وصوَّرَه، وشقَّ سَمْعَه وبصرَه، تبارك اللهُ أحسنُ الخالقين» (٢).

[المحتبى: ١٩٢/٢، التحفة: ١١٢٣٠].

### ۱۸۳\_نوع آخر

١٨ ٧ - أخبرنا سَوَّارُ بنُ عبد الله بن سَوَّار القاضي وابنُ بشار، عن عبدِ الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد، عن أبى العالية

عن عائشة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقولُ في سجودِ القُرآن بالليلِ: «سَجَدَ وجهي للذي خلقه، وشقَّ سمعَه وبَصَرَه بحولِه وقوَّتِه» (٣). [المحنه: ٢٢٢/٢، التحفه: ٦٦٠٨٣].

#### ۱۸۷\_ نوع آخر

٧١٩ـ أُخبرنا إسحاقُ، قال: أُخبرنا جريرٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن محمد بنِ إبراهيم

<sup>(</sup>١) انظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف برقم (٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤١٤)، والترمذي (٥٨٠) و(٣٤٢٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٢٢).

عن عائشة، قالت: فَقَدْتُ رسولَ الله ﷺ ذاتَ ليلة، فوجدتُه وهو ساجدٌ، وصدورُ قدميه نحو القبلة، فسمعتُه يقول: «أُعوذُ برضاك مِن سَخَطِك، وأُعوذُ بكَ مِنْك، لا أُحْصِي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسِك»(١).

[المحتبى: ٢٢٢/٢، التحفة: ١٧٥٨٥].

## ۱۸۸- نوع آخر

٧٧٠ أُخبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن منصورٍ،
 عن أبي الضُّحي، عن مسروق

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ في ركوعه وسحوده: «سُبْحانَكَ اللهُمَّ ربَّنَا وبحمدِك (٢)، اللهم اغفِرْ لي» \_ يتأوَّلُ القُرآن \_ (٣). [الحتى: ٢٠٠/٢، التحفة: ١٧٦٣].

## ١٨٩- نوع آخو

٧٧٧ أخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجاجٌ، عين ابنِ جُريج، عن عطاء، قال: أخبرني ابنُ أبي مُليكة

عن عائشة، قالت: فقدتُ رسولَ الله ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فظننتُ أنه ذهب إلى بعضِ نسائه، فتحسَّسْتُه، فإذا هـو راكعٌ أوساحدٌ يقول: «سبحانَك وبحمْدِكَ، لا إله إلا أنتَ» فقلتُ (أ): بأبي أنتَ وأمي، إني لفي شأنٍ، وإنَّكَ لفي آخرَ (٥).

[المحتبى: ٢٢٣/٢ و٧/٢٧، التحفة: ٢٥٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٩٣). وانظر ما سلف برقم (١٥٨) و(١٩١).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشيتي الأصلين و(ت) و(ز): (ولك الحمد).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٣٩).

 <sup>(</sup>٤) في الأصلين: «فقالت»، والمثبت من (ت) و(ز).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٨٥). وسيأتي برقم (٩٥٨٨) و(٨٨٦٠).
 وهو في «مسند» أحمد (٢٥١٧٨).

## ۹۰- نوع آخر

٧٢٢ أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا الحسنُ بنُ سَوَّارٍ، قـال: حدثنـا لَيْثٌ، عن معاويةً، عن عَمرو بنِ قيس، أَنه سَمِعَ عاصمَ بنَ حُميد يقُولُ:

سمعت عوف بن مالك يقول: قُمْتُ مع النبيِّ وَاللَّهُ، فبداً، فاسْتَاك وتوضاً، ثم قام، فصلَّى، فبداً، فاستفتح مِن البقرة، لا يَمُرُّ بآية رحمة إلا وقف، فسأل، ولا يمرُّ بآية عذاب إلا وقف يتعوَّذُ، ثم رَكَع، فمكَث راكعاً بقَدْرِ قيامه، يقول في رُكُوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سَجَدَ بقدر (۱) ركوعه، يقول في سحوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم قرأ سحوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم قرأ آل عِمران، ثم سورة سورة فعل مثل ذلك (۱).

[الجحتبى: ١٩١/٢ و٢٢٣، التحفة: ١٠٩١٢].

## ۱۹۱- نوع آخو

٧٢٣ أخبرنا إسحاقُ، قال: أخبرنا جريرٌ، عن الأعمش، عن سعد بن عُبيدةً، عن المُستَوْرد، عن صِلَةً

عن حذيفة، قال: صليتُ مع رسولِ الله وَاللهُ ذات ليلةٍ، فافتتحَ سورةَ البقرةِ، فقراً بمثةِ آيةٍ لم يَرْكَعْ، فمضى، قلتُ: يختِمها في الركعتين، فمضى، قلتُ: يختِمها في الركعتين، فمضى حتَّى قبراً سورةَ النساء، ثم آل عمرانَ، ثم رَكَعَ نحواً مِن قيامه، يقول: «سبحانَ ربيَ العظيم، [سبحان ربيَ العظيم] (٢) ثم رفع رأسه، فقال: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه، ربنا لك الحمدُ» وأطال القيام، ثم

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «بعد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٨٧٣)، والترمذي في «الشمائل» (٣١٣).

وهو في «مسند» أحمد (۲۳۹۸۰).

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل.

سجد، فأطالَ السجود، يقول في سجوده: «سبحانَ ربيَ الأعلى، سبحانَ ربي الأعلى، الله الأعلى» لا يَمرُّ بآية تخويفٍ أو تعظيمٍ للله إلا ذَكَرَهُ (١).

[المحتمد: ١٩٠/٢، والتحفة: ١٣٣٥١.

#### ۱۹۲- نوع آخو

٧٧٤ أخبرنا بُندارُ بنُ بشار، عن يحيى بنِ سعيد القطان وابنِ أبي عَـديٍّ، عن سعيد (٢)، عن قتادة، عن مُطرِّف

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُّوحٌ قُدُّوس، رَبُّ الملائكة والروح» (٣).

#### ١٩٣\_ عَدَدُ التسبيح في السجودِ

٧٢٥ أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدَّثنا عَبدُ الله بنُ إبراهيمَ بن عمرَ بن كَيْسانَ، قال: حدثني أبي، عن وَهْب بنِ مانوس، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ حبير قال:

سمعتُ أنساً يقول: ما رأيتُ أحداً أشبهَ صلاةً بصلاة (١٠) رسولِ الله وَالله مَا من هذا الفتى ـ يعني عُمَرَ بن عبد العزيز ـ، فحَزَرْنا في ركوعه عَشْرَ تسبيحات، وفي سجوده عشْرَ تسبيحات (٥).

[المحتبى: ٢٢٤/٢، التحفة: ٨٥٩].

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٦٣٨)، والرواية هنا أتم.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ الخطية، وفي «المحتبى» و «التحفة»: «شعبة» وما أثبتنا موافق لما في «مسند»
 أحمد (٢٥٦٠٦)، فقد رواه عن يحيى به، وهو نفس طريق المصنف، وقال فيه: «عن سعيد».

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) وقوله: «بِصلاة» ليست في الأصلين، والمثبت من (ت) و(ز) وحاشيتي الأصلين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٨٨٨).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٦٦١).

# ١٩٤ـ الرخصةُ في تركِ الذكرِ في السُّجودِ

٧٢٦ أخبرنا محمدُ بن عبد الله بن يزيدَ أبو يحيى ابنُ المقرئ \_ وهو بصري (١) عبد الله بن عبد الله بصري (١) مقال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ عبد الله ابن أبي طلحة، أنَّ عليَّ بنَ يحيى بنِ حلاَّد بنِ مالك بنِ رافع بن مالك حدَّثه، عن أبيه

عن عمُّه رفاعةً بن رافع، قال: بينما رسولُ الله ﷺ جالسٌ ونحن حولَه إذ دخل رَجُلٌ، فأتى القبلة، فصلَّى، فلما قضى صلاته، جاء، فسلَّم على رسولِ الله ﷺ وعلى القوم، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : «وعليكَ، اذهَبُ فصلٌ، فإنَّكَ لَم تَصلِّ» فذهبَ، فصلَّى، فجعل رسولُ الله ﷺ يَرْمُقُ صلاتَه، فلا نَدري ما يَعيبُ منها، فلما قضى صلاته، جاء، فسلَّم على رسولِ الله ﷺ وعلى القوم، فقال له رسولُ الله ﷺ: «اذْهَبُ فَصَلِّ، فإنك لم تُصلِّ» فأعادها مرتينِ أُو ثلاثاً، فقال الرجلُ: يا رسولَ الله، ما عِبْتَ مِن صلاتى؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «إنها لم تَتِمَّ صلاةُ أحدكم حتى يُسْبِغُ الوضوءَ كما أُمره الله، فيغسِلُ وجهَه ويديه إلى المِرفقين، ويمسحُ برأْسه ورِجليه إلى الكعبين، ثم يكبِّسرُ اللهَ ويحمَدُهُ ويمجِّدُه " - قال همامٌ: وسمعتُه يقولُ: «ويحمَدُ الله ويمجِّدَ ه ويُكبِّرُ ه». قال: فكلاهما قد سمعتُه يقولُ، قال \_: «ويقرأُ ما تيسَّرَ مِن القرآن مما علَّمه اللهُ، وأَذِنَ له فيه، ثم يكبِّرُ، فيركعُ حتى تَطمئنَّ مَفاصِلُه وتسترخي، ثم يقول : سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه، ثم يستوي قائماً حتى يُقيمَ صُلْبُه، ثم يكبِّرُ، فيسجدُ حتى يمكِّنَ وجهَهُ» \_ وقد سمعتُه يقول: جبهته - «حتى تطمئنٌ مفاصلُه وتسترخيَ، ويكبِّسرُ ، فيرفعُ حتى يستويَ قاعداً على مَقْعَدته ويُـقيمَ صُلْبُه، ثم يكبِّـرَ ، فيسجدَ حتى يُمكِّنَ وجهَهُ، ويســــــرْخيَ [أَو يطمئن، ثم يكبِّسرُ ، فيرفع كلم عني يستوي قاعداً على مَقْعَدته، ويُقيمُ صُلبَه، ثم

<sup>(</sup>۱)كذا قال المصنف: ـ أي: وهو بصري ـ، و لم يذكر أحد ممن ترجم له في كتب الرجـال أنه بصري، وإنما هو مكي هو وابنه.

يكبِّرَ ، فيسجُد على مُقَّعَدته ، ويقيم صُلبَه ، ويسترجي أو يطمئن ، ثم يكبِّر حتى يمكِّن يستوي قاعداً على مَقْعَدته ، ويقيم صُلبَه ، ثم يكبِّر ، فيسجُد صَلى يمكِّن وجهَه ، ويسترجي ] (١) ، فإذا لم يفعل هكذا ، لم تَتِم صلاته » (٢) .

# ه ٩ ٦\_ أقرب ما يكون العبد مِن الله جَلَّ ثناؤه

٧٧٧\_ أخبرنا محمدُ بنُ سلمةً، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن عَمرو، عن عُمارةً، عن سُمَيِّ، أنه سَمِعَ أبا صالح

عن أبي هُريرةً، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «أقربُ ما يكونُ العبدُ مِن ربه وهو ساجدٌ، فأكثروا الدُّعاءَ»(٣).

[المحتبى: ٢/٢٦/، التحفة: ١٢٥٦٥].

#### ١٩٦ فضلُ السجودِ

٧٢٨ أخبرنا هشام بنُ عمار، عن هِقْل - وهو ابن زياد الدمشقي -، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سلمة بنِ عبلِ الرحمن، قال:

حدثني ربيعة بن كعب الأسلميّ، قال: كنتُ آتي رسولَ الله وَ الله و ا

[المحتبى: ٢٢٧/٢، التحفة: ٣٦٠٣].

 <sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين لم يرد في (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥).

وهو في «مسند» أحمد (٩٤٦١)، وابن حبان (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) آخرجه مسلم (٤٨٩)، وأَبو داود (١٣٢٠). وانظر ما سيأتي برقم (١٣٢٠).

# ١٩٧\_ ثوابُ مَنْ سَجَدَ لله عز وجَلَّ سَجْدةً

٧٢٩ أخبرنا الحسينُ بن حُريث أبو عمار المَرْوَزيُّ، قال: أخبرنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثني الأوزاعيُّ، قال: حدثني الوليدُ بنُ هشام المُعَيْطيُّ، قال: حدثني معدانُ بنُ طلحة اليَعْمَريُّ، قال:

لقيتُ ثَوْبانَ مولى رسول الله ﷺ، فقلتُ: دُلَّنِي على عَمَلِ ينفَعُنِي أُو يُدخلنِي الجنةَ، فأسكتَ عني - ثلاثاً (١) - ، ثم التفتَ إليَّ، فقال: عليكَ بالسجودِ، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما مِنْ عبدٍ يَسْجُدُ لله سَجْدةً، إلا رفعه اللهُ بها دَرَجةً، وحَطَّ عنه بها خطيئةً».

قال مَعْدانُ: ثم لقيتُ أَبا الدرداء، فسألتُهُ عما سألتُ عنه ثوبانَ، فقال: عَلَيْكَ بالسُّجودِ، فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما مِنْ عبد يَسْجُدُ لله سَجْدةً، إلا رفعه الله بها دَرَجَةً، وحَطَّ عنه بها خَطِيئةً» (٢).

[المحتبى: ٢٢٨/٢، التحفة: ٢١١٢].

#### ١٩٨ موضعُ السجودِ

٧٣٠ أخبرنا محمدُ بنُ سليمانَ ـ لُوينَ ـ بالمِصِّيصَةِ، عن حمادِ بنِ زيد، عن مَعْمَرِ والنعمانِ بنِ راشد، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بنِ يزيد، قال:

كنتُ جالساً إلى أبي هريرةَ وأبي سعيد، فحدَّث أَحَدُهُمَا حديثَ الشفاعَةِ والآخر مُنصِتٌ، قال: فتأتي الملائكةُ، فتشفعُ، وتشفعُ الرسلُ، وذكرَ الصراطَ، قال رسولُ الله ﷺ: «فأكونُ أولَ من يُحيزُ، فإذا فَرغَ اللهُ مِن القضاءِ بين خَلْقِه، وأخرجَ مِن النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَن يُحرِجَ، أَمَرَ اللهُ الملائكةَ والرسُلَ أَن تشفّع، فيُعرَفون بعلاماتهم، إنَّ النارَ تأكُلُ كُلَّ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية، وفي حاشيتي الأصلين: «مليًّا»، وما أثبتناه موافق لرواية مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٨)، وابن ماجه (٢٤٢٣)، والترمذي (٣٨٨).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۳۷۰)، وابن حبان (۱۷۳۵).

شيء من ابن (١) آدمَ إلا موضعَ السحودِ، فَيُصَبُّ عليهم من ماء الجنة (٢)، فَيُصَبُّ عليهم من ماء الجنة (٢)، فَيننبُتُون كَما تَنْبُتُ الجِبَّةُ فِي السَّيْلِ (٣).

[المحتبى: ٢٢٩/٢، التحفة: ١٤٢١٣].

# ٩ ٩ ٦ ـ هل يجوز أن تكون سجدةٌ أطولَ مِن سجدة؟

٧٣١ أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ محمد بن سلاَم الطَّرَسُوسيُّ، قال: حدثنا يزيدُ ابنُ هارونَ، قال: أخبرنا جريرُ بنُ حازم، قال: حدثنا محمدُ بن أبي يعقوبَ البصريُّ، عن عبد الله بن شدَّاد

عن أبيه، قال: خرج علينا رسولُ الله وسلالِ في إحدى صلاتي العَشِيّ وهو حاملٌ حَسناً أو حُسيناً، فتقدَّم الني وسلالِ فوضعه، ثم كَبَر لِلصلاة، فصلى، فَسَجَدَ بين ظَهْرَيْ صلاتِه سَجْدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر النبي وسلالِ وهو ساجد، فرَجَعْتُ إلى سجودي، فلما قضى رسولُ الله وسلالِ الله وسلالة، قال الناسُ: يا رسولَ اللهِ، إنك سجدت بَيْنَ ظَهْرَي صلاتِك سَجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حَدَث أمرٌ، أو أنه يُوحَى إليك، قال: «كُلُّ ذلك لم يَكُنْ، ولكنَّ ابني ارتحاكيٰ، فكرِهت أنْ يُوحَى إليك، قال: «كُلُّ ذلك لم يَكُنْ، ولكنَّ ابني ارتحاكيٰ، فكرِهت أنْ أعْجلَه حتى يَقْضِيَ حاجَتَه» (٤).

[المحتبى:٢٢٩/٢، التحفة: ٤٨٣٢].

<sup>(</sup>١) في نسخة في حاشيتي الأصلين: «بني».

<sup>(</sup>٢) في نسخة في حاشيتي الأصلين: «الحياة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٧٣) و(٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢)، وابن ماجه (٢٣٢٦). وسيأتي برقم (١١٤٢٤) و(١١٥٧٣).

وهو في «مسند» أحمد (٧٧١٧)، وابن حبان (٧٤٢٩).

وَالرُّوايَات مطولة ومختصرة، وفيه حديث حبر الشفاعة، وقد أورده المصنف مفرقًا.

وقوله: «الحِبَّة»، قال السندي: بكسر الحاء: بزور البقول، وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش، فأما بالفتح فهي الحنطة والشعير ونحوهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (٩٣٤)، والطبراني في «الكبير» (٧١٠٧)، والحاكم في «المستدرك» ١٦٥/٣- ١٦٦.

وهو في «مسند» أحمد (١٦٠٣٣)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٥٨٠).

#### ٥٠٠ التكبيرُ عندَ الرفع مِن السجود

٧٣٧\_ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ دُكَين ويحيى بنُ آدم، قالا: حدثنا زهيرٌ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه وعلقمة

عن عبد الله (۱)، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُكبِّر في كُلِّ خَفْض ورَفْع وقيام وقعود، ويسلِّمُ عن يمينه وعن شماله: «السلامُ عليكم ورحمةُ الله» حتى أرى بياض خَدِّه. قال: ورأيتُ أبا بكر وعمرَ يفعلانِ ذلك (٢). الله» حتى أرى بياض خَدِّه. قال: ورأيتُ أبا بكر وعمرَ يفعلانِ ذلك (١٧). الله المحتى: ٢٧٠/٢، التحفة: ١٩١٧٤].

# ٢٠١ـ رفعُ اليدينِ عندَ الرفعِ مِنَ السجدةِ الأُولَى

٧٣٣ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشامٍ، قال: حدثني أبي، عن نصر بنِ عاصم

عن مالك بنِ الحُويرث، أنَّ نبيَّ اللَّه وَاللَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاة، وإِذَا رَكَع، فعلَ مِثْلَ ذلك، وإذا رَفَعَ رأسه من الركوع، فعلَ مِثْلَ ذلك، وإذا رَفَعَ رأسه من الركوع، فعلَ مِثْلَ ذلك. كأنه يعني رفعَ يديه (٣) ... وإذا رفعَ رأسهُ من السُّحود، فعلَ مِثْلَ ذلك \_ كأنه يعني رفعَ يديه (٣) ... [الجنبي: ٢٠٦/٢ و ٢٣٦، التحفة: ١١١٨٤].

# ٢ • ٢ ـ ترك ذلك بَيْنَ السجدتين

٧٣٤ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن سفيانَ، عن الزهريِّ، عن سالم عن أبيه، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا افْتتَحَ الصلاة، كبَّرَ ورفَعَ يديه، وإذا رَكَعَ، وبَعْدَ الركوع، ولا يرفعُ بَيْنَ السجدتين<sup>(٤)</sup>.

[المجتبى: ٢٣١/٢، التحفة: ٢٨١٦].

<sup>(</sup>١) وقع في الأصلين: «عن أبيه»، والمثبت من (ت) و(ز) و«التحفة».

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۲۷۶).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٦٤٨).

#### ٣ ، ٧\_ الدعاءُ بينَ السجدتين

٧٣٥ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن عَمرو بنِ مُرَّةَ، عن أبي حمزةَ سَمِعَهُ يُحدِّث، عن رجل مِن عَبْسٍ

عن حُذيفة، أنه انتهى إلى النبي عَلَيْلُهُ، فقامَ إلى جَنْبه، فقال: «اللهُ أَكبرُ ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» ثم قرأ بالبقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحواً من قيامه، وقال في ركوعه: «سبحانَ ربيَ العظيم، سُبحانَ ربيَ العظيم» وقال حينَ رفعَ رأسه: «لِربيَ الحمدُ، لِربيَ الحمدُ، لِربيَ الحمدُ، وكان يقولُ في سجوده: «سبحان ربِّيَ الأعلى، [سبحان ربِّيَ الأعلى] (١) وكان يقولُ بين السجدتين: «ربِّ اغفِرْ لي، رَبِّ اغفِرْ لي» (٢).

# ٤ . ٧- رفعُ اليدينِ بَيْنَ السجدتَيْنِ تِلْقَاءَ وجهه

٧٣٦ أخبرنا موسى بنُ عبد الله بن موسى البصريُّ، قال: حدثنا النضرُ بنُ كثير أبو سهل الأزديُّ، قال: صلَّى إلى جَنْبي عبدُ الله بن طاووس بمنَّى في مسجد الخَيْف، فكانَ إذا سَجَدَ سَجْدةَ الأُولى، فرفع رأْسَه منها، رَفَعَ يديه تِلْقاءَ وجهه، فأنكرتُ أنا ذلك، فقلتُ لوُهيب بنِ خالد: إنَّ هذا يَصْنَعُ شيئاً لم أرَ أحداً يصنَعُهُ، فقال له وُهيبٌ: تصنعُ شيئاً لم نَرَ أحداً يصنعه! فقال عبدُ الله بن طاووس: رأيتُ أبي يصنعه، وقال:

إني رأيتُ ابنَ عباس يصنعُهُ، [وقال عبــدُ اللهِ بـن عبـاس:](٣)رأيتُ النبيُّ عَلِيْلًا يصنعُهُ (٤).

[المحتبى: ٢٣٢/٢، التحفة: ٥٧١٩].

#### ٥ . ٧- كَيْفَ الجلوس بينَ السجدتين

٧٣٧ ـ أُخبرني عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم دُحَيمٌ الدمشقيُّ، قال: حدثنا مروانُ،

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) ما بين حاصرتين جاء في (ت) و(ز): (وقال: إني».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٧٤٠).

قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد الله بن الأصم ، قال: حدثني يزيدُ بنُ الأصم

عن ميمونة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا سحدَ، خوَّى بيديه (١) حتى يُرى وَضَحُ (٢) إِبْطِيْهِ من ورائه، وإذا قَعَدَ، اطمأَنَّ على فَخِذِه اليسرى (٣). المحنة: ١٨٠٨٣. التحفة: ٢٣٢/٢).

#### ٢ • ٢ ـ قدر الجلوس بين السجدتين

٧٣٨ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن شُعبةَ، قال: حدثنيٰ الحَكُمُ، عن ابنِ أبي ليلي

عن البراءِ، قال: كان صلاةً رسولِ الله ﷺ، ركوعُه وسجودُه وقيامُه بعــد ما يَرْفَعُ رأْسه مِن الركوع وبين السجدتين قريباً من السَّواء<sup>(٤)</sup>.

[المحتبى: ٢٣٢/٢، التحفة: ١٧٨١].

#### ٧٠٧\_ التكبيرُ للسجود

٧٣٩\_ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عـن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة

عن عبدِ الله، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُكبِّرُ في كُـلِّ رَفْعٍ ووَضْعٍ وقيامٍ وقعودٍ، وأبو بكر وعمرُ وعثمانُ (٥٠).

[المحتبى: ٢٣٣/٢، التحفة: ٩١٧٤].

٧٤٠ أُخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا حُجَيْنٌ \_ وهـو ابـن المثنّى \_، قـال:
 حدثنا الليثُ، قال: حدثـني عُقيـلٌ، عـن ابـنِ شـهاب، قـال: أُخـبرني أبـو بكـر بـنُ

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «بيده»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ز): «بياض».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٩٧). وانظر ما سلف برقم (٧٠١) بلفظ مختلف.

وهو في «مسند» أحمد (۲٦٨١٨).

وقوله: «خـوى»، قـال السـيوطي: بمعجمـة وواو مشددة، أي: حـافي بطنـه عـن الأرض ورفعها، وجافي عضديه عن جنبيه حتى تخوى ما بين ذلك.

وقوله: «وضح إبطيه»، قال السندي: بفتحتين، أي: بياض تحتهما.

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٦٥٦).

<sup>(</sup>٥) سلف تخریجه برقم (٦٧٤).

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام

أنه سمع أبا هُريرة يقول: كان رسول الله ﷺ إذا قامَ إلى الصلاة، يُكبِّرُ حينَ يقومُ، ثم يُكبِّر حينَ يركعُ، ثم يقولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه» حين يرفعُ صُلْبه مِن الركعة، ثم يقولُ وهو قاثمٌ: «رَبَّنَا لَكَ الحمدُ» ثم يُكبِّرُ حين يَهوي ساجداً، ثم يُكبِّر حين يَرْفَعُ رأسَه، ثم يُكبِّرُ حين يَسْجُدُ، ثم يُكبِّر حين يَرْفَعُ رأسَه، ثم يُكبِّرُ حين يَسْجُدُ، ثم يُكبِّر حين يَرْفَعُ رأسَه، ثم يفعلُ ذلك في الصلاة كُلِّها حتى يقضيها، ويُكبِّرُ حين يقومُ مِن الثِنْتَيْنِ بَعْدَ الجلوسِ(١).

[المحتبى: ٢٣٣/٢، التحفة: ١٤٨٦٢].

# ٨ • ٧- الاستواءُ للجلوسِ عندَ الرفعِ من السجدتين

٧٤١ أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ دَلُويه، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا أيوبُ، عن أَبي قِلابةً، قال:

جاءنا أبو سليمانَ مالكُ بنُ الحُورَيْرِثِ إلى مسجدنا، فقال: أُريدُ أَن أُريدُ أَن أُريدُ أَن أُريدُ أَن أُريدُ أَن أُريكُم كيف رأيتُ رسولَ الله وَ الله وَ الله عَلَي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله

[المحتبى: ٢٣٣/٢، التحفة: ١١١٨٥].

٧٤٧ أخبرنا عليُّ بن حُجْر، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن حالدٍ، عن أبي قِلابة عن مالك بن الحُويرث، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلي، فإذا كان في وتُر من صلاته، لم يَنْهَضْ حتى يستويَ جالساً (٣).

[المحتبى: ٢٣٤/٢) التحفة: ١١١٨٣].

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۷) و(۸۰۸) و(۸۱۸) و(۸۲۸)، وأبو داود (٤٨٣) و(۸٤٢). وسيأتي برقم (۷٤۳).

وهو في «مسند» أحمد (٩٩٥٥)، وابن حبان (١٩٣٥).

والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٢٣)، وأبو داود (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٧). وهو في ابن حبان (١٩٣٤).

# ٩ . ٧- الاعتماد على الأرض عند النهوض

٧٤٣ أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبد الوهَّاب، قال: حدثنا خالدٌ، عن أَبي قِلابةُ، قال:

كان مالكُ بنُ الحُويرث يأتينا، فيقولُ: ألا أُحَدِّثُكَم عن صلاةِ رسولِ اللهُ عَلَيْكُ؟ فَيُصَلِّي في غيرِ وقتِ صلاةٍ، فإذا رفعَ رأْسَه مِن السجدة الثانية في أولِ الركعة، استوى قاعداً، ثم قامَ، فاعتمدَ على الأرض (١).

[المحتبى: ٢/٢٣٤، التحفة: ١١١٨٤].

# • ٢١- رفعُ اليدينِ قبل الرُّكبتين

**٤٤٧** أخبرنا إسحاقُ<sup>(٢)</sup>بنُ منصور، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن عاصم بنِ كُليب، عن أبيه

عن وائلِ بن حُجر، قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ إذا سَجَدَ، وضَعَ رُكبتيه قبلَ يعديه، وإذا نهض، رَفَعَ يديه قبلَ رُكبتيه (٣).

[الجحتبي: ٢٣٤/٢، التحفة: ١١٧٨٠].

#### ١ ٦ ٦\_ التكبيرُ للنهوض

٧٤٥ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمة أنَّ أَبا هريرة كان يُصلي بهم، فيكبِّرُ كلما خَفَضَ ورَفَعَ، فإذا انصرف، قال: وا للهِ إني لأشبهُكُم صلاةً برسولِ الله ﷺ (٤).

[المحتبى: ٢/٣٥/، التحفة: ١٥٢٤٧].

٧٤٦ أخبرنا نصرُ بنُ عليٌّ وسوَّارُ بنُ عبد الله بن سوَّار، قالا: حدثنا عبــدُ الأُعلى،
 عن مَعْمَرٍ، عن الزهريِّ، عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن، وعن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن

(١) سلف تخريجه برقم (٧٤١).

<sup>(</sup>٢) وقع في «التحفة»: «أحمد بن منصور» وهو خطأ، إذ إنه ليس للنسائي شيخٌ يسمي «أحمد بن منصور».

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

أنهما صَلَّيا خلف أبي هريرة ، فلما رَكَع ، كَبَّر ، فلما رَفَع رأْسَه ، قال : سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه ، ربَّنا ولَكَ الحمد ، ثم سَجَدَ وكبَّر ، ورفَع رأْسَه وكبَّر ، شَمِعَ اللهُ لمن حَمِدة ، ربَّنا ولَكَ الحمد ، ثم سَجَدَ وكبَّر ، ورفَع رأْسَه وكبَّر ، ثم كبَّر حين قامَ مِن الرَّكعة ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، إني لأقر بُكم شَبَها ثم كبَّر حين قامَ مِن الرَّكعة ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، إني لأقر بُكم شَبَها برسولِ الله وَيَنِيُّة ، ما زالَت هذه صلاته حتى فَارَق الدنيا \_ اللفظ لسوَّار \_(1) . المحنة : ١٤٨٦٤].

# ٢١٢ـ كيف الجلوس للتشهدِ الأُوَّل

٧٤٧ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ ، عن يحيى، عن القاسم بنِ محمد، عن عبد الله بنِ عبد الله بن عمر

عن أبيه، أنه قال: إنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاة أَن تُضْجِعَ رِجْلَك اليُسرى، وتَنْصِبَ اليُمني (٢).

[الجحتبي: ٢/٣٥/، التحفة: ٢٢٦٩].

# ٣ ١ ٧ ـ الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد

٧٤٨ أخبرني الربيعُ بنُ سليمانَ بن داود، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ بكر، قال: حدثنا أبي، عن عَمرو بن الحارث، عن يحيى، أن القاسمَ حَدَّثه، عن عبد الله وهو ابنُ عبد الله بن عمر ـ

عن أبيه، قال: مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ: أَن يَنْصِبَ القَدَمَ اليُمنى، واستقبالُه بأصابعها (٣) القبلة، والجلوسُ على اليُسرى (٤).

[المحتبى: ٢٣٦/٢، التحفة: ٢٢٦٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساري (۷۸۰) و(۷۸۹) و(۸۰۳)، ومسلم (۳۹۲) (۲۷) و(۲۸) و(۲۹) و(۳۰)، وأبو داود (۷۳۸) و(۸۳۲)، والترمذي (۲۰٤).

وسيأتي برقم (١٠٩٧)، وقد سلف برقم (٧٤٠) و(٥٤٧).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٢٠)، وابن حبان(١٧٦٦) و(١٧٦٧).

وَأَلْفَاظُ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٢٧)، وأبو داود (٩٥٨) و(٩٥٩) و(٩٦٠) و(٩٦١)، وسيأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «بأصابعه»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه في الذي قبله.

# ٢ ١٤ ـ الإشارةُ بالإصبع في التشهدِ الأول

٧٤٩ أخبرني زكريا بنُ يحيى، قال: حدثنا الحسنُ بن عيسى، قال: أخبرنا ابنُ المبارك، قال: أخبرنا مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، قال: حدثنا عامرُ بنُ عبدِ الله بن الزبير

عن أبيه، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا جَلَسَ في الشَّنْتَيْنِ أَو في الأَربع، يَضَعُ يديه على رُكبتيه، ثم أشار بإصبَعِهِ (١).

[المحتبى: ٢٣٧/٢، التحفة: ٥٢٦٥].

# ٥ ٧ ٦ـ موضعُ اليدينِ عندَ الجلوسِ للتشهدِ الأَول

• ٧٥٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عن أبيه

عن واثلِ بنِ حُجْر، قال: أتيتُ رسولَ الله وَالله عَلَيْة ، فرأيتُه يَرفَعُ يديه إذا افْتَتَعَ الصَّلاةَ حتى يُحاذي مَنْكِبَيْهِ وإذا أرادَ أن يَرْكَعَ، وإذا جَلَسَ في الركعتين، أضْجَعَ اليُسرى ونَصَبَ اليُمنى، ووَضَع اليُمنى على فَحِذِهِ اليُمنى، ونَصَبَ الصَبعه الدَّعَّاءة (٢)، ووضع يَدَهُ اليُسرى على رجله اليُسرى. قال: ثم أتيتُهم من قابل، فرأيتُهم يرفعون أيدِيهم في البرانِسِ (٣).

[الجحتبي: ٢٣٦/٢، التحفة: ١١٧٨٣].

# ٢١٦ـ موضعُ البصر في التشهد

١ ٥٧- أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا إسماعيل، عن مسلم بن أبي مريم،
 عن على بن عبد الرحمن المُعَاويِّ

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیأتی برقم (۱۱۹۶) و(۱۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «الدُّعّاء»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٩٣).

وقوله: «البرانس»، قال ابن الأثير في «النهاية»: هو كيل ثـوب رأسـه منـه ملـتزق بـه، مـن دُرَّاعة أو جُبَّة. وقال الجوهري: هو قَلْنسُوة طويلة كان النَّساك يلبَسونها في صدر الإسلام.

عن عبدِ الله بنِ عمر، أنه رأى رجلاً يحرِّكُ الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف، قال له عبدُ الله: لا تُحرِّك الحصى وأنتَ في الصلاة، فإنَّ ذلك مِن الشيطان، ولكن اصْنَعْ كما كان رسولُ الله يَّكُلُّهُ يَصْنَعُ، قال: وكيف كان يَصْنَعُ؟ قال: فوضعَ يَدَه اليمنى على فَحِذِه، وأشارَ بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله يَكُلُّمُ يصنعُ (۱).

[المحتبى: ٢٣٦/٢، التحفة: ٧٣٥١].

#### ٧١٧\_ التشهدُ الأول

٧٥٧ أُخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن الأَشجعيِّ، عن سفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسود

عن عبدِ الله، قال: علَّمنا رسولُ الله ﷺ أن نقولَ إذا جَلَسْنا في الركعتين: «التحياتُ لله، والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ (٢)علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله لا الله، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه» (٣).

[الجحتبي: ٢٣٧/٢، التحفة: ٩١٨١].

٧٥٣ أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال: سمعتُ أَبا إسحاق يُحدِّثُ، عن أبي الأحوص

عن عبدِ الله، قال: كُنَّا لا ندري مانقولُ في كُلِّ ركعتين، غيرَ أَن نُسبِّحَ ونكبِّرَ ونحمَدَ ربَّنا، وأَنَّ محمداً ﷺ علَّمَ فواتِحَ الخير وحواتِمَه، فقال: «إذا قَعَدْتُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵۸۰) (۱۱٦)، وأبو داود (۹۸۷). وسيأتي برقم (۱۱۹۰) و(۱۱۹۱). وهو في «مسند» أحمد (۲۵۷۵) ، وابن حبان (۱۹٤۲) و(۱۹٤۷).

والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٢) في (ت) و(ز): «سلام».

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه برقم (٧٥٦)، وانظر تخريج ما بعده.

في كُلِّ ركعتين، فقولوا: التحياتُ الله، والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليك أَيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أَن لا إله إلا الله، وأشهدُ أَنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، وليتحيَّر أحدُكُم مِن الدعاء أعجبَه إليه، فيدعو الله (1).

[المحتبى: ٢٣٨/٢، التحفة: ٩٥٠٥].

٧٥٤ أُحبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عَبْثَرٌ، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص

عن عبدِ الله، قال: عَلَّمَنا رسولُ الله عَلِيَّةُ التشهدَ في الصلاة والتشهدَ في الصلاة والتشهدَ في الحاجة، فقال: «التشهدُ في الصَّلاةِ: التحياتُ لله، والصلواتُ والطَّيِّبَاتُ، السلامُ عليكَ أَيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمداً عَبْدُهُ ورسولُهُ» (٢).

[الجحتبي: ٢٣٨/٢، التحفة: ٩٥٠٥].

٧٥٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، وسمعتُ سفيانَ يتشهدُ
 بهذا في المكتوبَةِ والتطوع، ويقولُ: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص

عن عبد الله، عن النبيِّ عَلِيُّكَّرُ.

وحدثنا منصورٌ وحمادٌ، عن أبي وائل

عن عبدِ الله، عن النبيِّ عَلِيْلُهُ (٢).

[المحتبى: ٢٣٩/٢، التحفة: ٢٩٦٩و٥٠٥٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۹۲۹)، وابن ماجه (۸۹۹) و(۱۸۹۲)، والترمذي (۱۱۰۰). وسيأتي برقم (۷۵۳) و(۷۶۰)، وانظر تخريج (۲۰۷) و(۷۶۹) و(۷۲۱).

وهو في «مسند» أحمد (٣٨٧٧)، وابن حبان (١٩٥١) و(١٩٥٦) و(٦٤٠٢).

والروايات متقاربة المعنى، وقد روي هذا الحديث من طرق عـن عبـد الله بألفـاظ متقاربـة وسيخرج كل طريق في موضعه.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٧٥٣)، وحديث أبي وائل سيأتي تخريجه برقم (٧٥٩).

٧٥٦ أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أَحـبرني عَمرو، أَنَّ زِيدَ بنَ أَبي أُنَيْسةَ الجَزَريَّ حدثه، أَن أَبا إسحاقَ حدثه، عن الأُسودِ وعلقمةَ

عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: كُنَّا مَعَ رسولِ الله ﷺ لانعلَمُ شيئًا، فقال لنا رسولُ الله ﷺ (الصلواتُ والطّيباتُ، السولُ الله ﷺ والصلواتُ والطّيباتُ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاته، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه»(١).

[المحتبى: ٢٣٩/٢، التحفة: ٩١٨١].

٧٥٧ أخبرني محمدُ بـنُ حَبَلَـةَ، قـال: حدثنـا العـلاءُ بـنُ هـلال، قـال: حدثنـا عُبيدُ (٢) الله، عن زيدٍ، عن حماد، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ بنِ قيس

عن عبدِ الله، قال: كنا لاندري ما نقولُ إذا صلينا، فعلَّمَنا نبيُّ اللهُ وَاللهِ اللهُ والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمَةُ الله وبركاته، السلامُ (٣) علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه».

قال عُبيدُ الله: قال زيدٌ: عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: لقد رأيتُ ابنَ مسعودٍ يعلّمُنا هؤلاءِ الكلماتِ كما يُعلّمُنا القرآنَ (٤).

رالمحتبى: ٢٣٩/٢، التحفة: ٩٤١٣].

٧٥٨\_ أخبرني عبدُ الرحمن بـنُ خـالد الرقّيُّ، قـال: حدثنا حـارثُ بـنُ عطيَّـةَ ـوكان مِن زُهَّادِ الناس\_، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۹۷۰)، والـترمذي (۲۸۹). وسيأتي في لاحقيه، وقد سلف برقم (۲۵۲)، وانظر (۲۵۹) و (۷۲۱). وهـو في «مسند» أحمـد (۳۹۲۰)، وابـن حبـان (۱۹۲۱) و (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (ت) و(ز) إلى «عبد».

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ز): «سلام».

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

عن ابنِ مسعود، قال: كنّا إذا صلّينا مع رسول الله على نقول: السلام على الله، السلام على حبريل، السلام على ميكائيل، فقال رسولُ الله على «لا تقولوا: السلامُ على الله، فإنّ الله هو السلامُ، ولكن قولوا: التحياتُ لله، والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليك أيّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه»(١).

[المحتبى: ٢٤٠/٢، التحفة: ٩٤١٣].

٧٥٩\_ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدُ بن الحارث، قــال: حدثنـا هشام، عن حماد، عن أبي وائل

عن ابن مسعود، قال: كُنّا نُصلي مع رسولِ الله ﷺ، فنقولُ: السلامُ على الله، السلامُ على حبريلَ، السلامُ على ميكائيلَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا تقولوا: السلامُ على الله، فإنّ الله هو السلامُ، ولكن قولوا: التحياتُ لله، والصّلواتُ والطيبات، السلامُ عليك أيّها النبي ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمداً عبدُه ورسولُه» (٢).

[المحتبى: ٢٤٠/٢، التحفة: ٩٢٤٢].

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۲۰۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸۳۱) و(۸۳۰) و(۱۲۰۲) و(۱۲۳۰) و(۲۳۸۱)، وفي «الأدب المفـرد» لــه (۹۹۰)، و مســلم (٤٠٢) (٥٥) و(٥٦) و(٥٧) و(٨٥)، وأبــو داود (٩٦٨) و(٩٦٩)، وابن ماجه (٨٩٩).

وسیأتی برقم (۷۲۰) و(۱۲۰۱) و(۱۲۰۳) و (۱۲۲۲)، و انظر رقم (۷۵۳) و (۲۰۲۱) و(۷۲۱) و (۷۲۰۳) و (۱۱۰۲۰).

وهو في «مسند» أحمد (٣٦٢٢)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحــاوي (٢٢٤١)، وابـن حبان (١٩٤٨) و(١٩٤٩) و(٥٩٥٠).

وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

٧٦٠ أخبرنا بِشرُ بنُ خالدٍ العسكريُّ، قال: أخبرنا غُنْدَرَّ، قال: حدثنا شعبةُ،
 عن سليمان ومنصور وحمادٍ ومغيرة وأبي هاشم، عن أبي واثل

عن عبد الله، عن النبيّ على قال في التشهد: «التحياتُ لله، والصلواتُ والطّيّباتُ، السلامُ عليكَ أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ عليك معينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أَن لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أَنَّ محمداً عبدُه ورسولُه» (١).

[المحتبى: ٢/٠٤٠، التحفة: ٩٢٤٢ و٩٢٩٣ و٩٢٩٦].

١ ٣ ٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ دُكَين، قــال: حدثنــا سَيْفٌ المكّيُّ، قال: سمعتُ مجاهداً يقولُ: حدثني أبو مَعْمَر، قال:

سمعتُ عبدَ الله يقول: علَّمنا رسولُ الله وَالله التشهدَ كما يُعلَّمنا السورة من القرآن \_ وكفَّه بين يديه \_ : «التحياتُ لله والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله عليكَ أيها (٢) النبيُّ ورحمهُ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه» (٣).

#### ۲۱۸ ِ نوع آخر من التشهد

٧٦٧ - أَحبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا هشامٌ، قال: حدثنا قتادةُ، عن يونسَ بنِ جُبير، عن حِطانَ بنِ عبد الله

أَنَّ الأَشعريَّ قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ خطبنا، فعلَّمَنا سنتَنا، وبَــيَّنَ لنـا صلاتَنا، فقال: «أَقيمُوا صفوفَكم، ثم ليؤمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّر، فَكَبِّروا،

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ت).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٦٥) ، ومسلم (٤٠٢). وانظر تخريج ما سلف برقم (٧٥٣) و(٧٥٦) و(٧٥٩).

وهو في «مسند» أحمد (٣٩٣٥).

وإذا قال: ﴿ وَلاَ الضَّالَةِ نَهُ ، فقولوا: آمين، يُجِبْكُمُ اللهُ، وإذا كبَّر الإمامُ وركَعَ، فكبِّروا واركعوا، فإنَّ الإمام يركعُ قبلكم ويرفعُ قبلكم، قال نبيُّ الله وَ اللهُ الله قال على لِسان نبيه: سَمِعَ اللهُ لمن حمده، ثم إذا كبَّرَ الإمامُ وسَجَدَ، فإنَّ اللهَ قال على لِسان نبيه: سَمِعَ اللهُ لمن حمده، ثم إذا كبَّرَ الإمامُ وسَجَدَ، فكبِّروا واسجُلُوا، فإنَّ الإمامُ يَسْجُدُ قبلكم ويرفعُ قبلكم، قال نبيُّ اللهَ وَ اللهَ وَ اللهَ وَ اللهَ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ورحمةُ اللهُ وبركاتُه، السلامُ علينا الطيباتُ الصلواتُ لله السلامُ عليكَ أَيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهُ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، (١). وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، (١). التحفة: ١٨٩٨.

#### ٢١٩\_ نوع آخر مِن التشهد

٧٦٣ أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا المعتمِرُ، قال: سمعِتُ أبي يُحدِّث، عـن قتادةً، عن أبي غَلاَّب، عن حِطَّانَ بن عبدِ الله

أنهم صَلَّوْا معَ أبي موسى، فقال: إنَّ رسولَ الله عَلِيَّ قال: «إذا كان عندَ القَعْدة، فليكُنْ مِنْ أَوَّل قولِ أَحدِكم: التحياتُ الطيباتُ الصلواتُ لِله، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحينَ، أشهدُ أن لا إله إلا السلهُ وحده لاشريكَ له، وأنَّ محمداً عبدُه ورسولُه» (٢).

[المحتبى: ٢٤٢/٢، التحفة: ٨٩٨٧].

## • ٢٢- نوعٌ آخرُ مِن التشهد

٢٦٤ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزُّبير، عن سعيد بـنِ
 جُبير وطاووس

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٦٥٥)، وسيأتي بعده مختصراً.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٦٥٥) وفي الذي قبله أتم منه.

عن ابنِ عباس، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُعلّمُنا التشهدَ كما يُعلّمُنا القشهدَ كما يُعلّمُنا القرآنَ، وكان يقولُ: «التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله، سلامٌ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، سلامٌ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله»(١).

[الجحتبي: ٢٤٢/٢، التحفة: ٥٧٥].

# ٢٢١\_ نوع آخر من التشهد

٧٦٥\_ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المُعْتَمِرُ، قال: سمعتُ أَبَمنَ يقول: حدثني أبو الزبير

عن جابر، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُعَلَّمُنَا التشهدَ كما يُعلَّمُنا الشّورةَ مِن القرآن: «بسم الله وباللهِ، التحياتُ لله، والصلواتُ والطيباتُ، السلام عليكَ أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، أسألُ اللهَ الجنةَ، وأعوذ بالله مِن النار»(٢).

[المحتبى: ٢٤٣/٢، التحفة: ٢٦٦٥].

# ٢٢٢\_ التخفيفُ في التشهدِ الأُوَّلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۳) (۲۰)، وأبو داود (۹۷٤)، وابن ماجه (۹۰۰)، والترمذي (۲۹۰). مسأت بدقم (۱۲۰۲).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٦٥)، وابن حبان (١٩٥٢) و(١٩٥٣) و(١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٩٠٢). وسيأتي برقم (١٢٠٥).

عن أبيه، قال: كان النبيُّ وَاللَّهُ فِي الركعتين كأنه على الرَّضْفِ، قلتُ: حتى يقومَ؟ قال: ذاك يُرِيدُ<sup>(١)</sup>.

[المحتبى: ٢٤٣/٢، التحفة: ٩٦٠٩].

# ٢٢٣ ـ ترك التشهد الأوَّل

٧٦٧ أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ، قال: حدثنا حمادٌ، عن يحيى، عن عبد الرحمن الأعرج

عن ابنِ بُحَيْنةَ، أَنَّ النبيَّ وَيَظِيَّهُ صلَّى، فقامَ في الشَّفْع الذي كان يُريدُ أَن يَجِلِسَ فيه، فمضى في صلاته، حتَّى إذا كان في آخِرِ صلاته، سَجَدَ سجدتين قبلَ أَن يُسلِّمَ، ثم سَلَّمَ (٢).

[المحتبى: ٢٤٤/٢، التحفة: ٩١٥٤].

٧٦٨ـ أخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدثنــا شُعبةُ، عـن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج

عن ابن بُحَيْنةَ، أَنَّ النبيَّ مُثَلِّلُهُ صَلَّى، فقامَ في الركعتين، فسبَّحوا، فمضى، فلما فَرَغَ مِن صلاته، سَجَدَ سجدتَيْن، ثم سَلَّمَ<sup>٣</sup>).

[المحتبى: ٢٤٤/٢، التحفة: ١٥٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٩٥)، والترمذي (٣٦٦).

وهو في «مسند» أحمد (٣٦٥٦).

وقوله: «كأنه على الرضف»، قال السندي: بفتح راء وسكون ضاد معجمة وفاء، الحجارة المحماة، الواحدة الرَّضفة، والمراد بقوله: «في الركعتين»: في جلوس الركعتين في غير الثنائية، يدل عليه قوله: «حتى يقوم» وكونه على الرضف كناية عن التخفيف.

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۲۰۱)، وسیأتی بعده.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٠١).



#### [كتاب المساجد]()

#### ٢٢٤ ـ الفضلُ في بناءِ المسجدِ

٧٦٩ - أَخبرني عَمرو بنُ عثمانَ بنِ سعيد بن كثير بن دينار، قال: حدثنا بقيَّةُ بنُ الوليد، عن خالدِ بن معدانَ، عن كثير بن مُرَّة

عن عَمرو بن عَبَسَةَ، أَنَّ رسولَ مُثَلِّلُهُ قال: «من بَنَى مسجداً لِيُذْكَرَ الله فيه، بنى الله له بيتاً في الجنَّةِ» (٢).

[الجتبى: ٣١/٢، التحفة: ١٠٧٦٧].

# ٧٢٥ ـ المباهاةُ في المساجد

٧٧٠ أخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله ـ يعني ابنَ المبارك . عن حماد بن
 سَلَمَةَ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابَة

عن أنس، عن النبيِّ عَلِيْ قال: «إنَّ مِنْ أَشْراطِ السَّاعَةِ أَن يَتَباهى النَّاسُ في المساجِدِ»(٣).

[المحتبى: ٣٢/٢، التحفة: ٩٥١].

# ٢٢٦ ـ ذِكرُ أي مسجد وُضِعَ أَوَّل

٧٧١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبرنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: كنتُ أقرأُ على أبي القُرآن في السِّكَّة، فإذا قرأْتُ السجدةَ، سَجدَ،

<sup>(</sup>١) هذا العنوان لم يرد في الأصل وأثبتناه من «المحتبي».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٦٣٥).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٤٩)، وابن ماجه (٧٤٩).

وهو في «مسند» أحمد (١٣٣٩)، وابن حبان (١٦١٣)و(٦٧٦٠) و(٦٧٦٠).

فقلتُ: يا أبتِ، أتسمُّدُ في الطريق؟ فقال:

إني سمعتُ أبا ذرِّ يقول: سألتُ رسولَ الله وَ عَلَيْ عن أُوَّل مسجدٍ وُضِعَ في الأَرض، قال: «المسجدُ الخرام» فقلتُ: ثم أي؟ قال: «المسجدُ الأقصى» قلتُ: وكم بينَهُما؟ قال: «أربعون عاماً، و الأَرضُ لك مسجدٌ، فحيثما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ، فَصَلِّ»(١).

[المحتبى: ٣٢/٢، التحفة: ١٩٩٤].

## ٢٢٧ ـ فضلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرام

٧٧٧ \_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن معبد بن عباس

أَنَّ ميمونة زوجَ النبيِّ عَلَيْ قالت: صلِّ في مسجد الرسول عَلَيْ ، فإني سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاةٍ فيما سِواه من المساجد، الامسجدَ الكعبة»(٢).

[المحتبى: ٣٣/٢، التحفة: ١٨٠٥٧].

# ٢٢٨ ـ الصلاة في الكعبة

٧٧٣ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال:حدثنا الليثُ، عن ابنِ شهاب، عن سالمٍ

عن أبيه، قال: دَحَـلَ رسولُ الله ﷺ البيتَ هـو، وأُسامةُ بنُ زيدٍ، وبلالٌ، وعثمانُ بنُ طلحةً، فأُغْلَقُوا عليهـم، فلما فتحـوا، كنتُ أُوَّلَ من وَلَجَ، فلقِيتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٦٦) و(٣٤٢٥)، ومسلم (٥٢٠)، وابن ماجه (٧٥٣).

وسيأتي برقم (١١٢١٧).

وهو في «مسند» أحمد (٢١٣٣٣)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١١٧)، وابن حبان (١٥٩٨) و(٦٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٩٦).

وسيأتي برقم (٣٨٦٧) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، عن ميمونة. وهو في «مسند» أحمد (٢٦٨٦٢)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٠٣). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض، وبعضهم زاد في الإسناد ابن عباس.

بلالاً، فسأَلتُه: هل صلَّى فيه رسولُ الله ﷺ؟ قال: نَعَمْ، صلَّى بين العمودين اليمانِيْنِ (١).

[المحتبى: ٣٣/٢، التحفة: ٦٩٠٨].

#### ٢٢٩ ـ فضلُ المسجدِ الأقصى والصلاةِ فيه

٧٧٤ أخبرني عَمرو بنُ منصور، قال: حدَّثنا أبو مُسْهِر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن ابن الديلميِّ

عن عبد الله بن عمرو \_ هو ابنُ العاص \_، عن رسولِ الله ﷺ، أَنَّ سليمانَ بنَ داود لما بنى مسجدَ بَيْتِ المقدس، سألَ الله خِلالاً ثلاثةً: سأل الله حُكماً يُصادِفُ حُكْمَه، فأُوتِيَه، وسأل الله مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ مِن بعدِه، فأُوتِيَه، وسألَ الله حين فرَغَ مِن بناء المسجد، أَن لا يأتيَه أحدٌ، لا يَنهَزُهُ إلا الصلاةُ فيه، أَن يُحرِحَه من خَطيئتِهِ كيومَ ولدَتْه أُمُّه(٢).

[المحتبى: ٣٤/٢، التحفة: ٨٨٤٤].

#### ٠ ٣٣ ـ فضلُ مسجدِ النبي ﷺ والصلاة فيه

٧٧٥ ـ أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد الحمصيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ حرب، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّبديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن وأبي عبد الله الأُغرِّ مولى الجُهنيين وكانا مِن أصحاب أبي هُريرةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخساري (۲۸۸) و (۲۰۰) و (۰۰۰) و (۸۹۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸۸) و (۲۸۸۱) و (۲۸۸۱) و (۲۸۸۱) و (۲۰۱۱) و و داود ومسلم (۱۳۲۹) (۳۸۸) و (۳۸۸) و (۳۹۱) و (۳۹۱) و (۳۹۲) و (۳۹۳) و (۳۹۳)، وأبسو داود (۲۰۲۳) و (۲۰۲۲) و (۲۰۲۷)، واین ماجه (۳۰۱۳).

وسيأتي برقم (۸۲۷) و (۳۸۷۶) و (۳۸۷۰) و (۳۸۷۰) و (۳۸۷۷) و (۳۸۷۷) من طرق عن ابن عمر. وهو في «مسند» أحمد (٤٤٦٤)، وابن حبان (٣٢٠٢) و (٣٢٠٣) و (٣٢٠٣).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱٤۰۸).

وهو في «مسند» أحمد (٦٦٤٤)، وابن حبان (١٦٣٣) و(٦٤٢٠).

[المحتبى: ٣٥/٢، التحفة: ١٣٥٥١].

٧٧٦ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكِ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عبّاد بن تميم

عن عبد الله بنِ زید، قال: قال رسولُ الله ﷺ : «مَا بَیْنَ بیتیِ ومِنْـبَرِي رَوْضَـةٌ مِن رِیاضِ الجَنَّةِ» (۲۰).

[الجحتبي: ٢٥/٢، التحفة: ٥٣٠٠].

٧٧٧ \_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عمارٍ الـدُّهـنيِّ، عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٩٤) (٥٠٧). وانظر تخريج ما سيأتي بنحوه برقم (٣٨٦٨).

وهو في «مسند» أحمد (٧٤١٥)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٠٤)، وابن حبان (١٦٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۵)،ومسلم (۱۳۹۰) (۵۰۰) و(۲۰۱).

وسيأتي برقم (٤٢٧٥) بإسناده ومتنه.

وهـو في «مسـند» أحمـد (١٦٤٣٣)، وفي «شـرح مشـكل الآثـار» للطحـاوي (٢٨٨٠) و(٢٨٨١) و(٢٨٨٢).

عن أُم سلمةً، أَنَّ النبيَّ مُلِّلِدٌ قال: «إِنَّ قُوائَمَ مِنبَري هذا رَوَاتِبُ فِي الجنَّةِ»(١). [المحتبى: ٣٥/٢، التحفة: ١٨٢٣٥].

#### ٢٣١ ـ المسجدُ الذي أُسِّسَ على التقوى

٧٧٨ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن عِمرانَ بـنِ أَبـي أَنـس، عـن ابن أَبـي سعيد

عن أبي سعيد، قال: تمارى رَجُلانِ في المسجدِ الذي أُسِّسَ على المتقوى مِن أُول يوم، فقال رجلٌ: هو مسجدُ قُباءَ، وقال الآخرُ: هو مسجدُ رسولِ الله عَلَيُّا ، فقال رسولُ الله عَلَيُّ : «هُوَ مَسْجدِي هذا» (٢).

## ٢٣٢ ـ فضل مسجد قُباء والصَّلاةِ فيه

٧٧٩ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بنِ دينارٍ عن ابن عمرَ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يأتي قُباءَ راكباً وماشياً (٣).

[الجحتبي: ٣٧/٢، التحفة: ٣٣٣٩].

• ٧٨ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا مُحَمِّعُ بـنُ يعقـوبَ، عـن محمـد بـنِ سـليمانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲٤٢)، والحميدي (۲۹۰)، وأبو نعيم في «الحلية» ۲٤٨/٧، والطبراني في «الكبير» ۲۳/(۱۹) و (۲۰۰)، والبيهقي ۲٤٨/٥.

وسيأتي برقم (٤٢٧٣) و(٤٢٧٦).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٤٧٦)، وابن حبان (٣٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٩٨)، والترمذي (٣٢٣) و(٣٠٩٩). وسيأتي برقم (١١١٦٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٠٤)، وابن حبان (١٦٠٤) و(١٦٠٥) و(١٦٠١).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٩١) و(١١٩٣) و(١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٥) و(٥١٥) و(٧١٥) و(٥١٨) و(٥١٩) و(٥٢٠) و(٢٠٥).

وهو في «مسند» أحمـــد (٤٨٤٦)، وابــن حبــان (١٦١٨) و(١٦٢٨) و(١٦٢٩) و(١٦٣٠) و(١٦٣٤).

الكِرْمانيّ، قال: سمعتُ أَبا أُمامة بنَ سهلِ بنِ حُنيف قال:

قال أبي: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ خَرَجَ حَتَّى يأتيَ هذا المسجدَ مسجدَ قُباء، فَصَلَّى فيه، كان له عِدْلَ عُمْرةٍ» (١).

[المحتبى: ٣٧/٢، التحفة: ٤٦٥٧].

# ٢٣٣ ـ ما تُشَدُّ الرحالُ إليه مِن المساجد

٧٨١ ـ أُخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ

عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثة [من المساجد] (٢): مسجدِ الحرام، ومسجدي هذا، ومَسْجِدِ الأقصى (٣).

[الجحتبي: ٢/٣٧، التحفة: ١٣١٣٠].

# ٢٣٤ ـ اتخاذُ البيع مساجد

٧٨٧ ـ أخبرنا هَنَادُ بنُ السَّريِّ، عن مُلازِم ـ هو ابن عمرو ـ ، قال: حدثني عبدُ الله بـنُ بدر<sup>(٤)</sup>، عن قيس بنِ طَلْقِ

عن أبيه طَلْق بن علي ، قال: خَرَجْنا وَفْداً إلى نبي الله وَلَيْلاً ، فبايعناه ، وصَلَّيْنَا معه ، وأخبرناه أَنَّ بأرضنا بيْعة لنا ، واستوهبناه مِن فَضْل طَهوره ، فدعا بماء ونتوضاً وتمضمض ، ثم صَبَّه لنا في إداوة ، وأمرنا ، فقال: «احرُ جُوا فإذا أُتيتُم أرضكم ، فاكسروا بيْعتكم ، وانضحوا مكانها بهذا الماء واتّخِذوها مسجداً » فَقُلْنَا له: إنَّ البلدَ بعيدٌ ، والحرَّ شديدٌ ، والماء يَنْشَفُ ، قال: «مُدُّوه مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٤١٢).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۹۸۱).

<sup>(</sup>٢) ما بين حاصرتين لم يرد في (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) (١١١) و(٥١٢)، وأبو داود (٢٠٣٣) وابن ماجه (١٤٠٩).

وهو في «مسند» أحمد (٧١٩١)، وفي «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي (٥٨٧) و(٨٨٥)، وابن حبان (١٦١٩).

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل إلى «زيد».

الماء، فإنه لا يَزيدُه إلا طِيباً» فَخَرَجْنا حتى قَدِمنا بلدَنا، فَكَسَرْنا بِيعَتَنَا، ثُمَّ نَضَحْنا مكانَها واتَّخَذْناها مسجداً، فَنادَيْنا فيه بالأذانِ، قال: والراهبُ رجـلٌ من طَيِّئ، فلما سَمِعَ الأذانَ،

قال: دعوةُ حقٌّ، ثم استقبلَ، تَلْعَةً مِن تِلاعِنا (١)، فلم نَرَهُ بَعْدُ (٢).

[المحتبى: ٣٨/٢،التحفة: ٥٠٢٨].

# ٢٣٥ ـ نبشُ القُبور واتخاذ أَرضها مسجداً

٧٨٣ ـ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى، قال: حدثنا عبدُ الوارثِ، عن أبي التَّيَّاح

عن أنس بن مالك، قال: لما قَدِمَ رسولُ الله وَ الله وَ الله و اله الله و الله و

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «تلع»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۲٤۱)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲/۲ ٥٤٣-٥٤٣.

وهو في «مسند» أحمد (١٦٢٩٣)، وابن حبان (١١٢٣) و(١٦٠٢).

وقوله: «تلعة»، قال السندي: بفتح فسكون، مسيل الماء من أعلى الوادي، وأيضاً ما انحدر من الأرض.

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): «أمرنا» .

[المحتبى: ٣٩/٢، التحفة: ١٦٩١].

#### ٢٣٦ ـ النهي عن اتخاذ القبور مساجد

٧٨٤ ـ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن مَعْمَر ويونس، قال الزُّهري: أخبرني عُبيد الله بنُ عبد الله

أَن عائشةَ وابنَ عباس قالا: لما نُزِلَ برسولِ الله ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَميصةً له على وجهه، فإذا اغتمَّ، كَشَفها عن وجهه. قالَ ـ وهو كذلك ـ ، «لَعْنَةُ الله على اليهودِ والنصارى، اتّخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجِدَ» (٢).

[المحتبى: ٢٠/٢، التحفة: ٥٨٤٢].

٧٨٥ ـ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا هشامُ بنُ عُـروةَ، قـال: حدثني أبي

عن عائشة، أَنَّ أُمَّ حبيبة وأُمَّ سلمة ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة، فيها تصاوير، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أُولئك إذا كان فيهم الرَّجُلُ الصَّور، بَنَوْا على قبرهِ مسجداً، وصَوروا تلك الصَّورَ، أُولئك شِرارُ الخلق عند الله يَوْمَ القيامَةِ»(٢).

[المحتبى: ٢/١٤، التحفة: ١٧٣٠٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخراري (۲۳٤) و (۲۲۸) و (۲۲۹) و (۱۸۶۸) و (۱۸۶۸) و (۲۱۰۱) و (۲۲۷۱) و (۲۷۷۱) و (۲۷۷۱)، و الترمذي (۲۰۵).

وهو في «مسند» أحمد (۱۲۱٫۷۸)، وابن حبان (۱۳۸۰) و(۲۳۲۸).

وقد رواه بعضهم مختصراً على قصة الصلاة في مرابض الغنم.

قوله: «خُرِبٌ»، قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٧/٥: هكذا ضبطناه؛ بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. قال القاضي: رويناه هكذا، ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٥) و(٣٤٥٣) و(٤٤٤٣) و(٥٨١٥)، ومسلم (٥٣١).

وسيأتي برقم (٧٠٥٢) و(٧٠٥٣) و(٤٠٥٤) وانظر ما بعده ورقم (٧٠٥٦).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٨٤)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٤٧٤٦)، وابن حبان (٦٦١٩).

وقوله: «لما نزل»، قال السندي: على بناء المفعول، أي: نزل به الموت.

<sup>(</sup>٣) أخرجـه البخـــاري (٤٣٧) و(٤٣٤) و(١٣٤١) و(٣٨٧٨) ، ومســلم (٥٢٨) (١٦) و(١٧) و(١٨). انظر تخريج ما قبله.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٥٢)، وابن حبان (٣١٨١).

#### ٢٣٧ ـ الفضلُ في إتيانِ المساجد

٧٨٦ ـ أخبرنا عَمرو بن عليّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِنْب، قال: حدثني الأسودُ بنُ العلاء بن حاريةَ الثقفيُّ، عن أبي سلمةَ ـ وهو ابنُ عبد الرحمن ـ

عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ وَاللَّهُ قال: «حِينَ (١) يَخْرُجُ الرحلُ مِن بيتــه إلى مسجدي، فرحْلُ تَكتُبُ حسنةً، ورجلٌ تمحو سيِّعَةً»(٢).

[المحتبى: ٢/٢، التحفة: ١٤٩٤٧].

# ٢٣٨ - النهي عن مَنْع النِّساءِ عن(٢) إتيانِ المساجدِ

٧٨٧ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سالمٍ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذا استأذنَتِ امرأَةُ أَحدِكُم إلى المسجدِ، فلا يَمْنَعْهَا» (٤).

[الجحتبي: ٢/٢)، التحفة: ٦٨٢٣].

# ٢٣٩ ـ مَنْ يُمنَعُ مِن المسجد

٧٨٨ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور، قال: أخبرنا يحيى، عن ابنِ جُريج، قال: حدثنا عطاء عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِن هذه الشجرةِ» قال: أَوَّلَ يوم: «الثُّوم»، ثم قال: «النُّومِ والبصلِ والكُرَّاثِ، فلا يَقْرَبَنَّا في مسجدنا، فإنَّ يوم: «الثُّوم»،

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٢١٧/١، والبيهقي ٦٢/٣.

وهو في «مسند» أحمد (۸۲۵۷)، وابن حبان (۱٦۲۲).

وفي بعض الروايات: «مسجده» بدل: «مسجدي».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۸۷۳) و(۸۹۹) و(۹۰۰) و(۹۰۰)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٤) و(١٣٥) و(١٣٥) و(١٣٥) و(١٣٥) و(١٣٥) و(١٣٥) و(١٣٥) و(١٣٥)، وأبو داود (٢٦٥) و(١٣٥) و(١٣٥)، وابن ماجمه (٢٦١)، والترمذي (٧٠٥).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٥٦)، وابن حبان (٢٢٠٨) و(٢٢٠٩) و(٢٢١٠) و(٢٢١٣). وألفاظ الحديث متقاربة المعني.

[المحتبى: ٣/٢، التحفة: ٢٤٤٧].

# ، ٢٤ ـ من يُخرَجُ مِن المسجد

٧٨٩ ـ أخبرنا محمدُ بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشامٌ، قال: حدثنا قتادةً، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن مَعْدان بنِ أبي طلحة

أَنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال: إنكم - أَ يُها الناس - تأكلون مِن شجرتين، ما أُراهما إلا خَبيثتين: هذا البصل، والثوم. لقد رأيت نبيَّ الله ﷺ إذا وَجَدَ ريحَهما (٢) مِن الرجل أَمرَ به، فأُخْرِجَ به إلى البقيع، فَمَنْ أكلهما (٣)، فليُعِتْهُمَا (٤) طَبُحاً (٥).

[المحتبى: ٣/٢)، التحفة: ١٠٦٤٦].

#### ٧٤١ ـ ضربُ الخباءِ في المسجد

• ٧٩ ـ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يَعْلَى، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمرةَ

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أرادَ أَن يَعْتَكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثم دخل في المكان الذي يُريدُ أَن يعتكِفَ فيه. فأرادَ أَن يعتكفَ العشرَ الأواخرَ مِن رمضان، فأمَرَ، فضُرِبَ له خِباءً، وأَمَرَتْ حفصةُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجــه البخــــاري (۸۰٤) و(۸۰۰) و(۲۰۱۰) و(۷۳۰)، ومســـلم (۲۰۱۰) (۷۳) و(۷۶) و(۷۰)، وأبو داود (۲۸۲۲)، والترمذي (۱۸۰۱).

وسيأتي برقم (١٦٤٥) و(١٦٥١) و(٢٥٢١) (١٦٥٣) و(١٦٥٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٠٦٩)، وابن حبان (١٦٤٤).

<sup>(</sup>۲) في الأصلين: «ريحها»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «أكلها»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: «فليمتها»، والمثبت من (ت) و(ز).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٦٧)، وابن ماجه (١٠١٤) و(٢٧٢٦) و(٣٣٦٣).

وسیأتی برقم (۲٦٤٨) و (۲٦٤٩) و (۲٦٥٠) و (۱۱۰۷۰).

وهو في «مسند» أحمد (٨٩)، وابسن حبان (٢٠٩١). وفي الحديث خبر طويل بقصة رؤية عُمر، وتفسير آية الكلالة، وقد أورده المصنف مفرقاً.

فَضُرِبَ لها خباءٌ، فلما رأت زينبُ خِباءَها، أَمرَتْ، فضُرِبَ لها خباءٌ، فضُرِبَ لها خباءٌ، فلما رأى ذلك رسولُ الله ﷺ، قال: «آلبِرَّ يُرِدْنَ»؟ فلم يعتكِفْ في رمضانَ، واعتكفَ عَشْراً مِن شوَّال (١٠).

[التحفة: ١٧٩٣٠].

١ ٩٧٩ ـ أُخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا هشامُ بنُ
 عروة، عن أبيه

عن عائشة، قالت: أُصيبَ سعدٌ يومَ الخندق، رماه رجلٌ مِن قُريش، رماه في الأُكْحَلِ، فَضَرَب عليه ـ تعني رسولَ الله ﷺ ـ خيمةً في المسجد؛ ليعودَه مِن قريب (٢). الأُكْحَلِ، فَضَرَب عليه ـ تعني رسولَ الله ﷺ ـ المجددِ؛ المحفة: ١٦٩٧٨].

#### ٢٤٢ ـ إدخالُ الصبيان المساجدَ

٧٩٢ ـ أخبرنا قُتيبةُ، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن سعيدِ بنِ أَبي سعيد، عـن عَمـرو بـنِ سُلَيْم الزُّرَقي

أَنه سَمِعَ أَبا قتادةَ يقول: بينا نحنُ جلوسٌ في المسجدِ، خَرَجَ علينا رسولُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله و

[المحتبى: ٢/٥٥، التحفة: ١٢١٢٤].

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٥٤٤)، وابن حبان (٣٦٦٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۳۳) و(۲۰۳۱) و(۲۰۶۱) و(۲۰۶۱)، ومسلم (۱۱۷۲) (۲) و أبو داود (۲۶۶۶)، وابن ماجه (۱۷۷۱)، والنزمذي (۷۹۱).

وسيأتي برقم (٣٣٣١) و(٣٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (٤٦٣) و(٢٨١٣) و(٣٩٠١) و(٤١٢٧) و(٤١٢٢)، ومســــلم (١٧٦٩) (٦٥)، وأبو داود (٣١٠١).

وهـو في «مسـند» أحمـد (٢٤٢٩٤)، وفي «شـرح مشـكل الآثـار» للطحـاوي (٥٠٠٦) و(٥٠٠٧)، وابن حبان (٧٠٢٧).

والحديث مُطَوَّل وفيه قصة حكم سعد في بني قريظة، وقد رواه بعضهم مطوَّلاً وبعضهم مفرقاً. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٢٦).

# ٢٤٣ ـ ربطُ الأسير بسارية المسجد

٧٩٣ ـ أخبرنا قُيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن سعيد بن أبي سعيد

أنه سَمِعَ أَبا هُريرة يقولُ: بَعَثَ رسولُ الله وَ خَيْلاً قِبَلَ بَحدٍ، فجاءَتْ برجُلٍ من بني حَنيفة، يقال له: ثُمامة بن أثال سيّدُ أهلِ اليمامة، فربطوه بسارية من سَواري المسجدِ... مختصر (١).

[المحتبى: ١٠٩/١ و٢/٢٤، التحفة: ١٣٠٠٧].

# ٢٤٤ ـ إدخالُ البعيرِ المسجدَ

٧٩٤ - أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابنِ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ،عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله بن عبدِ الله

عن عبدِ الله بن عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ طَافَ في حِجَّةِ الـوَدَاعِ على بعيرٍ، يستلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ (٢).

[المحتبى: ٧/٢، التحفة: ٥٨٣٧].

# ٢٤٥ ـ النهي عن الشراء والبيع في المسجد وعن التحلق فيه قبل صلاة الجمعة

٧٩٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرني يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عجلانَ، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه

عن حدِّه، أَنَّ النبيُّ ﷺ نهى عن التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاة، وعنِ

<sup>(</sup>۱) سلف بتمامه برقم (۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجـه البخـــاري (۱٦٠٧)، ومســـلم (۱۲۷۲)، وأُبــو داود (۱۸۷۷)، وابــن ماجــه (۲۹٤۸). وسيأتي برقم (۳۹۱۰)، وانظر تخريج (۳۹۱۱) و(۳۹۱۲) .

وهو في ابن حبان (٣٨٢٩).

وقد رُوي بنحوه من طرق عن ابن عباس وسيخرَّج كل طريق في موضعه.

الشّراءِ والبيع في المسجدِ<sup>(١)</sup>.

[المحتبى: ٢/٧٦، التحفة: ٨٧٩٦].

# ٢٤٦ ـ النهيُّ عن تناشُدِ الأَشعار في المسجد

٧٩٦ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثَنا الليثُ، عن ابنِ عجلانَ، عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أَنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن تَناشُد الأَشعارِ في المسجدِ<sup>(٢)</sup>. [المحتبى: ٢٨/٢، التحفة: ٢٨٧٩٦.

# ٧٤٧ ـ الرخصةُ في إنشادِ الشعرِ الحسنِ في المسجد

٧٩٧ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزهريُّ (٣)، عن سعيدِ بنِ المسيَّب، قال:

مرَّ عُمَرُ بحسانَ بنِ ثابت وهو يُنشِدُ في المسجد، فَلَحَظَ إليه، فقال: قد أَنشَـدْتُ وفيه مَنْ هو خَيْرٌ منك، ثم التفت إلى أَبي هُريرة، فقال: أسمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهِم أَيَّدُه بِرُوحِ القُدُسِ»؟ قال: اللَّهم نعم (٤٠).

[المحتبى: ٢/٨٨، التحفة: ٣٤٠٢].

والحديث أورده المصنف مفرقاً، وقد رواه بعضهم بحملاً.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصلين: «حدثنا الليث، عن ابن عجلان» بدل: «حدثنا سفيان، عن الزهري» وهو خطأ، ولعله اشتبه على الناسخ فنقله من الحديث الذي قبله، وقد جاء على الصواب في (ت) و (ز)، وهو موافق لما في «المحتبى» و «التحفة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٥٣) و(٣٢١٢) و(٢١٥٢)، ومسلم (٢٤٨٥) (١٥١) و(١٥٢)، وأبو داود (٢٠١٣) و(٤٠١٤).

وسیأتی برقم (۹۹۲۷) و(۹۹۲۸).

وهو في «مسند» أحمد (٧٦٤٤)، وابن حبان (١٦٥٣) و(٧١٤٨).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

# ٧٤٨ ـ النهى عن إنشادِ الضَّالَّةِ في المَسْجدِ

عن جابر، قال: جاء رجلٌ يَنْشُدُ ضالةً في المسجدِ، فقال له رسولُ الله ﷺ: «لا وَجَدْتَ» (١).

[المحتبى: ٢٨٤٢، التحفة: ٢٧٤٢].

# ٢٤٩ ـ إظهارُ السلاحِ في المسجد

٧٩٩ أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ عبد الرحمن، ومحمدُ بنُ منصور، قالا: حدثنا سفيانُ، قال: قلتُ لِعَمْرو:

أَسمعتَ جابراً يقول: مَرَّ رجلٌ بسهامٍ في المسجد، فقال له رسولُ الله ﷺ: «خُذْ بنِصالِها»؟ قال: نَعَمْ (٢).

[المحتبى: ٢٩/٢)، التحفة: ٢٥٢٧].

# . ٢٥ \_ تشبيك الأصابع في المسجد

• • • ٨ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونسَ، قال: حدثنا الأعمش، عن الأسود، قال:

دخلتُ أَنا وعلقمةُ على عبدِ الله بنِ مسعودٍ، فقال لنا: أَصَلَّى هـؤلاء؟ قلنا: لا، قال: قوموا، فَصَلُّوا، فذهبنا لِنقومَ خَلْفَه، فجعلَ أَحدَنا عن يمينه والآخرَ عن شِماله، فَصَلَّى بغيرِ أذان ولا إقامة، وجَعَلَ إذا رَكَعَ، شَبَّك بين أصابعه، فجعلهما بَيْنَ رُكبتيه، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ فَعَلُ (٢).

[المحتبى: ٢/٩٤، التحفة: ٩١٦٤].

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥١) و(٧٠٧٣) و(٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤) (١٢٠) و(١٢١)، وابن ماجه (٣٧٧٧).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٤٧)، وابن حبان (١٦٤٧).

وقوله: «بنصالها»، قال السندي: جمع نصل بفتح فسكون، حديدة السهم والرمح والسيف.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٢١). وسيأتي بعده.

١ • ٨ - أُحبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أُحبرنا النَّضْرُ، قال: حدثنا شعبةُ، عن سليمانَ،
 قال: سمعتُ إبراهيمَ، عن علقمة والأسود

عن عبدِ الله... فذكر نحوَه (١).

[المحتبى: ٢/٥٠) التحفة: ٩١٦٤].

#### ٢٥١ ـ الاستلقاء في المسجل

٨٠٢ ـ أحبرنا قُيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عبادِ بنِ تميم

عن عمِّه، أنه رأى رسولَ الله ﷺ مُسْتَلْقياً في المسجدِ، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى (٢).

[المحتبى: ۲/٥٠) التحفة: ٥٢٩٨].

## ٢٥٢ ـ النومُ في المسجدِ

٣٠٨ ـ أخبرنا عبيدُ الله بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قـال: أخبرني نافعٌ

عن ابنِ عمرَ، أنه كان ينامُ وهو شابٌّ عَزَبٌ، لا أَهْلَ له، على عهد رسول الله ﷺ، في مسجدِ النبيِّ ﷺ (٣).

[الجحتبى: ٢/٥٠، التحفة: ٨١٧٣].

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٦٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (۷۷۰) و(۹۲۹۰) و(۲۲۸۲)، ومســــلم (۲۱۰۰) (۷۰) و(۲۷)، وأبو داود (۲۸۲۱)، والترمذي (۲۷۲۰)، وفي «الشمائل» له (۱۲۸).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخساري (٤٤٠) و (١١٥٦) و (١١٥٧) و (٢١٢١) و (٢١٢١) و (٢١٢٢) و (٣٧٣٨) و (٣٧٣٨) و (٣٧٣٩) و (٣٧٣٩) و (٣٧٣٩) و (٣٧٣٩) و (٣٧٣٩) و (٢٤٧٩)، والمرددي (٣٠٤٩).

وسيأتي برقم (٧٥٩٩) و(٨٢٣١).

وهو في «مسند» أحمد (٤٤٩٤).

وفي الحديث خبر رؤية عبد الله بن عمر عندما قصها على حفصة، وقـد روي بحمـلاً ومفرقـاً، وقد أورده المصنف مفرقاً.

## ٢٥٣ ـ البُزاق في المُسْجِدِ

٤ . ٨ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عنِ قتادةَ

عن أنس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «البُزاقُ في المسجدِ خطيئةٌ، وكفارتُها فنُها»(١).

[المحتبى: ٢/٥٠، التحفة: ١٤٢٨].

# ٢٥٤ \_ النهيُ عن أَن يتنخَّمَ الرجلُ في قِبلة المسجد

٠ . ٨ ـ أخبرنا تُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع

عن ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ الله ﷺ رأَى بُصاقاً في جدارِ القبلة، فحكَّهُ، ثـم أَقبلَ على الناسِ، فقال: «إذا كان أحَدُكم يُصلي، فلا يَـبْزُقْ قِبَلَ وجهه، فإنَّ الله قِبَلَ وجهه إذا صلَّى ﴾ (٢).

[المحتبى: ١/٢٥، التحفة: ٨٣٦٦].

# ٢٥٥ ـ ذِكرُ نهي النبيِّ عَلِيْتُ عن أَن يَنْزُقَ الرجلُ بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته

٨٠٦ أخبرنا تُميةُ بن سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن حُميدِ بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخُدريِّ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْلًا رأَى نُخامةً في قِبلَةِ المسجدِ، فحكَّها بحصاةٍ، ونهى أَن يَبْزُقَ الرجلُ بَيْنَ يديه أَو عن يمينه، وقال: يَبْزُقُ عن يسارِه، أو تحت قدمه البُسرى» (٣).

[المحتبى: ١/٢٥، التحفة: ٣٩٩٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵)، ومسلم (۲۰۰) (۵۰) و(۲۰)، وأبو داود (٤٧٤) و(٤٧٠) و(٤٧٦)، والترمذي (٧٢٠).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠٦٢)، وابن حبان (١٦٣٥) و(١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٨) و(٤٠٩) و(٤١١) و(٤١١) و(٤١٤)، ومسلم (٥٤٨)، وابن ماجه (٧٦١). وهو في «مسند» أحمد (١١٠٢٥)، وابن حبان (٢٢٦٨).

وقد رواه بعضهم عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وأبي سعيد بنحوه.

## ٢٥٦ ـ الرخصةُ لِلمصلى في أَن يَبْزُقَ خلفَه أَو تِلقاءَ شماله

٧٠٨ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا يحيسى، عن سفيانَ، قال: حدثني منصورٌ، عن رِبْعي

عن طارق بنِ عبد الله الـمُحَاربيِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا كنـتُ تُصلي، فلا تبزُقْ بَيْنَ يديك ولا عن يمينِك، وابْـزُقْ خلفَك، أو تِلقاءَ شِـمالك إن كان فارغاً، وإلا فهكذا» \_ وبَزَقَ (١) تحت رجلِه، ودَلَكَهُ \_(٢).

[المحتبى: ٢/٢٥، التحفة: ٤٩٨٧].

## ٢٥٧ ـ بأيِّ الرِّجلين يَدْلُكُ بُزاقَهُ

٨٠٨ ـ أَخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: حدثنا عبدُ الله، عن سعيدٍ الجُرَيْريِّ، عن أَبي العلاء بن الشِّخير

عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ تنحَّع<sup>(٢)</sup>، فَدَلَكَه برِجْلِهِ اليُسرى<sup>(٤)</sup>. [المحتبى: ٢/٢٠].

#### ٢٥٨ ـ تخليق المسجد

٩ • ٨ - أخبرناإسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عائذُ بنُ حبيب، قال: حدثنا حُمَيْدٌ الطويلُ عن أُنس بنِ مالك، قال: رأى رسولُ الله وَاللهُ نُخامةً في قبلةِ المسجدِ، فَغَضِبَ حتى احمرٌ وجهُهُ، فقامتِ امرأةٌ من الأنصار، فحكَّتها، وجعَلَتْ مكانَها خَلُوقًا، قال رسولُ الله وَاللهُ عَلَيْدٌ : « ما أحسن هذا» (٥).

[المحتبى: ٢/٢٥، التحفة: ٦٩٨].

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز): (وبزق يحيى) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٧٨)، وابن ماجه (١٠٢١)، والترمذي (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): (ايتنجع).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٥٤) (٥٨) و(٩٥)، وأبو داود (٤٨٢) و(٤٨٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٣١٠)، وابن حبان (٢٢٧٢).

وهذا الحديث لم يرد في «التحفة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٧٦٢). وانظر ما سلف برقم (٢٨٩).

وقوله: «خلوقاً»، قال السندي: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب.

## ٢٥٩ ـ القولُ عندَ دخولِ المسجد وعندَ الخروج منه

• ١٨ - أخبرنا سليمانُ بن عُبيد الله الغَيْلانيُّ - بصريُّ - ، قال: حدثنا أَبو عامر، قال: حدثنا سليمانُ، عن ربيعة، عن عبد الملك بن سعيد، قال:

سمعتُ أَبا حُميد وأَبا أُسَيْد يقولانَ: قال رسولُ الله ﷺ : ﴿إِذَا دَحُلُ أَحَدُكُم المُسَجَدَ، فَلَيقُلْ: اللَّهِم إني المسجدَ، فليقُلْ: اللَّهِم إني أَسوابَ رحمتِك، وإذا خَرجَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهِم إني أَسأَلُكَ مِن فَضْلك»(١).

[المحتبى: ٣/٢٥، التحفة: ١١١٩٦].

## • ٢٦ ـ الأمرُ بالصَّلاة قبلَ الجلوسِ فيه

عن أبي قتادةً، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا دَخَلَ أَحَدُكُم المسجدَ، فليركَعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلِسَ فيه»(٢).

[المحتبى: ٣/٣٥، التحفة: ١٢١٢٣].

# ٢٦١ ـ الرخصةُ في الجلوسِ فيه والخروجِ منه بغيرِ صلاة

٣ ١ ٨ - أخبرنا سليمانُ بنُ داود، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن يونسَ، قال: قال ابنُ سهاب: وأخبرني عبدُ الرحمن بنُ كعب بنِ مالك، أن عبدَ الله بنَ كعب قال:

سمعتُ كعبَ بنَ مالك يُحدِّث حديثه حين تخلَّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك قال: وصبَّحَ رسولُ الله ﷺ قادماً، وكان إذا قَدِمَ من سفر، بدأ بالمسجدِ، فركعَ فيه ركعتين، ثم حلسَ لِلناس، فلمَّا فعلَ ذلك، حاء المحلَّفُون (٢) يعتذرون إليه، ويَحْلِفُونَ له، وكانوا بِضْعةً وثمانينَ رجلًا، فَقَبِلَ رسولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۱۳)، وأبو داود (٤٦٥)، وابن ماجه (۷۷۲). وسيأتي برقم (۹۹۳۵). وهو في «مسند» أحمد (۷۱۳)، وابن حبان (۲۰٤۸) و (۲۰٤۹).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) جاء بعدها في (ت) و (ز): «فطفقوا».

علانيتَهم وبايعَهم، واستغفر لهم، ووكلَ سرائرَهم إلى الله، حتى جِئْتُ، فلَما سَلَّمتُ، تبسَّمَ تبسَّمَ المُغضَب (١)، ثم قال: «تعالَ» فجئتُ أمشي حتى جلستُ يين يديه، فقال لي: «ما خلَفك ، ألم تكن ابتعت ظهرك»؟ قلتُ: يا رسولَ الله، إني - والله - لو جلستُ عند غيرك مِن أهل الدنيا، لرأيتُ أنّي سأخرُجُ مِن سخطه، لقد أعطيتُ جَدلًا، ولكن، والله لقد علمتُ لئن حدَّثتُك اليومَ حديث كذب ترضى به عني، ليُوشِكُ أنَّ (١) الله يُسْخِطُكُ عليّ، ولئن حدَّثتُك حديث صدق تجدُ عليّ فيه، إني لأرجو فيه عُقبى الله، والله ما كنتُ قطَّ أقوى ولا أيسرَ من حين تخلفتُ عنك، قبال رسول الله وَالله ما كنتُ قطَّ أقوى ولا أيسرَ من حين تخلفتُ عنك، قبال رسول الله وَالله ما كنتُ قطَّ أقوى ولا أيسرَ عن حين غلفتُ عنك، قبال رسول الله وَالله ما هذا فقد صَدَق، قم حتى يُقضى فيك» فمَضْيتُ ... مختصر (٣).

[الجحتبي: ٣/٣٥ و٣/٢٦، التحفة: ١١١٣٥].

## ٢٦٢ ـ صلاةُ الذي يَمُرُّ على المسجد

٨١٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم بن أعْيَن، عن شُعيب، قال: حدثنا الليثُ، قال: حدثنا خالدٌ، عن ابنِ أبي هلال، قال: أخبرني مروانُ بنُ عثمانَ، أن عُبيــدَ ابنَ حُنين أخبره

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز): «الغضب».

<sup>(</sup>۲) في (ت) و (ز): «ليوشكنَّ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٧) و (٢٩٤٧) و (٢٩٤٨) و (٢٩٤٨) و (٢٩٤٩) و (٢٩٤٩) و (٢٩٠٥) و (٢٩٠٥) و (٢٩٠٨) و (٢٩٠٨) و (٣٠٨٨) و (٣٠٨١) و (٣٠٨٤) و (٤١٧٨) و (٤١٧٨) و (٢١٧٨) و (٢١٧٥) و (٢١٧٥) و (٢١٠٥) و (٢١٠٥) و (٢٢٠٥) و (٢٢٠٥) و (٢٢٠٨) و (٢٧٨٩) و (٢٢٠٨) و (٢٧٨٩) و (٢٢٨٨) و (٣٣١٨) و (٣٢٠٨) و (٣٣١٨) و (٣٣١٨) و (٣٠٠٩).

وسیاتی برقم (۲۷۱۱) و (۷۷۲۷) و (۲۷۱۸) و (۴۷۱۹) و (۵۸۰۰) و (۵۸۰۰) و (۲۸۰۰) و (۸۸۰۰) و (۸۰۲۰) و (۵۰۱۰) و (۲۷۲۸) و (۲۷۲۸) و (۸۷۲۸) و (۸۷۲۸) و (۲۷۲۸) و (۵۷۳۰) و (۲۷۳۸).

وهو في «مسند» أحمد (۹۸۷۹)، وابن حبان (۳۳۷۰).

والحديث فيه خبر توبة كعب بن مالك بطوله، وقد روي مطولاً ومفرقاً، وقد أُورده المصنف مفرقاً.

عن أبي سعيد بن المُعَلَّى، قال: كنا نغدو إلى (١) السوقِ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فَنمُرُّ على المسجد، فَنُصلِّي فيه (٢).

[المحتبى: ٢/٥٥) التحفة: ٢٠٤٨].

#### ٧٦٣ ـ الترغيبُ في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة فيه

٨١٤ \_ أُخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكِ، عن أبي الزنادِ، عن الأعرج

عن أبي هُريرةً، أَنَّ رسولَ الله وَاللهُ قَال: «إنَّ الملائكةَ تُصلِّي على أُحدِكم مادامَ في مُصَلاَّهُ الذي صلَّى فيه ما لم يُحدِث: اللهم اغفِرْ له، اللهم ارحَمْهُ»(٣).

[المحتبى: ٢/٥٥، التحفة: ١٣٨١].

١٥ - ١٨ - أُخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا بكرٌ - يعني ابنَ مُضرَ-، عن عيَّاشِ بنِ عقبة، أَنَّ يحيى بنَ ميمون حدثه، قال:

سمعتُ سهلاً الساعديَّ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ كَانَ في مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، فهو في صَلاةٍ» (1).

[المحتبى: ٢/٥٥، التحفة: ٤٨٠٨].

# ٢٦٤ ـ ذكرُ نهي النبي ﷺ عن الصلاةِ في أعطان الإبل المبير ا

<sup>(</sup>١) ليست في الأصلين، وأثبتناها من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۱۰۹۳۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٦) و(٤٤٥) و(٦٤٧) و(١٥٩) و(٢١١٩) و(٣٢٢٩)، ومسلم (٣٤٦) (٢١١٩) و(٢٢٩)، والمترمذي (٢٤٩) (٤٧١) و(٢٧٤)، وأبو داود (٢٦٩) و(٤٧١)، والمترمذي (٣٣٠).

وهو في «مسند» أحمد (٧٥٥١)، وابن حبان (١٧٥٣).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢/١، ٤، وعبد بن حميد (٤٦٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٠١١) و(٢٠١٢).

وهو في «مسند» أحمد (٢٢٨١٢)، وابن حبان (١٧٥١) و(١٧٥٢).

عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رسولَ الله وَ لَيُلِثَّهُ نهى عن الصَّلاةِ في أَعطانِ الإبلِ (١). [المحتبى:٧٦/٥، التحفة: ٩٦٥١].

## ٢٦٥ ـ الرخصةُ في ذلك

١٧٨ - أُخبرنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ بنِ سُليمان، قال: أُخبرنا هُشَـ يُمٌ، قال: أُخبرنا سَيَّارٌ، عن يزيدَ الفقير

عن جابر بنِ عبدِ الله، قــال: قـال لي<sup>(٢)</sup> رسـولُ الله ﷺ: «جُعِلَـتْ لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً، فأينما أَدْرَكَ رجلٌ مِن أُمتي الصلاةَ، صلَّى»<sup>(٣)</sup>.

[المجتبى: ٢/٩١١ و٢/٢٥، التحفة: ٣١٣٩].

#### ٢٦٦ ـ الصلاة على الحصير

٨١٨ - أخبرنا سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

عن أنس بنِ مالكِ، أَن أُمَّ سُليمٍ سَأَلَتْ رسولَ الله ﷺ أَن يَأْتِيَهَا، فَيُصَلِّيَ في بيتها، فَتَتَّخِذَه مُصلَّى، فأتاها، فَعَمَدت إلى حصيرٍ، فنضحَتْه بماءٍ، فصلَّى عليه، وصلَّوا معه (٤).

[المحتبى: ٢٢٠، التحفة: ٢٢٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٧٦٩).

وِهُو في «مسند» أحمد (۱۹۷۸۸)، وابن حبان (۱۷۰۲).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم رواه بلفظ: «صلوا في مرابيض الغنم، ولا تصلوا في أعطانِ الإبل، فإنها خلقت من الشياطين».

وقُولُه: «أعطان الإبل»، قال السندي: جمع عطن، وهي مبرك الإبل حول الماء.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لي» ليس في (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٥) و(٤٣٨) و(٣١٢٢)، ومسلم (٢١٥).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٢٦٤)، وابن حبان (٦٣٩٨).

وفي الحديث قول النبي ﷺ: «أُعطيت خمساً .....» الحديث،وقـــد روي بحمــلاً ومفرقــاً، وقــد اقتصر المصنف على ما ذكره.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٦٥٨).

وانظر ما سيأتي بنحوه برقم (٨٧٨).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٤٧٥).

#### ٢٦٧ ـ الصلاة على الحُمرة

١٩ - أحبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شُعبة، عن سليمان،
 عن عبد الله بن شدًاد

عن ميمونة، أنَّ رسولَ الله على الخُمْرَةِ (١).

[المحتبى: ٢/٧٥، التحفة: ١٨٠٦٠].

## ٢٦٨ ـ الصلاةُ على المنبر

• ٨٢ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا يعقـوبُ بنُ عبـدِ الرحمـن، قـال: حدثني أبـو حازم بنُ دينار

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۳) و(۳۷۹) و(۳۸۱) و(۱۸) و(۱۸) و(۱۸)، ومسلم (۱۳)، وأبسو داود (۲۰۲)، وابن ماجه (۹۰۸) و(۲۰۲۸).

وهو في «مسند» أحمد (٢٦٨٠٥).

وقوله: «الخمرة»، قال السندي: بضم الخاء، سحادة من حصير ونحوه.

<sup>(</sup>٢)في (ت) و (ز): ﴿إِنِّي ۗ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٧) و(٤٤٨) و(٢٠٩٤) و(٢٠٩٥)، ومسلم (٤٤٥) (٤٤)، وأبو داود (٢٠٨٠)، وابن ماجه (٢١٤١).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۸۰۰)، وابن حبان (۲۱٤۲).

وقوله: «امتروا»، قال السندي: من الامتراء، أي:حرى كلامهم في شأن المنبر.

وقوله: «طرفاء الغابة»، قال السندي: موضع قريب من المدينة، والطرفاء: نوع من الشحر.

## ٢٦٩ ـ الصلاة على الحمار(١)

١ ٨ ٢ - أخبرَنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عَمرو بنِ يحيى، عن سعيد بن سار

عن ابنِ عمرَ، قال: رأَيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلي على حمارٍ وهو متوجّةً إلى خيبرَ (٢).

قال أَبو عبد الرحمن: لم يُتابَع عَمرو بن يحيى على قوله: «يُصلي على حمـــار»، إنما يقولون: «يصلي<sup>(٣)</sup> على راحلته».

[المحتبى: ٢٠/٢، التحفة: ٧٠٨٦].

٨٧٢ ماخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس، عن محمد بنِ عَجلان، عن يحيى بنِ سعيد

عن أنس بن مالك، أنه رأى النبي و يُطِيِّرُ يُصلي على حمار وهو راكب إلى خير، والقِبلة خلفه (٤).

[المحتبى: ٢٠/٢ التحفة: ١٦٦٥].

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب موقوف.

#### ٢٧٠ ـ سُرَة المصلى

٨٢٣ ـ أخبرنا العباسُ بنُ محمد، قال: حدثنا عبـدُ الله بنُ يزيدَ، قـال: حدَّثنا حَيْـوَةُ بنُ شُريح، عن أبي الأسود، عن عُروةَ

<sup>(</sup>١)في (ت) و (ز): (المحمل) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹۹۹)، ومسلم (۷۰۰) (۳٦)، وأبـو داود (۱۲۲۱)، وابـن ماجـه (۱۲۰۰)، والترمذي (٤٧٢). وسيأتي برقم (۱۳۹۹)، وانظر تخريج (۹٤۹).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥١٠)، واين حبان (١٧٠٤) و(٢٤١٣) و(٥١٥٢).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من طرق عن ابن عمر، وسيخرَّج كل حديث في موضعه.

<sup>(</sup>٣)في (ت) و (ز): «صلي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢)، وأبو داود (١٢٢٥).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٢٧٧).

عن عائشة، قالت: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ في غزوةِ تبوكَ عن سُترةِ المُصلِّي، فقال: «مثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل»(١).

[المحتبى: ٢/٢، التحفة: ١٦٣٩٥].

## ٢٧١ ـ الصلاةُ إلى الحربةِ

١٤٨ - أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، قـال: أَخبرني نافعٌ

عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ عَالَدُ ، أَنه كان يَرْكُنُ الحَرْبةَ، ثم يُصلِّي إليها (٢).

#### ٢٧٢ ـ الصلاة إلى الشجرة

٥٢٥ \_ أخبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرّب

عن عليّ، قال: لقد رأيتُنا ليلةَ بدر وما فينا إنسانٌ إلا نائم، إلا رسولَ الله ﷺ، فإنه كان يُصلي إلى شجرةٍ، ويدعو حتى أصبح (٣).

[التحفة: ٢٠٠٦١].

#### ٢٧٣ ـ الأمر بالدنو من السترة

٣٢٦ ـ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر وإسحاقُ بنُ منصور، قالا: أخبرنا سفيانُ، عن صفوانَ بسن سُلَيم، عن نافع بن جُبير

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٠٠) (٢٤٣) و(٢٤٤) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٩٤) و(٤٩٨) و(٩٧٢)، ومسلم (٥٠١)، وأبو داود (٦٨٧) وابن ماجه (٩٤١) و(٩٣٤). وسيأتي برقم (١٧٨٢).

وهو في «مسند»أحمد (٤٦١٤)، وابن حبان (٢٣٧٧).

وأَلفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وقوله: «الحربة»، قال السندي: دون الرمح، عريضة النصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (١١٦)، وأبو يعلى (٢٨٠) و(٣٠٥)، وابن خزيمة (٩٩٩). وهو في «مسند» أحمد (٢٠٢٣)، وابن حبان (٢٢٥٧).

عن سهل بن أبي حَثْمَةً، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا صلَّى أَحَدُكُم إلى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ منها، لا يَقْطَعَ الشيطانُ عليه صلاتَه»(١).

[المحتبى: ۲۲/۲، التحفة: ٤٦٤٨].

#### ۲۷٤ ـ مقدار ذلك

٨٧٧ - أخبرنا محمدُ بن سلمةَ والحارثُ بن مسكين ـ قراءةً عليه، وأنا أسمع ـ ، عن ابن القاسم (٢)، قال: حدَّثني مالك، عن نافع

عن عبد الله بن عمرَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ الكعبةَ هو وأسامةُ بنُ زيد، وبلالٌ وعثمانُ بنُ طلحة الحَجَيُّ فأُعلقها عليه. قال عبدُ الله: فسألتُ بلالاً حين خرجَ: ماذا صَنَعَ رسولُ الله ﷺ؟ قال: جعلَ عموداً عن يسارِه، وعمودَيْنِ عن يمينه، وثلاثَةَ أَعمدة وراءَه \_ وكان البيتُ يوممُذ على ستة أعمدة \_ ثم صَلَّى، وجعلَ بينه وبين الجدار نحواً مِن ثلاثة أَذرُع (٣).

[المحتبى: ٢٠٣٧، التحفة: ٢٠٣٧].

# ٢٧٥ ـ ذِكْرُ منْ يَقطعُ الصَّلاةَ ومن لا يقطعُها إذا لم يَكُنْ بينَ يديِّ المُصلِّى سُترة

٨٢٨ ـ أخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال:حدَّثنا يونسُ، عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت

عن أَبِي ذرِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا كان أَحدُكم قائماً يُصلِّي، فإنه يَسْتُرُهُ إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَة الرَّحْل، فإن لم يكن بين يديه مثلُ آخِرَة الرَّحْل، فإنه يقطَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٦٩٥).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٠٩٠)، وفي «شــرح مشـكل الآثـار» للطحـاوي (٢٦١٣)، وابن حبان(٢٣٧٣).

وقوله: «لا يقطع» بالرفع على الاستئناف، والنصب بتقدير لشلا، ثم حذفت لام الجر وأن الناصبة، وبالكسر لالتقاء الساكنين على أنه حواب الطلب «فليدن».

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصلين: «أبي القاسم» وهو تحريف، والمثبت من (ت) و (ز) و «التحفة».

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٨٢).

صلاته : المرأة، والحمارُ، والكلبُ الأسود» قلتُ: ما بال الأسود من الأصفر، من الأحمر؟ قال: سألتُ رسولَ الله مُثَلِّدٌ كما سألتني، فقال: «الكلبُ الأسود شيطانٌ» (١). الأحمر؟ التحفة: ٦٣/٢، التحفة: ٦٣/٢.

٩ ٨ ٢٩ ـ أخبرنا عَمرو بن عليّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدّثنا شعبةُ وهشامٌ، عن قتادةً، قال: قلتُ لجابر بن زيد: ما يقطَعُ الصلاةَ؟ قال:

كان ابنُ عباس يقول: المرأةُ الحائضُ والكلبُ. قال يجيى: رفعه شعبةُ<sup>(٢)</sup>.

[المحتبى: ٢٤/٢، التحفة: ٥٣٧٩].

• ٨٣ - أخبرنا محمدُ بن منصور، عن سفيانَ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال: أخبرنا عُبيدُ الله

عن ابن عباس، قال: حمّتُ أنا والفضلُ على أتانٍ لنا، ورسولُ الله ﷺ يُصلي بالناسِ بعَرَفَةَ \_ ثم ذكر كلمةً معناها \_ فمررنا على بعضِ الصَّف، فنزلنا، وتركناها تَرْتَعُ، فلم يَقُلُ لنا رسولُ الله ﷺ شيئاً (٣).

[المحتبى: ٦٤/٢، التحفة: ٥٨٣٤].

١ ٨٣١ ـ أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ خالد، قال: حدَّننا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ حُريج: أَخبرني محمدُ بنُ عمرَ بن عليِّ، عن عباس بن عُبيد<sup>(٤)</sup> الله بن عباس

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰)، وأبو داود (۷۰۲)، وابن ماجه(۹۰۲) و (۲۲۱)، والترمذي (۳۳۸). وهو في «مسند» أحمد (۲۱۳۲۳)، وابن حبان (۲۳۸۳) و (۲۳۸۶) و (۲۳۸۰).

وقد رواه بعضهم مختصراً.

وقوله: «آخرة الرحل»، قال ابن الأثير في «النهاية»: هي بالمد الخشبة التي يستند إليهــا الراكـب من كور البعير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧٠٣)، وابن ماجه (٩٤٩) مرفوعاً.

وهو في «مسند» أحمد (٣٢٤١)، وابن حبان (٢٣٨٧) مرفوعاً.

<sup>(</sup>۳) أُخرِجه البخاري (۷٦) و(٤٩٣) و(٨٦١) و(١٨٥٧) و(١٨٥٧)، ومسلم (٥٠٤) (٢٥٤) و(٥٥٥) و(٢٥٦) و(٢٥٧)، وأبو داود (٥١٥)، وابن ماجه (٤٤٧)، والترمذي (٣٣٧).

وانظر ما سيأتي بنحوه برقم (۸۳۲).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٩١)، وابن حيان (١٥١) و(٢٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصلين إلى «عبد»، والمثبت من (ت) و (ز) و «التحفة» .

عن الفضل بن عباس، قال: زار رسولُ الله عَلَيْ عباساً في بادية لنا، ولنا كُليبة، وحمارة ترعى، فصلَّى النيُ عَلَيْ العصر وهما بين يديه، فلم يُزْحَرا، ولم يُوخَرا (١).

[المحتبى: ٢٥/٢، التحفة: ١٦٠٤٥].

٨٣٢ \_ أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدَّثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، أن الحكمَ أخبره، قال: سمعتُ يحيى يُحدِّثُ، عن صُهيب، قال:

سمعتُ ابنَ عباس يُحدِّث، أَنه مَرَّ بين يدَيْ رسولِ الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَلِّ مِن بين هاشم على حمار بين يدَيْ رسولِ الله وَاللهُ وَهو يُصلي، فنزلوا، ودخلُوا معه، فَصَلُّوا، فلم ينصرِف، وجاءَتْ جاريتان تسعيانِ من بين عبدِ المطلب، فأخذتا برُكبته، فَفَرَعَ بينهما، ولم يَنْصَرَفُ (٢).

[المحتبى: ٢/٦٥، التحفة: ١٨٧٥].

٨٣٣ ـ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قـال: حدثنـا خـالله، عـن شُعبهُ، عـن منصـور، عـن إبراهيمُ، عن الأسود

عن عائِشةَ، قالت: كنتُ بَيْنَ يَديْ رسولِ الله ﷺ وهو يُصلي، فإذا أُردتُ أَن أَقومَ، كَرهتُ أَن أَقومَ، فأَمُرَّ بَيْنَ يديه، انسلَلْتُ انسلالاً<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ٢٥/٢، التحفة: ١٥٩٨٧].

## ٢٧٦ ـ التشديدُ في المرور بينَ يدي المُصَلِّي وبَيْنَ سُترته

٨٣٤ - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن بُسر بن سعيد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷۱۸).

وهو في «مسنِد» أحمد (۱۷۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧١٦) و(٧١٧). وانظر ما سلف برقم (٨٣٠).

وهو في «مسند» أحمد (٢٠٩٥)، وابن حبان (٢٣٥٦) و(٢٣٨١).

وقوله: «ففرع»، قال السندي: بفاء وراء وعين مهملة \_ وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد \_ أي: حجز وفرق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٨) و(٥١١) و(٤١٥)، ومسلم (٥١٢) (٢٧٠).

وانظر ما سيأتي برقم (۸۳۷).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٣٩).

أَنَّ زِيدَ بِنَ خَالد أَرْسَلَه إِلَى أَبِي جُهِيم يَسَأَله: مَاذَا سَمِعَ مِن رَسُولَ الله وَ الله و الل

[المحتبى: ٢٦/٢، التحفة: ١١٨٨٤].

معد الرحمان بن المعيد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمان بن أبي سعيد

عن أبي سعيد، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا كانَ أَحَدُكُم يُصلِّي، فلا يَدَعُ أَحداً يَمُرُّ بين يَدَيْه، فإن أبي، فَلْيُقاتِلْهُ، فإن معه القرينَ»(٦).

## ٢٧٧ ـ الرخصة في ذلك

٨٣٦ \_ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك ابن عبد العزيز بن جُريح، عن كثيرِ بنِ يحيى بن كثير \_مكيٌّ \_ عن أبيه

عن حدِّه، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ طافَ بالبيتِ سبعاً، ثم صَلَّى ركعتينِ بِحِذَائِهِ فِي حاشية المَقَام، و ليس بينه وبين الطُّوَّافِ أَحدُّ<sup>(٤)</sup>.

[المحتبى: ٢٧/٢، التحفة: ١١٢٨٥].

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «خير» بلا ألف، مرفوع، ومأأثبتناه على الجادة كما في «المحتمى» ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۱۰)، ومسلم (۵۰۷)، وأبو داود (۷۰۱)، وابن ماجه (۹۲۵)، والترمذي (۳۳۳). و هو قى «مسند» أحمد (۵۷۰)، وابن حبان (۲۳۲).

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۰۰۹) و(۳۲۷٤)، ومسلم (۰۰۰) (۲۰۸) و(۲۰۹)، وأبـو داود (۲۹۷) و(۲۹۸) و(۲۹۹) و(۷۰۰)، وابن ماجه (۹۰۶).

وهو في «مسند» أحمد (۱۱۲۹)، وفي«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۲۲۱۰) و(۲۲۱۱) و(۲۲۱۲)، وابن حبان (۲۳۲۷) و(۲۳۲۸).

والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم ذكر فيه قصة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٠١٦)، وابن ماجه (٢٩٥٨). وسيأتي برقم (٣٩٣٩). وهو في «مسند» أحمد (٢٧٢٤٤)، وابن حبان (٢٣٦٣) و(٢٣٦٤).

## ٢٧٨ ـ الرخصةُ في الصَّلاةِ خلفَ النائم

٨٣٧ - أُخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أُخبرني أبي

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله وَ يَكُلُ يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبَيْنَ القِبلة على فراشه، فإذا أراد أن يُوتر، أيقظي، فأوتَرْتُ (١).

[المحتبى: ٢٧/٢، التحفة: ١٧٣١٢].

#### ۲۷۹ ـ النهي عن الصلاة إلى(٢) القبر

٨٣٨ - أخبرنا عليٌّ بن حُجْر، قال: حدثنا الوليدُ، عن ابنِ حابر، عن بُسْر بن عُبيد الله، عن واثلة بن الأسقع

عن أبي مَرْتَدٍ الغَنَويِّ، قال: قــال رسـولُ الله ﷺ: «لا تُصلُّوا إلى القُبـورِ، ولا تَحلِسُوا عليها» (٣).

[الجحتبي: ٢٧/٢، التحفة: ١١١٦٩].

## • ٢٨ ـ الصلاةُ إلى ثوبٍ فيه تصاوير

٨٣٩ - أَحبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا خالدٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدالرحمن بن القاسم، قال سمعتُ القاسمَ يُحدِّث

وقوله: «بحذائه»، قال السندي: أي: بحذاء البيت.

<sup>(</sup>۱) أخرجمه البخماري (۹۱۲) و(۹۹۷)، ومسلم (۵۱۲) (۲۲۸)، وأبو داود (۷۱۰) و(۷۱۱)، وابن ماجه (۵۱۹). وانظر ما سلف بنحوه برقم (۲۵۱) و(۸۳۳).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٨٨)، وابن حبان (٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «على»، والمثبت من (ت) و (ز).

وهو في «مسند» أحمد (١٧٢١)، وابن حبان (٢٣٢٠)و(٢٣٢٤).

عن عائشة، قالت: كان في بيتي ثـوب فيه تصاوير، فجعلتُه إلى (١) سَهُوةٍ في البيت، فكانَ رسولُ الله وَ الله والله على إليه، ثم قال: «يا عائشة ، أخريه عني» فنزعتُه، فجعلتُه وسائد (٢).

[المحتبى: ٢/٧٢، التحفة: ١٧٤٩٤].

## ٢٨١ ـ في المُصلِّي تكونُ بينَه وبينَ الإمام سُترة

• ٨٤٠ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا الليثُ، عن ابنِ عجلانَ، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبي سَلَمَةً

عن عائشة، قالت: كان لرسول الله وَ حصيرة يَسْطُها - تعني بالنهار - ويَحْتَجرُ بها باللَّيل (٣)، فَيُصلي فيها، فَفَطِنَ له الناسُ، فَصَلَّوا بصلاته، وبينه وبينهم الحصيرة، فقال: «اكلَفُوا من العمل ما تُطيقون، فإنَّ الله لا يَمَلُّ حتى تَملُّوا، فإنَّ الله لا يَمَلُّ حتى تَملُّوا، فإنَّ أحبَّ العملِ إلى الله أَدْوَمُه وإن قلَّ ثم تركَ مصلاه ذلك، فما عَادَ له حتى قبَضَهُ الله، وكان إذا عَمِلَ عملاً أثبته (٤).

[المحتبى: ٢٨/٢، التحفة: ١٧٧٢٠].

<sup>(</sup>١) في (ت) و (ز) ((على)).

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۹۲۹۳).

وقوله: «سَهُوة»، قال ابن الأثير في «النهاية»: السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، شبيه بالمُخدَع والخزانة، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء.

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(ز): «لليل» .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٣٠) و(٧٦١ه)، ومسلم (٧٨٢) (٢١٥) و(٢١٦)، وأُبــو داود (١١٢٦) و(١٣٦٨) و(١٣٧٤)، وابن ماجه (٩٤٢).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٢٤)، وابن حبان (٢٥٧١).

وقوله: «ويحتجر»، قال السندي: أي: يتخذها كالحجرة.

وقوله: «اكلفوا»، قال السندي: بفتح اللام من كلف بكسر اللام، أي: تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات، لاتفعلونه أحياناً وتتركونه أحياناً.

#### ٢٨٢ ـ الصلاةُ في الثوب الواحد

١ ١ ٨٤ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيَّب عن أبي هُريرة، أن سائلاً سأل رسول الله ﷺ عن الصلاةِ في ثوب واحدٍ، فقال: «أو لِكُلِّكُم ثوبان»؟! (١).

[المحتبى: ٢٩/٢، التحفة: ١٣٢٣١].

## ٢٨٣ ـ إذا صَلَّى في ثوبِ واحدٍ، كيف يَفْعَلُ؟

٨٤٧ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُسعيد، عن مالكِ، عن هشام بنِ عُروةً، عن أبيه

عن عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ، أنه رأى رسولَ الله ﷺ يُصلي في ثوبٍ واحدٍ في بيتِ أُمِّ سلمةَ واضعاً طَرَفيْهِ على عاتِقَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

[المحتبى: ٢٠/٢) التحفة: ١٠٦٨٤].

# ٢٨٤ ـ الصلاةُ في قميصِ واحدِ

٨٤٣ ـ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا العطَّافُ ـ هو ابـنُ خـالد ــ، عـن موسى بـن إبراهيمَ

عن سلمةَ بنِ الأكوع، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إني أكونُ في الصيدِ وليس عليَّ إلا قميصٌ، فأُصلِّي فيه؟ قال: زُرَّه عليك ولو بشَوْكَةٍ<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ٢٠/٧، التحفة: ٣٣٣٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۵۸) و(۳٦٥)، ومسلم (۵۱۵) (۲۷۲)، وأبو داود (۲۲۵)، وابسن ماجه (۱۰٤۷).

وهو في «مسند» أحمد (٧١٤٩)، وابن حبان (٢٢٩٦) و(٢٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (۳۰۶) و(۳۰۵) و(۳۰۳)، ومســـلم (۱۷) (۲۷۸) و(۲۷۹) و(۲۸۰)، وأبو داود (۲۲۸)، وابن ماجه (۲۰۱۹)، والترمذي (۳۳۹).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٣٢٩)، وابن حبان (٢٢٩١) و(٢٢٩٢) و(٢٢٩٣) و(٢٢٩٣). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٦٣٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٦٥٢٠)، وابن حبان (٢٢٩٤).

## ٢٨٥ ـ الصلاةُ في الإزارِ

عن سهلِ بنِ سعد، قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ، قال: حدَّثني أبو حازم عن سفيانَ، قال: حدَّثني أبو حازم عن سهلِ بنِ سعد، قال: كان رجالٌ يُصلُّون مع رسولِ الله ﷺ عاقدينَ (۱) أُزُرَهم كهيئةِ الصبيان، فقيل للنساءِ: لا ترفعْنَ رؤوسَكنَّ حتى يستويَ الرجالُ جلوساً (۲).

[المحتبى: ٢٠/٢، التحفة: ٤٦٨١].

٨٤٥ - أُخبرني شُعيبُ بنُ يُوسفَ، قال: حدَّثنا يزيدُ، قال: حدَّثنا عاصمٌ

عن عَمرو بنِ سَلِمةَ، قال: لما رَجَعَ قومي مِن عند النبيِّ وَ قَالُوا: قالُوا: قالُوا: قالُوا: قالُوا: قالُونَّ الْكُوعَ الْكُوعَ الْكُونِي، فعلَّمُونِي الركوعَ والسجودَ، فكنتُ أُصلي بهم، وكانت عليَّ بُردةٌ مفتُوقةٌ، فكانوا يقولُون لأبي: ألا تُغطِّي عنا اسْتَ ابنِك؟! (٤).

[المحتبى: ٣٠/٣) التحفة: ٤٥٦٥].

# ٣٨٦ ـ صلاةُ الرجل في ثوبٍ بعضُه على امرأته

٧٤٦ ـ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا وكيعٌ، قال: حدَّننا طلحةُ بنُ يحيى، عن عُبيدِ الله بن عبد الله

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي بالليل وأنا إلى جَنْبه وأنا حائضٌ، وعلى مِرْطٌ بعضُه على رسولِ الله ﷺ (٥)

[الجحتبي: ٧١/٢، التحفة: ١٦٣٠٨].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي سائر النسخ: «عاقدي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۲) و(۸۱٤) و(۱۲۱۰)، ومسلم (٤٤١)، وأبو داود (٦٣٠). وهو في «مسند» أحمد (۲۲٥٥)، وابن حبان (۲۲۱٦) و(۲۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «إنه»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٦٦١٢) أتم من هذا، وانظر تخريجه فيه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٥) ، وأبو داود (٣٧٠) و(٦٣١)، وابن ماجه (٢٥٢). وهو في «مسند» أحمد (٢٤٣٨٢).

وقوله: «مرط»، قال السندى: كساء.

## ٢٨٧ ـ صلاةُ الرجلِ في الثوبِ الواحدِ ليس على عاتقه منه شيء

٨٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا أبو الزِّناد، عن الأَعرج عن الأَعرب عن أبي هُريسرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُصَلِّينَ أَحدُكم في الشوب الواحدِ ليس على عاتقهِ منه شيءٌ»(١).

[الجحتبي: ٧١/٢، التحفة: ١٣٦٧٨].

## ٢٨٨ ـ الصلاةُ في الحرير

٨٤٨ - أخبرنا قتية بنُ سعيد، وعيسى بنُ حماد، عن الليث، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن ابي الخير عن عن عن ابي الخير عن عُقبة بنِ عامر، قال: أهدي لِرسول الله ﷺ فَرُّوجُ حرير، فَلِيسَه، ثم صَلَّى فيه، ثم انصرف، فنزَعَه نَزْعاً شديداً كالكارِهِ له، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقينَ»(٢). ثم انصرف، فنزَعَه نَزْعاً شديداً كالكارِهِ له، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقينَ»(٢).

## ٢٨٩ ـ الصلاةُ في خميصةٍ لها أعلامٌ

٩٤٩ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وقُتيبةُ بنُ سعيد \_ واللفظ له \_، عن سفيانَ، عن الزهريُّ، عن عُروةَ

عن عائشةَ، أَنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى في حَميصةٍ لها أَعلامٌ، ثم قال: «شَـغَلَتْني أَعـلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم، وائتوني بأَنْبِجانِيِّه» (٣).

[الجحتبي: ٧٢/٢، التحفة: ١٦٤٣٤].

<sup>(</sup>۱) أُخرِجه البخاري (۳۰۸) و (۳۰۹) و (۳۲۰)، ومسلم (۲۱۰)، وأبو داود (۲۲٦) و (۲۲۷). وهو في «مسند» أحمد (۷۳۰۷)، وابن حبان (۲۳۰٤).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري (٣٧٥) و(٥٨٠١)، ومسلم (٢٠٧٥).

وهو في «مسند» أحمد (١٧٢٩٣)، وابن حبان (٥٤٣٣).

وقوله: «فروج حرير»: قال السندي: بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومــة آخــره جيــم، وجــوز ضم أوله وتخفيف الراء، هو قباء مشقوق من خلف.

<sup>(</sup>٣) سلف تخریجه برقم (٥٥٨).

وقوله «بأُنبحانيه»: سبق شرحها في (٥٥٨).

# . ٢٩ ـ الصلاةُ في الثيابِ الحُمر

• ٨٥ - أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن عون ابن أبي جُحَيفةَ

عن أبيه، أَنَّ رسولَ الله ﷺ خَرَجَ في حُلَّةٍ حمراءَ، فرَكَزَ عَنَزَةً يُصلِّي إليها، يَمُرُّ مِن ورائها الكلبُ والمرأةُ والحمارُ (١).

[المحتبى: ٧٣/٢، التحفة: ١١٨٠٨].

# ٢٩١ ـ الصلاةُ في الشّعارِ

١ ٨٥١ ـ أُخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملـك، قال: حدثنا يحيى
 ابنُ سعيد، قال: حدثني حابرُ بنُ صُبْح، قال: سمعتُ خِلاسَ بنَ عَمرو يقولُ:

سمعتُ عائشةَ تقول: كنتُ أَنا ورسولُ الله ﷺ أَبو القاسم في الشّعارِ الواحدِ وأَنا حائضٌ طامِثٌ، فإن أَصابه مِنّي شيءٌ، غسلَ ما أَصابه لم يَعْدُهُ إلى غيره، وصلّى فيه، ثم يعودُ معي، فإن أَصابه مني شيءٌ، فعلَ مثلَ ذلك لم يَعْدُهُ إلى غيره (٢).

[المحتبى: ٧٣/٢، التحفة: ١٦٠٦٧].

# ٢٩٢ ـ الصلاة في الخفين

٢ ٨٥٠ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن سليمانَ، عن إبراهيمَ، عن همَّام، قال:

رأيتُ جريراً بال، ثم دعا بماء، فتوضأً ومسحَ على خُفَيْه، ثم قامَ فصلَّى، فَسُيِّلُ عن ذلك، فقال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ صنعَ مثلَ هذا (٣).

[المحتبى: ٧٣/٢، التحفة: ٣٢٣٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٦١).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (١٢٠).

#### ٢٩٣ ـ الصلاةُ في النعلين

٨٥٣ ـ أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، عن يزيدَ ـ وهو ابن زُريع ـ وغسانَ بـنِ مُضَرَ، [بصـريُّ، ثقةً](١) قالا: حدثنا أبو مَسْلَمةَ ـ وهو سعيدُ بن يزيدَ ـ ، قال:

سَأَلتُ أَنساً: أَكان رسولُ الله ﷺ يُصلي في النعلين؟ قال: نعم (٢).

[المحتبى: ٧٤/٢، التحفة: ٨٦٦].

# ٢٩٤ ـ أينَ يضعُ الإمامُ نعليه إذا صَلَّى بالناسِ

٨٥٤ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، وشعيبُ بنُ يوسف، عن يحيى، عن ابنِ جُريج، قال:
 أخبرني محمدُ بنُ عباد، عن عبد الله بنِ سفيانَ

عن عبد الله بنِ السائب، أَنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى يومَ الفتح، فوضعَ نعلَيْهِ عن يساره (٣).

[المحتبى: ٧٤/٢، التحفة: ٥٣١٤].

#### ذكر الإمامة والجماعة

# ٧٩٥ ـ إمامة أهل العلم والفضل

٨٥٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم وهنّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن حُسين بنِ علي الجُعْفيِّ، عن زائدةً، عن عاصم، عن زِرِّ

عن عبدِ الله، قال: لما قُبِضَ رسولُ الله ﷺ، قالت الأنصارُ: منَّا أُميرٌ ومنكم أُميرٌ، فأتاهم عمرُ، فقال: ألستم تَعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قد

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين زيادة من (ت) و (ز)، وهو مثبت في حاشيتي الأصلين.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۸٦) و (٥٨٥٠)، ومسلم (٥٥٥)، والترمذي (٤٠٠). وهو في «مسند» أحمد (٢١٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٦٤٨)، وابن ماجه (١٤٣١).

وسيأتي بنحوه وأتم منه برقم (١٠٨١).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٣٩٢)، وابن حبان (٢١٨٩).

أَمرَ أَبا بكر أَن يُصَلِّيَ بالناسِ؟! فأيّكم تَطيْبُ نفسُه أَن يتقدَّمَ أَبا بكر؟ قالوا: نعوذُ با لله أَن نتقدَّمَ أَبا بكر (١).

[المحتبى: ٧٤/٢، التحفة: ١٠٥٨٧].

## ٢٩٦ ـ الصلاةُ مع أَبْمةِ الجَوْر

١٥٦ أخبرنا زيادُ بن أيوب، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عُليَّة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي العالية البرَّاء، قال: أخَّر زِيادٌ الصلاة، فأتاني ابنُ الصامت، فألقيْتُ له كرسيًّا، فحلسَ عليه، فذكرتُ له صُنْع زيادٍ، فعضَّ على شفته، وضَرَبَ فَخِذي، وقال:

إني سألتُ أبا ذرِّ عما سألْتَني ، فضربَ فَحِذي كما ضربتُ فَحِذَك، فقال: إني سألتُ رسولَ الله وَاللهُ كما سألتَني، فَضَرَبَ فحدي كما ضرَبتُ فخذك، وقال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتُك معهم، فصلِّ، ولا تَقُلْ: إنى صلَّيتُ، فلا أصلي»(٢).

[المحتبى: ٧٥/٢، التحفة: ١١٩٤٨].

## ٢٩٧ \_ مَنْ أَحقُّ بالإمامة

العُضيلُ، عن الأَعمش، عن إسماعيلَ بن رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج

عن أبي مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَوُمُّ القومَ أَقرؤُهم لِكتاب الله، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجرة سواءً، فأقدَمُهم في الهِجرة، فإن كانُوا في الهِجرة سواءً،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٠/١٥، وابن سعد في «طبقاته» ١٧٩/٣، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٢٠٤١، والحاكم ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٢٠٤١، والحاكم ٣٧/٣، والبيهقي في «السنن» ١٥٢/٨.

وهو في «مسند» أحمد (١٣٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۰٤)، ومسلم (۱۶۸) (۲۳۸) و (۲۳۹) و (۲۳۹) و (۲۳۹) و (۲۴۹) و (۲۶۱)، وأبو داود (۲۴۱)، وابن ماجه (۲۰۲۱)، والترمذي (۲۷۱). وسيأتي برقم (۹۳۶).

وهو في «مسند» أحمد(٢١٣٠٦)، وابن حبان (١٤٨٢). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

فَأَعَلَمُهُم بِالسُّنَّة، فإن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سُواءً، فَأَقَدَمُهُم سِنَّا، ولا تَوُمَّ الرجلَ فِي سُلطانه، ولا تقعُدُ<sup>(۱)</sup> على تَكْرَمَتِه فِي بيته إلا أَن يأذَنَ لك»<sup>(۲)</sup>.

[الجحتبي: ٧٦/٢، التحفة: ٩٩٧٦].

## ۲۹۸ ـ تقديمُ ذوي(٣) السِّن

٨٥٨ - أخبرني حاجبُ بنُ سليمانَ،عن وكيع، عن سفيانَ، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة عن مالك بنِ الحــُويْرِثِ، قال: أتيتُ رسولَ الله وَ أَن وابنُ عمَّ لي - وقال مرةً أخرى: أنا وصاحبٌ لي -، فقال: «إذا سافرتُما، فأذّنا وأقِيمَا، وَلْيَوُمُّكُما أكبرُكما» (٤).

[المجتبى: ٨/٢ و٧٧، التحفة: ١١١٨٢].

## ٢٩٩ ـ اجتماع القومِ في موضع هُمْ فيه سواءٌ

٨٥٩ ـ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن هشام، قال: حدثنا قتادةُ، عن أبي نَضْرةَ

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «ولا تتعد»، والمثبت من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>۲)أخرجـه مسـلم (۲۷۳) (۲۹۰) و(۲۹۱)، وأُبـو داود (۵۸۲) و(۵۸۳) و(۵۸۴)، وابـن ماجه (۹۸۰)، والترمذي (۲۳۵) و(۲۷۷۲). وسيأتي برقم (۸۲۰).

وهو في «مسند» أحمد (۱۷۰٦٣)، وابن حبان (۲۱۲۷) و(۲۱۳۳) و(۲۱۲٤).

والروايات متقاربة المعنى، وقد رُوي بمحملاً ومفرقاً.

وقوله: «تكرمته»، قال ابن الأثير في «النهاية»: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ط)، وفي سائر النسخ: «ذي» .

<sup>(</sup>٤) أخرجــــه البخـــــاري (٦٢٨) و(٦٣٠) و(٦٣١) و(٦٥٨) و(٥٨٥) و(٨١٩) و(٨١٩) و(٨٠٠) و(٢٩٢) و(٢٩٣) و(٢٩٣)، وأبــو داود (٢٩٣)، وابن ماجه (٩٧٩)، والترمذي (٢٠٥).

وسيأتي برقم (١٦١٠) و(١٦١١) و(١٦١٥).

وهو في «مسند» أحمد (۱۵۰۹۸)، وابـن حبـان (۱۲۰۸) و(۱۸۷۲) و(۲۱۲۸) و(۲۱۲۸) و(۲۱۳۰) و(۲۱۳۱).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وفيه قصة قدومهم على النبي ﷺ، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقد أورده المصنف مفرقاً.

عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: إذا كَانوا ثلاثةً، فَلْيَوُمَّهم أَحَدُهُم، وأَحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهم»(١).

[الجحتبي: ۲/۷۷، التحفة:۲۳۲۲].

## · • ٣ - اجتماعُ القومِ وفيهم الوالي

• ٨٦ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمد، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن شُعبةَ، عن إسماعيلَ بـنِ رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج

عن أبي مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُـوَمُّ الرَّجـلُ في سُـلطانه، ولا يُحلَّسُ على تَكْرِمَتِه إلا بإذنه» (٢).

[الجحتبي: ۷۷/۲، التحفة: ۹۹۷٦].

# ١ • ٣ - إذا تقدَّم الرجلُ مِن الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخَرُ؟ ٨٦١ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا يعقوبُ، عن أبي حازم

عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رسولَ الله وَ للهُ اللهُ اللهُ عَمرو بنِ عوفٍ كان بينهم شيءٌ، فخرجَ رسولُ الله يُصْلِحُ بينهم في أناسٍ معه، فحبس رسولُ الله وَ وحانتِ الصَّلاةُ، فجاء بـ لالٌ إلى أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، إنَّ رسولَ الله وَ قَد حُبِسَ، وحانتِ الصَّلاةُ، فهل لك أن تَوُمَّ الناسَ؟ قال: نعم إن شئتَ، فأقام بلالٌ، وتقدَّم أبو بكر، فكبَّر للناس، وجاء النبيُ عَلَى يمشي في الصفوف حتى قام في الصَّفِّ، وأخذ الناسُ في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفِتُ في صلاته، فلما أكثر الناسُ، التَفت، فإذا رسولُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَوْفَ أَن يصليَ، فرفَعَ أبو بكر فرفَع أبو بكر الله وسولُ الله عَلَى المُرهُ أن يصليَ، فرفَعَ أبو بكر فإذا رسولُ الله عَلَى المَدُونَ أن يصليَ، فرفَعَ أبو بكر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧٢). وسيأتي برقم (٩١٦).

وهو في «مسند» أحمد (١١٩٠)، وابن حبان (٢١٣٢).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): ((كثر)).

يدَيْه، فَحَمِدَ الله، ورَجَعَ القَهْقَرى (١) حتى قامَ في الصف، فتقدَّمَ رسولُ الله ﷺ، فصلَّى للناس، فلما فَرَغَ، أُقبل، على الناس، فقال: «يا أَيها الناسُ، ما لكم (٢٠) حين نابَكم شيءٌ في الصَّلاةِ أُخذتمُ في التصفيق؟! إنما التصفيقُ للنساء، مَنْ نابَه شيِّ في صلاته، فليقُلْ: سبحانَ الله، فإنه لا يَسْمَعُهُ أُحدٌ حين يقولُ: سبحان الله إلا التفتَ، يا أَبا بكر، مامنعك أن تصلِّيَ للناس حين أشرتُ إليك؟» فقال أُبو بكر: مَا كَانَ يَنْبَغَى لَابِنَ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيُّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ (٣).

المجتبى: ٢٧٧٦، التحفة: ٤٧٧٦.

# ٣٠٢ ـ صلاةً الإمام خلفَ رجلٍ من رعيته

٨٦٢ ـ أُحبرنا على بنُ حُجْر، قال:حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا حُميدٌ

عن أنس، قال: آخرُ صلاة صلاها رسولُ الله ﷺ مع القوم، صلَّى في ثوبٍ واحدٍ متوشِّحاً خَلْفَ أبي بكر<sup>(١)</sup>.

[الجحتبي: ٧٩/٢، التحفة: ٥٩٤].

٨٦٣ ـ أُحبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثني بكرُ بنُ عيسى، قال: سمعتُ شعبةَ يَذْكُرُ عن نُعيمِ بنِ أَبي هندٍ، عن أبي وائل، عن مسروقٍ

عن عائشةً، أَنَّ أَبا بكر صَلَّى بالناسِ ورسولُ اللهِ ﷺ في الصف(٥). [المحتبى: ٢/٩٧، التحفة: ٢١٧٦١٢.

#### ٣٠٣ \_ إمامة الزائر

٨٦٤ ـ أُخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أُخبرنا عبدُ الله، عن أَبانِ بنِ يزيدَ، قال: حدثنا بُدَيْلُ ابن مَيْسرةً، قال: حدثنا أبو عطيةً \_مولى لنا \_

<sup>(</sup>۱) جاء بعدها في (ت) و (ز): «وراءه».

<sup>(</sup>٢)في (ت) و (ز): «ما بالكم».

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٥٢٩).

وقوله: «فحبس رسول الله»، قال السندي: أي: حبسه الإصلاح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٦٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٦١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٦٢).

وهو في «مسند» أحمد (٢٥٢٥٦)، وابن حبان (٢١١٩).

عن مالك بن الحُوَيْرث، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا زار أَحدُكم قوماً، فلا يُصلِّينَ بهم»(١).

[المحتبى: ٢/٨٠، التحفة: ١١١٨٦].

## ع ٣٠٠ \_ إمامةُ الأعمى

محم من الحارثُ بنُ عبد الله قال: حدثنا معنّ، قال: حدثنا مالكٌ، والحارثُ بنُ مسكين قال: حدثنا مالكٌ، عن ابنِ مسكين قال: حدثني مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن محمود بنِ الربيع

أَنَّ عِتْبانَ بنَ مالك كانَ يَوُمُّ قَوْمَه وهو أَعمى، وأَنه قال: يـا رسولَ الله، الله الله عَبْانَ بنَ مالك كانَ يَوُمُّ قَوْمَه وهو أَعمى، وأَنه قال: يـا رسولَ الله عَلَي البصر، فصل ــ يـا رسولَ الله عَلَي مكاناً أَتَّخِذُه مُصلًى، فجاء رسولُ الله عَلَيْ ، فقال: «أَين رسولَ الله عَلَيْ ، فقال: «أَين تُحِبُّ أَن أُصَلِّي) ؟ فأشار إلى مكانٍ مِن البيت، فصلى فيه رسولُ الله عَلَيْ (٢). أَتَحْبَ أَن أُصَلِّي) \* فأشار إلى مكانٍ مِن البيت، فصلى فيه رسولُ الله عَلَيْ (٢). التحفة: ٩٥٠٥.

## ٥ . ٣ \_ إمامةُ الغلام قبلَ أَن يحتلِمَ

٨٦٦ \_ أُحبرنا موسى بنُ عبد الرحمن المسروقيُّ الكوفيُّ، قال: حدثنا حسينُ بنُ عليٌّ، عن زائدةً، عن سفيانَ، عن أيوبَ، قال:

حدثني عمرو بنُ سَلِمَة الجَرْمِيُّ، قال: كان يَمُرُّ علينا الرُّكبانُ، فنتعلمُ منهم القرآنَ، فأتى أبي النبيَّ يَثِلِّهُ، فقال: «لِيَوُمَّكُم أكثرُكم قرآناً» فجاء أبي،

(١) أخرجه أبو داود (٩٦٥)، والترمذي (٣٥٦).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٦٠٢).

(٢) في الأصلين: «أبي» وهو تحريف.

(٣) أخرجه البخاري (٤٢٤) و (٤٢٥) و (٢٦٧) و (٢٨٦) و (٨٣٨) و (٨٤٠) و (١١٨٦) و(٤٠٠٩) و(٤٠٠١) و(٢٤٢١) و(٢٩٣٨)، ومسلم (٣٣) (٤٥) و (٥٥)، وفي صفحة ٥٥٤(٣٣) (٣٦٣) و(٢٦٤)، وابن ماجه (٢٥٤).

وسیاتی برُقم ((۹۲۰) و (۱۲۵۱) و (۱۰۸۷۸) و (۱۰۸۷۸) و (۱۰۸۷۸) و (۱۰۸۷۹) و (۱۰۸۸۸) و (۱۰۸۸۸)

وهو في «مسند» أحمد (١٦٤٨١)، وابن حبان (٢٢٣) و(١٦١٢) و(٢٠٧٠). والروايات مطولة ومختصرة، وقد أورده المصنف مفرقاً. فقال: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «يؤمُّكُم أَكثرُكُم قرآنا» فنظروا، فكنتُ أَكثرُهم قرآناً، فنظروا، فكنتُ أَوَمُّهم وأَنا ابنُ ثمان سنين(١).

[الجحتبي: ٨٠/٢، التحفة: ٢٥٦٥].

## ٣٠٦ ـ قيامُ الناسِ إذا رأُوا الإمام

٨٦٧ ـ أخبرنا عليَّ بن حُجْر، قال حدثنا هُشَيْمٌ، عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمانَ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا نُودِيَ بالصلاة، فلا تقوموا حتى ترَوني»(٢).

[المحتبى: ١٢١٠٦، التحفة: ١٢١٠٦].

## ٣٠٧ ـ الإمامُ تعرض له الحاجةُ بَعْدَ الإقامة

٨٦٨ ـ أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا عبدُ العزيز

عن أنس، قال: أُقيمتِ الصلاةُ ورسولُ الله ﷺ نَجِيٌّ لِرحلٍ، فما قَامَ إلى الصلاة حتى نام القومُ (٣).

[الجحتبي: ٨١/٢، التحفة: ١٠٠٣].

## ٣٠٨ ـ الإمامُ يذكرُ بَعْدَ قيامِه في مصلاه أنه على غير طهارة

٨٦٩ ـ أحبرني عَمرو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كثير، قال: حدثنا محمـدُ بن حرب، عن

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٨٤٥)، وسيأتي تخريجه برقم (١٦١٢)، وقد أورده المصنف مفرقاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (۱۳۷) و (۱۳۸) و (۹۰۹)، ومســـلم (۲۰۶)، وأَبـــو داود (۳۹۰) و (۲۰۰)، والترمذي (۹۲۰).

وسيأتي برقم (١٦٦٣).

وهـو في «مسند» أحمـد (٢٢٥٣٣)، وفي «شـرح مشـكل الآثـار» للطحـاوي (٢١٩٧) و(٤١٩٨) و(٤١٠٩)، وابـن حبـان (٤١٩٨) و(٢٢٢٩) و(٢٢٠١)، وابـن حبـان (١٧٥٠) و(٢٢٢٢) و(٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجمه البخاري (٦٤٢) و(٦٤٣) و(٦٢٩٢)، ومسلم (٣٧٦) و(١٢٣) و(١٢٣) و(١٢٥) و(١٢٦)، وأبو داود (٢٠١) و(٢٥٠) و(٤٤٥)، والترمذي (١٥٨).

وهو في «مسند» أحمد (١١٩٨٧)، وابن حبان (٢٠٣٥).

وأَلفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وقوله: «نجي لرجل»، قال السندي: أي: مُناج له.

الزُّبيديِّ، عن الزهريِّ. والوليد، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةً

عن أبي هُريرة، قال: أُقيمتِ الصَّلاة، وصفَّ الناسُ صفوفَهم، وحرجَ رسولُ الله ﷺ حتى إذا قام في مُصلاً، ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس: «مكانكم» ثم رَجَعَ إلى بيتهِ، فحرَجَ علينا يَنطُ فِ رَأْسُه؛ قد اغتسلَ ونحن صفوف (۱).

[المحتبى: ٨١/٢، التحفة: ١٥٢٠٠ و٢٦٤٤].

#### ٣٠٩ ـ استحلاف الإمام إذا غاب

٨٧٠ أُخبرنا أُحمدُ بنُ عَبْدةً، عن حماد بن زيد \_ وذكر كلمة معناها \_ حدثنا أبو حازم، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجــه البخـــاري (۲۷۰) و(۲۳۹) و(۲۶۰)، ومســـلم (۲۰۰) (۲۰۰) و(۲۰۸) و(۲۰۹)، وأبو داود (۲۳۰). وسيأتي برقم (۸۸۰).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٣٨).

وقوله: «ينطف»، قال السندي: أي: يقطر

يؤُمَّ رسولَ الله ﷺ وقال للناس: «إذا نابَكم شيءٌ، فَلْيُسبِّح الرحالُ، وَلْيُصفِّح النساءُ» (١).

[الجحتبي: ٨٢/٢، التحفة: ٤٦٦٩].

#### • ٣١ - الائتمام بالإمام

١ ٨٧١ - أُخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن ابن عُيينةً، عن الزُّهريِّ

عن أنس، أنَّ النبيَّ وَاللَّهُ سَقَطَ مِن فرس على شِقَه الأيمن، فدخلوا عليه يعودونه، فَحَضَّرَتِ الصلاة، فلما قضى الصلاة، قال: «إنما الإمامُ لِيؤتمَّ به، فإذا رَكَعَ، فارْكَعُوا، وإذا رَفَعَ، فارفَعُوا، وإذا سَجَدَ، فاسجُدُوا، وإذا قال: سَمعَ الله لمن حَمِدَهُ، فقولُوا: ربَّنا لكَ الحمدُ»(٢).

[الجحتبي: ٨٣/٢ و٩٥، التحفة: ١٤٨٥].

## ٣١١ ـ الائتمام بمن يأثم بالإمام

٨٧٢ - أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارك - ، عـن جعفر بـن حيَّان، عن أبي نَضْرة

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أن النبيَّ عَلَيْلُهُ رأَى فِي أَصحابه تأخَّرًا، فقال: «تقدَّموا فأتَمتُوا بي، وَلْيَأْتُمَّ بكم مَنْ بعدَكم، ولا يزالُ قومٌ يتأخرون حتَّى يُؤخِّرَهم الله» (٣).

٣٧٣ - أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أُخبرنا عبـدُ الله، عـن الجُرَيْـري، عـن أَبـي نَضْرةَ...نحوَه (٤).

[الجحتبي: ٨٣/٢، التحفة: ٤٣٣١].

٨٧٤ ـ أحبرنا محمودُ بنُ غيلانَ، قال: حدثني أبو داودَ، قال: أُحبرنا شُـعبةُ، عـن موسى

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٣٨) (١٣٠)، وأبو داود (٦٨٠). وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١١١٤٢).

<sup>(</sup>٤) سلف قبله.

ابن أَبِي عائشةَ، قال: سمعتُ عُبِيدَ الله بنَ عبد الله يُحدِّثُ

عن عائشة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ أُمرَ أَبا بكر أَن يُصليَ بالناسِ. قالت: وكان النبيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بكر، فصلَّى قاعداً، وأَبو بكر يُصلي بالناسِ، والناسُ خلفَ أبي بكر أبي بكر أبي بكر (١).

[المحتبى: ٨٣/٢، التحفة: ١٦٣١٩].

٨٧٥ - أخبرني عُبيدُ الله بنُ فَضالَةَ بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى - يعني ابنَ يحيى -،
 قال: أخبرنا حُميدُ بنُ عبد الرحمن بن حُميد الرُّؤاسيُّ، عن أبيه، عن أبي الزُّبير

عن جابر، قال: صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ الظهرَ وأُبو بكر خلفَه، فإذا كبَّر رسولُ الله ﷺ، كَبَّر أَبو بكر يُسْمِعُنا (٢).

[المحتبى: ٩/٣، التحفة: ٢٧٨٦].

## ٣١٢ ـ موقفُ الإمام إذا كانوا ثلاثةً، وذكر الاختلاف في ذلك

٨٧٦ ـ أخبرنا محمدُ بن عُبيد، عن محمد بن فُضيل، عن هارونَ بنِ عنترة، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسود، عن الأسود (٣) وعلقمة، قالا:

دخلنا على عبدِ الله نصفَ النهارِ، فقال: إنه سيكونُ أُمراءُ يُشغُلون عن وقتِ الصلاة، فصلُّوها لِوقتها، ثم قام، فصلَّى بيني وبينه، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ فَعَلَ<sup>(1)</sup>.

[المحتبى: ٨٤/٢، التحفة:٩١٧٣].

٨٧٧ \_ أَحبرنا عَبْدَةُ بنُ عبد الله، قال: أحبرنا زيد، قال: حدثنا أَفلحُ بنُ سعيد، قال:

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث بطوله برقم (٩١٠) فانظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٤٨)، ومسلم (٤١٣) (٨٤) و(٥٨)، وأبو داود (٢٠٦)، وابن ماجه (٢٠٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٥٩٠).

وقد اقتصر المصنف على ما ذكره، وفي الحديث خبر عن النبي ﷺ عندما اشتكى وصلى العداً... الحديث.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن الأسود» سقط من الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز) و «التحفة» .

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٦٢١)، والرواية هناك أتم.

حدثني بُريدةُ بنُ سفيانَ بنِ فروةَ الأسلميُّ

عن غلام لجدّه يقال له: مسعودٌ، قال: مرَّ بي رسولُ الله ﷺ وأبو بكر، فقال لي أبو بكر: يا مسعودُ، اثت أبا تميم \_ يعني مولاه \_ فقُلْ له يَحْمِلْنا على بعير، ويعَثْ إلينا بزادٍ ودليل يدلَّنا، فحثتُ إلى مولاي، فأخبرتُه، فبعَثَ معي ببعير ووَطْب من لبن، فحعلتُ آخذُ بهم في أخفى (١) الطريق، وحضرتِ الصلاة، فقام رسولُ الله ﷺ يصلي، وقام أبو بكر عن يمينه \_ وقد عَرَفتُ الإسلامَ وأنا معهما \_ فحثتُ فقُمتُ خلفَهما، فدفعَ رسولُ الله في صَدْرِ أبي بكر، فقُمنا خلفَه (٢).

[المحتبى: ٨٤/٢، التحفة: ١١٢٦٤].

## ٣١٣ ـ إذا كانوا ثلاثةً وامرأةً

٨٧٨ - أحبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طلحة عن أنس بنِ مالك، أَنَّ جدَّتَه مُلَيكَةَ دَعَتْ رسولَ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَنْه، فأكلَ منه، ثم قال: «قُومُوا، فلأُصلِّي (٣) بكم» قال أنس: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسودً من طُول ما لُبِسَ، فنضحتُه بماء، فقام رسولُ الله وَ الله والله عَنْهُ وصففتُ أَنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ مِن ورائنا، فصلَّى لنا ركعتين، ثم انصرف (١٤).

[الجحتبى: ۲/۸۰، التحفة: ۱۹۷].

<sup>(</sup>١)في (ت) و (ز): "إخفاء".

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲۱۱/٤.

وقوله: «ووطب من لبن»، قال السندي: بفتح واو وسكون طاء، هو زق يكون فيه سمن ولبن، وهو حلد الجذع فما فوقه، وجمعه أوطاب.

<sup>(</sup>٣)في (ت) و (ز): «فلأصل».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٠) و(٧٢٧) و(٨٦٠)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٣٣٤). وانظر ما سلف بنحوه برقم (٨١٨) وما بعده، وما سيأتي برقم (٩٤٤).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٣٤٠)، وابن حبان (٢٢٠٥).

وقوله: «فلأصلي بكم»، قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٩٠: كذا هو في روايتنا، وفي رواية الأصيلي بحذف الياء. قال ابن مالك: روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة، ووجهه: أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، ومصحوبها حبر مبتدا محذوف، والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي بكم، وعند سكون الياء يُحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي وسكنت الياء تخفيفاً، أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراءً للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل: ﴿ إنه من يتقي ويصبر ﴾ وعند حذف الياء اللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿ ولنحمل خطاياكم ﴾ قال: ويجوز فتح اللام.

## ۲۱۶ ـ إذا كانوا رجلين وامرأتين

٨٧٩ \_ أخبرنا سويدُ بن نصر، قال: أُخبرنا عبدُ الله، عن سليمانَ بنِ المغيرة، عن ثابت عن أنس، قال: دَخَلَ علينا رسولُ الله عليه ألله عليه أنه أنه وما هو إلا أنا وأمي (١) و أمُّ حَرام خالتي، قال: «قوموا، فلأُصلِّيَ بكم» ـ قال: في غير وقت صلاة ـ قال: فصلَّى بنا<sup>(٢)</sup>. [المحتبى: ٢/٨٦، التحفة: ٤٠٩].

• ٨٨ - أَخبرنا محمدُ بن بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: سمعتُ عبدَ الله ابن مختار يحدِّث، عن موسى بن أنس

عن أنس، أنه كان هو ورسولُ الله ﷺ وأُمُّه وخالتُهُ، فصلى رسولُ الله ﷺ فجعلَ أنساً عن يمينه، وأُمَّه وخالتَه خلفَهما<sup>(٣)</sup>.

[المحتبى: ٨٦/٢، التحفة: ٢١٦٠٩.

## ٥ ٣١ ـ موقفُ الإمام إذا كان معه صبي وامرأة

٨٨١ \_ أُخبرنا عَمرو بنُ عليٌّ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةً، عن عبد الله بنِ المختار، عن موسى بن أنس

عن أنس، قال: صلَّى بي رسولُ الله ﷺ وبامرأة من أهلي، فأقامني عن يمينه والمرأَةُ خلفَنَا(٤).

[المحتبى: ٨٦/٢، التحفة: ١٦٠٩].

## ٣١٦ ـ موقفُ الإمام والمأموم صبي

٨٨٢ ـ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن عبدِ الله بنِ سعيد بن جُبير، عن أبيه

<sup>(</sup>١) جاء بعدها في (ط): «واليتيم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٨)، ومسلم (٢٦٠).

وانظر بنحوه ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٦٠) (٢٩٨)، وأبو داود (٢٠٩)، وابن ماجه (٩٧٥).

وسيأتي بعده، وانظر سابقيه بنحوه. وهو في «مسند» أحمد (١٣٠١٣)، وابن حبان (٢٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه في الذي قبله.

عن ابنِ عباس، قال: كنتُ عندَ حالتي ميمونة، فقام رسولُ الله رَجِّ يُصلي مِن الله الله عن يمينه (٢). الليل، فقمتُ عن يمينه (٢). هكذا، فأحذ برأسي، فأقامني عن يمينه (٢). التحفة: ٢٥٥٩.

#### ٣١٧ ـ مَنْ يلي الإمام، ثمَّ الذي يليه

مُكُم عن عُمارة بنُ السَّرِيِّ، عن أبي معاوية، عن الأَعمشِ، عن عُمارة بنِ عُمير، عن أبي مَعْمَر

عن أبي مسعود، قال: كان رسولُ الله وَاللهُ عَسَمُ مناكِبَنا في الصلاةِ، ويقـول: «لا تختلِفُوا، فتختلفَ قلوبُكم، لِيَلِينِ منكم أُولُو الأَحلامِ والنَّهى، ثُمَّ الذين يَلُونَهم، ثمَّ الذين يَلُونَهم، قال أبو مسعود: فأنتم اليومَ أشدُّ اختلافاً (٣).

[المحتبى ٧/٢، التحفة: ٩٩٩٤].

٨٨٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عُمرَ بن علي بن مُقدَّم، قال: حدثنا يوسفُ بنُ يعقوبَ، قال: حدثنا التَّيْميُّ، عن أبي مِجْلَزٍ، عن قيس بن عُبَاد، قال:

ينا أَنا في المسجد بالمدينة في الصفِّ المُقدَّم، فجَبَذَني رجلٌ مِن خَلْفي جَبْذةً، فتحَاني وقامَ مقامي، فوالله ما عَقَلتُ صلاتي، فلما انصرفَ إذا هُوَ أُبيُّ بن كعب، فقال: يا فتى، لا يَسُوُّكَ الله، إنَّ هذا عهدٌ مِن النبيِّ ﷺ إلينا أَن نَلِيه، ثم استقبلَ القبلة،

<sup>(</sup>١)في (ت) و (ز): «لي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱۷) و(۲۹۷) و(۲۹۹) و(۹۱۹)، وأبو داود (۲۱۱) و(۲۳۵۱) و(۱۳۵۷) و(۱۳۵۸).

وسیأتی برقم (۱۳۲۳) و(۱۳۲۶)، وانظر (٤٠٦) و(۲۱۲) و(۹۱۸) و(۱۳۳۹) و(۱۳۲۰) و(۱۳۶۳) و(۱۳۲۶) و(۱۲۲۲).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٤٣).

والروايات متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من طرق عن ابن عباس، وانظر كل طريق في موضعه.

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۴۳۲) (۱۲۲) و(۱۲۳)، وأبو داود (۲۷۶)، وابن ماجه (۹۷۲). وسيأتي برقم (۸۸۸).

وهو في «مسند» أحمد (۱۷۱۰۲)، وابن حبان (۲۱۷۲) و(۲۱۷۸).

وقوله: «أُولُو الأحلام»، قال السندي: ذوو العقول الراجحة، واحدها حِلم بالكسر.

وقوله: «والنهي»، قال السندي: بضم نون وفتح هاء وألف جمع نهية بالضم بمعنى العقل.

فقال: هَلكَ أَهلُ العُقَدِ وربِّ الكعبة - ثلاثاً - ثـم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على مَنْ أَضلُّوا. قلتُ: يا أَبا يعقوب، ما يعني به: أَهلُ (١) العُقَد؟ قال: الأُمراءُ (٢). آسى على مَنْ أَضلُّوا. قلتُ: يا أَبا يعقوب، ما يعني به: أَهلُ (١) العُقَد؟ قال: الأُمراءُ (٢). التحفة: ٢٧].

## ٣١٨ ـ إقامةُ الصفوف قبلَ خروجِ الإمام

م٨٨ - أخبرنا محمدُ بن سلمةَ، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، عن يونسَ، عن ابنِ شهاب،
 قال: أخبرني أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمن

أَنه سَمِعَ أَبا هريرةَ يقول: أُقيمت الصلاةُ، فقمنا، فعُدِّلت الصفوفُ قبلَ أَن يَخْرُجَ إلينا رسولُ الله ﷺ، فأتانا (٣) رسولُ الله ﷺ حتى إذا قامَ في مُصلاً، قبلَ أَن يكبِّرَ، فانصرف، فقال لنا: «مكانكم» فلم نَزلُ قياماً ننظُرُه حتى خَرَجَ إلينا قد اغتسل؛ يَنطُيفُ رأْسُه ماءً، فكبَّرَ، فَصَلَّى (٤).

[المحتبى: ٨٩/٢، التحفة: ١٥٣٠٩].

## ٣١٩ ـ كيف يُقَوِّمُ الإمامُ الصفوفَ

٨٨٦ ـ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِماك

عن النعمان بن بشير، قال: كان رسولُ الله يُقوِّم الصفوف كما تُقوَّم القِداحُ، فأَبْصَرَ رجلاً خارجاً صدرُهُ مِن الصفِّ، فلقد رأيتُ النبيَّ ﷺ يقول: «لَتُقِيمُنَّ صفوفَكم، أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين وجوهكم»(٥).

[المحتبى: ٨٩/٢، التحفة: ١٦٦٢٠].

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية (ط): «ما يعني بأهل».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي (٥٥٥)، وعبد الرزاق (٢٤٦٠)، وعبد بن حميد (١٧٧)، وابن خزيمة (١٧٧). وهو في «مسند» أحمد (٢١٢٦٤).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم رواه مختصراً.

وقوله: «أهل العقد»، قال ابن الآثير في «النهاية»: يعني أصحاب الولايات على الأمصار، من عقد الألوية للأمراء.

<sup>(</sup>٣)في (ت) و (ز): «فأتي».

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٨٦٩).

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخراري (۷۱۷)، ومسلم (٤٣٦) (١٢٧) و(١٢٨)، وأبسو داود (٦٦٢) و(٦٦٣) و(٦٦٥)، وابن ماجه (٩٩٤)، والترمذي (٢٢٧).

وهو في ُ «مسند» أحمد (٢١٧٦)، وابن حبان (٢١٦٥) و(٢١٦٩) و(٢١٧٩) و(٢١٧٩). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

٨٨٧ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصورٍ، عن طلحة، عن عبد الرحمن بن عَوْسجة

عن البراءِ بن عازب، قال: كان رسولُ الله ﷺ يتخلَّلُ الصفَّ مِن ناحيتـــه إلى ناحيتــه إلى ناحيتــه إلى ناحيته، يمسَحُ مناكِبَنا وصُدورَنَا، ويقــولُ: «لا تختلفُوا، فتختلِفَ قلوبُكــم» وكــان يقولُ: «إنَّ الله وملائِكتَه يُصلُّونَ على الصفوفِ المُقدَّمة» (١).

• [المحتبى٢/٨٩، التحفة: ١٧٧٦].

#### ٣٢ - ما يقولُ الإمامُ إذا تقدَّم في تسويةِ الصفوف(٢)

٨٨٨ - أخبرنا بشرُ بنُ خالد، قال: أخبرنا غُنْدَرٌ، عن شُعبةً، عن سُليمانَ، عن عُمارةَ بنِ عُمير، عن أبي مَعْمَر

عن أبي مسعودٍ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يَمْسَحُ عواتِقَنا، ويقولُ: «استووا، ولا تختلِفُوا، فتحتلفَ قلوبُكم، وَلْيَلِيَنِي (٣) منكم أُولو الأحلام والنَّهي، ثم الذين يَلُونهم» (٤).

[المحتبى: ٢/٩٠، التحفة: ٩٩٩٤].

#### ٣٢١ ـ كم مرة يقول: استووا

٨٨٩ ـ أُخبرنا أَبو بكر محمدُ بنُ نافع ـ بصريٌّ ـ، قال: حدثنا بهزُ بنُ أَسد، قال: حدثنـا حمادُ بنُ سلمةً، عن ثابتٍ

عن أنس، أَنَّ النِيَّ ﷺ كان يقولُ: «استووا، استووا، استووا، فوالذي نفسي بيده، إني لأَرَّاكُم مِن خَلْفِي كما أَراكُم بَيْنَ يدَيَّ»(٥).

[الجحتبي: ٩١/٢، التحفة: ٣٨١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۶۳) و(۲٦٤)، وابن ماجه (۹۹۷).

وانظر ما سيأتي ببعضه برقم (١٦٢٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٥١٦)، وابن حبان (٢١٥٧) و(٢١٦١). وألفاظ الحديث متقاربة المعني.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: «الصف»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٣)في (ت) و (ز): «ليلني».

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم(٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر تخريجه في الذَّي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١٣٨٣٨).

## ٣٢٢ ـ حثُّ الإمام على رصِّ الصُّفوفِ والمقاربةِ بينها

• ٨٩ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجر، قال: أخبرنا إسماعيلُ، عن حُميدٍ

عن أنس، قال: أَقبلَ علينا رسولُ الله ﷺ بوجهه حين قام إلى الصَّلاة قبلَ أن يُكبِّرَ، قال: «أُقيمُوا صفوفَكم وتراصُّوا، فإني أراكُم مِن وراءِ ظهري»(١).

[المحتبى: ٩٢/٢ وه١٠، التحفة: ٣٨].

١ ٩ ٨ \_ أخبرنا محمدُ بن عبد الله بنِ المبارك، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا أبان،
 قال: حدثنا قتادة، قال:

حدثنا أَنسٌ، أَنَّ نِيَّ اللهُ ﷺ قال: «رَاصُّوا صُفُوفَكم، وحَاذُوا بالأَعناق»<sup>(۲)</sup>. [المحتبى: ۹۲/۲، التحفة: ۱۱۳۲].

١٩٤٨ أخبرنا قتيبة بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا الفُضيلُ، عن الأعمش، عن المسيّب بنِ رافعٍ،
 عن تميم - وهو ابنُ طَرَفَة -

عن جابر بنِ سَمُرةً، قال: خرج إلينا رسولُ الله ﷺ، فقال: «ألا تَصُفُّون كَما تَصُفُّ الملائكةُ عند ربهم؟ قال: «يُتِمُّون الصُفَّ الملائكةُ عند ربهم؟ قال: «يُتِمُّون الصَّفَّ الملائكةُ عند ربهم؟ قال: «يُتِمُّون الصَّفَّ المَّافِّةُ المَّافِّةُ عند ربهم؟ قال: «يُتِمُّون الصَفِّ» (٣).

[المحتبى: ٢/٢)، التحفة: ٢١٢٧].

## ٣٢٣ ـ ذكرُ فَضْل الصَّفِّ الأَول على الثاني

الله عن جُيرِ بن سعدٍ، عن حالد الحمصيُّ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن بَحِيرِ بن سعدٍ، عن حالد ابن مَعْدانَ، عن جُير بن نُفير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٩).

وانظر ما سلف قبله وما سيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١٢٠١١)، وابن حبان (٢١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٦٦٧). وانظر سابقيه بنحوه.

وهو في «مسند» أحمد (١٣٧٣٥)، وابن حبان (٢١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٣٠)، وأبو داود (٦٦١)، وابن ماجه (٩٩٢).

وسیأتی برقم (۱۱۳۷۰).

وهو في «مسند» أحمد (٢٠٩٦٤)، وابن حبان (٢١٥٤) و(٢١٦٢).

عن عِرباض بنِ سارية، عن رسولِ الله ﷺ، أنه (١) كان يُصلِّي على الصَّفَّ الأَوَّل ثلاثةً (٢)، وعلى الصَّفِّ الثاني واحدةً (٣).

[المحتبى: ٩٨٨٤، التحفة: ٩٨٨٤].

## ٣٢٤ ـ الصفُّ المؤخَّر

٨٩٤ ـ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن خالد، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادة عن أنس، أنَّ رسولَ الله وَ قال: «أَتمُوا الصَّفَّ الأُولَ، ثـم الـذي يَليـه، فإن كان نَقْصٌ، فَلْيَكُنْ في الصَّفِّ الـمُؤخَر» (٤).

[المحتبى: ٩٣/٢، التحفة: ١١٩٥].

## ٣٢٥ ـ ثواب من وَصَلَ صفًّا

٨٩٥ أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ بنِ مَثْرُود(٥)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، عن معاويةَ بن صالح، عن أبي الزاهِريَّةِ، عن كثير بن مُرَّةَ

عن عَبدِ الله بنِ عمرَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ وَصَلَ صفَّا، وَصَلَهُ الله، ومَنْ قَطَع صَفَّا، قَطَعَهُ الله» (٦).

[المحتبى: ٧٣٨٠، التحفة: ٧٣٨٠].

# ٣٢٦ ـ ذكرُ خيرِ صفوفِ النساء وشرِّ صفوفِ الرجال ٢٣٦ ـ ذكرُ خيرِ صفوفِ النساء وشرِّ صفوفِ الرجال ٨٩٦ ـ أخبرنا جريرٌ، عن سُهيلِ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) قوله: «أنه» ليس في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>۲)في (ت) و (ز): (ثلاثاً) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٩٩٦).

وهو في «مسند» أحمد (١٧١٤١)، وابن حبان (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٦٧١).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٣٥٢)، وابن حبان (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٥) جاء بعدها في (ت) و (ز): «مصري، لا بأس به» .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٦٦٦).

وهو في «مسند» أحمد (٥٧٢٤).

وقد أورده المصنف مختصراً والحديث عند أحمد وأبي داود أتم من ذلك.

عن أبي هُريرةً، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خَيْرُ صفوفِ الرجال أَوَّلُها، وشرُّها أَوَّلُها» (١). وشرُّها أَوَّلُها» (١). وشرُّها أَوَّلُها» (١). التحفة: ٢١٢٥٩٦.

## ٣٢٧ ـ الصف أينن السواري

٨٩٧ ـ أخبرنا عمرو بنُ منصورٍ، قال: حدثنا أبو نُعيم، عَن سُفيانَ، عن يحيى بـن هـانئ، عن عبد الحميد بن محمود، قال:

كنَّا مع أَنسَ، فصلَّيْنا مع أُمير من الأُمراء، فدفعُونا حتى قُمنا بين الساريتينِ، فحعلَ أَنسٌ يتأَخَّرُ، وقال: قد كنا نتَّقي هذا على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ (٢).
[الحتي: ٩٤/٢]، التحفة: ١٩٨٠.

## ٣٢٨ ـ المكانُ الذي يُستحَبُّ مِن الصفِّ

٨٩٨ \_أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله عن مِسْعَر، عن ثابتِ بنِ عُبيد، عن ابنِ البراء عن البراء عن البراء، قال: كنا إذا صلَّينا خلف رسولِ الله صَّلِيَّةُ، أُحببتُ أَن أَكُونَ عن يمينه (٢) عن البراء، قال: كنا إذا صلَّينا خلف رسولِ الله صَّلِيَّةً، أُحببتُ أَن أَكُونَ عن يمينه (٢). الجنبي ١٨٤٦، النحفة: ١٧٨٩].

#### ٣٢٩ ـ ما على الإمام مِن التخفيف

ما المَّرِةِ المَّرِيةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأَعرج عن النبيِّ عَلَيْحَفِّفْ، فإنَّ عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَلَيْحُفِّ قال: «إذا صلَّى أَحَدُكم بالناس، فَلْيخفِّفْ، فإنَّ عن أبي هُريرةَ، والمنبيرَ، وإذا صلَّى أَحدُكم لنفسه، فَلْيُطَوِّلْ ما شاءَ» (١٣٨٠). وإذا صلَّى أَحدُكم لنفسه، فَلْيُطَوِّلْ ما شاءَ» (١٣٨١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٤٠)، وأبو داود (٦٧٨)، وابن ماجه (١٠٠٠)، والترمذي (٢٢٤). وهو في «مسند» أحمد (٨٤٢٨)، وابن حبان (٢١٧٩).

وَٱلفَاظَ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٦٧٣)، والترمذي (٢٢٩).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٣٣٩)، وابن حبان (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٣) آخرجه مسلم (٧٠٩)، وأبو داود (٦١٥)، وابن ماجه (٢٠٠١).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٧١١).

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البخاريُ (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) و(١٨٤) و(١٨٥) و(١٨٥)، وأُبو داود (٧٩٤) و(١٨٥)، وأُبو داود (٧٩٤) و(٩٩٥)، والترمذي (٢٣٦).

وهو في «مسند» أحمد (٧٤٧٤)، وابن حبان (١٧٦٠) و(٢١٣٦). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

• • ٩ ـ أحبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عَن قتادةً

عن أنس: أَنَّ النبيَّ ﷺ كان أخفَّ الناس صلاةً في تَمَام (١).

[المحتبَى: ٢/٤ ٩، التحفة ١٤٣٢].

١ • ٩ • أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن الأُوزاعـيِّ، قال: حَدَّثني يحيى
 ابنُ أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة

عن أبيه، عن النبيِّ عَلِيْتُ قال: «إني لأَقُومُ في الصَّلاةِ، فأَسمعُ بكاءَ الصبيِّ، فأَبحوَّزُ في صلاتي كَراهِيةَ أَن أَشُقَّ على أُمِّهِ» (٢).

[المحتبى: ٢/٩٥، التحفة: ١٢١١٠].

## • ٣٣ ـ الرخصةُ للإمام في التطويل

٩٠٢ \_ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدثنا خالدٌ \_ وهو ابن الحارث \_، عن ابنِ أبي ذئب، قال: أخبرني الحارثُ بنُ عبد الرحمن، عن سالم بن عبدِ الله

عن عبدِ الله بنِ عُمرَ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يأْمُرُ<sup>(٣)</sup> بالتخفيفِ ويَوُمُّنا بـ:﴿ ٱلصَّنَفَنتِ ﴾ (٤).

[الجحتبي: ٢/٩٥، التحفة: ٦٧٤٩].

## ٣٣١ ـ ما يجوزُ للإمام مِن العملِ في الصَّلاةِ

٣ • ٩ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد،قال: حدثنا سفيانُ، عن عثمانَ بنِ أبي سُليمانَ، عن عامر ابنِ عبدِ الله بن الزُبير، عن عَمرو بن سُلَيْم

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۰۷) و(۸٦۸)، وأبو داود (۷۸۹)، وابن ماجه (۹۹۱).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) في (ت): «يأمرهم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (١٨١٦)، وأبو يعلى (٥٤٤٥) و(٥٥٥٥)، وابن خزيمـة (١٦٠٦)، والطبراني في «الكبير» (١٣١٩٤)، والبيهقي ١١٨/٣.

وسیأتی برقم (۱۱۳۶۸).

وهو في «مسند» أحمد (٤٧٩٦)، وابن حبان (١٨١٧).

عن أبي قتادةً، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَوُمُّ الناسَ وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ أبي العاص على عاتقه، فإذا رَكَعَ، وَضَعَها، وإذا فَرَغَ مِن سجوده، أعادَها (١).

[المحتبى: ٢/٥٥ و٣/١٠، التحفة: ١٢١٢٤].

#### ٣٣٢ \_ مبادرة الإمام

٤ . ٩ \_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمادٌ، عن محمد بنِ زياد

عن أبي هريرة، قال: قال محمد على الله عن أبي هريرة، قال: قال محمد على الله عن أبي هريرة، قال: قال محمد الله عن أبي هريرة، قال الإمام أن يُحَوِّلُ الله وأسه وأس حِمار ؟؟! (٢).

[المحتبى: ٢/٣٦، التحفة: ١٤٣٦٢].

٩٠٥ \_ أحبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّة، قال: أحبرنا شعبَةُ، عن أبي إسحاقَ، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ يزيدَ يَخْطُبُ، قال:

حدثنا البراء وكانَ غيرَ كذوب أنَّهم كانوا إذا صَلَّوْا مَعَ رسول الله ﷺ، فَرَفَعَ رأْسَه مِن الركوع، قاموا قياماً حتى يَرَوْه ساجداً، ثم يسجُدون (٣) (٤). وَرَفَعَ رأْسَه مِن الركوع، قاموا قياماً حتى يَرَوْه ساجداً، ثم يسجُدون (٣) (١٤٤٠). التحفة: ٢١٧٧٦.

ج ٩٠٦ \_ أَحبرنا مُوَمَّلُ بنُ هشام، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن سعيدٍ، عن قتددةً، عن يونسَ ابن جُبير، عن حِطَّانَ بن عبد الله، قال:

صلَّى بنا أَبو موسى، فلما كان في القَعْدة، قال رَجُلٌ مِن القوم: أُقِرَّتِ (٥) الصلاةُ بالبِرِّ والزكاةِ. فلما سلَّمَ أَبو موسى، أَقبلَ على القوم، فقال: أَيتُكم القائلُ هذه الكلمة؟ فأرَمَّ القومُ (٦)، قال: يا حِطَّانُ، لعلَّك قُلْتَهَا؟ قال: لا، وقد خَشِيْتُ أَن

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (۲۹۱)، ومســـلم (۲۲۷) (۱۱٤) و(۱۱۰) و(۱۱۱)، وأبـــو داود (۲۲۳)، وابن ماجه (۹۲۱)، والترمذي (۵۸۲).

وهو في «مسند» أحمد (٧٥٣٤)، وابن حبان (٢٢٨٢) و(٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: «يسجدوا»، والمثبت من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٥٣٦).

<sup>(</sup>٥) في حاشيتي الأصلين: «أقرنت».

<sup>(</sup>٦) قوله: «القوم» ليس في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

## ٣٣٣ ـ خروجُ الرجلِ مِن صلاةِ الإمامِ وفراغه مِن صلاته في ناحيةِ المسجدِ

٧٠٧ - أخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضيلٍ، عن الأعمش، عن مُحارب بنِ دِثَارِ وأبي صالح

[المحتبى: ٢٧/٢، التحفة: ٢٥٨٢].

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۲۰۰).

وقوله: «أقرت»، قـال السندي: أي: استقرت معهـا، وقرنـت بهـا، أي: مقرونـة بالـبر وهـو الصدق وجماع الخير، ومقرونة بالزكاة في القرآن، مذكورة معها.

وقوله: «فأرمَّ القوم»، قال السندي: أي: سكتوا و لم يجيبوا.

وقوله: «تبكعني»، قال السندي: أي: توبخني بهذه الكلمة، وتستقبلني بالمكروه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٥)، وأبو داود (٩٩٥) و(٧٩٣).

وســيأتي برقـــــم (۱۰۰۸) و(۱۰۷۱) و(۱۰۷۲) و(۱۱۵۸) و(۱۱۵۸) و(۱۱۲۰۰) و(۱۱۲۰۹) وانظر (۹۱۱) و(۱۱۲۰).

وهو في «مسند» أحمد (١٤١٩٠)، وابن حبان (٢٤٠١) و(٢٤٠٤). وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

# ٤ ٣٣ \_ الانتمامُ بالإمام يُصلِّي قاعداً

٩٠٨ \_ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكِ، عن ابنِ شهاب

عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله وَ اللهُ وَ كِبَ فرساً، فَصُرِعَ عنه، فجُحِش شِقُه الأَيمن، فصلَّى صلاةً مِن الصلوات وهو قاعد، وصلَّينا وراءَه قعوداً، فلما انصرف، قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فإذا صلَّى قائماً، فصلُّوا قياماً، وإذا ركع م فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ، فقولوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا صلى حالساً، فصلُّوا حلوساً أجمعون» (١)

[المحتبى: ٢/٨٩، التحفة: ١٥٢٩].

٩ • ٩ - أخبرنا أبو كُريب محمدُ بنُ العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۲۰۲).

وقوله: «فصرع»، قال السندي: أي: سقط عن ظهرها.

أَبُو بَكُر بَرْسُولِ اللهُ ﷺ، والنَّاسُ يَقْتَدُونَ بَصِلاةِ أَبِي بِكُر<sup>(١)</sup>. [المحتنى: ٩٩/٢، التحفة: ٩٩٥٥.

• 1 9 \_ أخبرنا العباسُ بنُ عبد العظيم، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدثنا زائدة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عُبيدِ الله بن عبد الله، قال:

دخلتُ على عائشة، فقلتُ: ألا تحدّثيني عن مَرض رسولِ الله ﷺ؟ فقالتُ: بلى ، ثَقُلَ رسولُ الله ﷺ؟ فقال: «أصلَّى الناسُ»؟ فقلنا، فاغتسلَ، ثم ذهب لِيَنُوءَ، يا رسولَ الله، قال: «ضعوا لي ماءً في المخضَبِ» ففعلنا، فاغتسلَ، ثم ذهب لِينُوءَ، فأغْمِي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلَّى الناسُ»؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسولَ الله، قال: «ضعوا لي ماءً في المحضَب» ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لِينُوءَ، فأغْمِي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلَّى الناسُ»؟ قلنا: لا، هُم ينتظرونك يا رسولَ الله، ثم قال الثالثة مثل قوله. قالت: والناسُ عُكوفٌ في المسجد ينتظرون رسولَ الله ﷺ فلله الله الله علي بالناس، فجاءَه الرسولُ، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ يأمُرُك أن تُصلِّي بالناسِ، وكان أبو بكر رجلاً رقيقاً، فقال: يا عُمَرُ، صلِّ بالناسِ، فقال: أنتَ أحقُّ بذلك ، فصلَّى بهم أبو بكر تلك فقال: يا عُمرُ، صلِّ بالناس، فقال: أنتَ أحقُّ بذلك ، فصلَّى بهم أبو بكر تلك الأيامَ. ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ وَحَدَ مِن نفسه خِفَةً، فجاءَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ورسولُ الله ﷺ والناسُ يُصلون بصلاةِ أبو بكر، ذهبَ ليتأخّر، فأوماً إليه رسولُ الله ﷺ يُصلَّى والناسُ يُصلون بصلاةٍ أبي بكر، ورسولُ الله ﷺ يُصلَّى قاعداً. يُصلَى قائماً، والناسُ يُصلون بصلاةٍ أبي بكر، ورسولُ الله ﷺ يُصلَّى قاعداً.

وقوله: «فححش»، قال السندي: أي: قشر وحدش جلده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٦٤) و(۷۱۲) و(۷۱۳)، ومسلم (٤١٨) (٩٥) و(٩٦)، وابن ماجه (١٢٣٢). وانظر ما سيأتي بنحوه برقم (٧٢٢٨) و(٨١١٨).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۷۱)، وابن حبان (۲۱۲۰) و(۲۱۲۱).

وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من طرق عن عائشة وسيخرج كل طريق في موضعه. وقوله: «أسيف»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: سريع البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق. وقوله: «صواحبات»، قال السندي: أي: مثلهن في كثرة الإلحاح.

وقوله: «يهادي»، قال السندي: أي: يمشى بينهما معتمداً عليها.

قال أبو عبد الرحمن: موسى بن أبي عائشة ثقة، كان سفيانُ الثوري يُحسِن الثناء على موسى بن أبى عائشة، وهو كوفيٌّ.

[المحتبى:١٠١/٢، التحفة: ١٦٣١٧].

## ٣٣٥ ـ اختلافُ نيةِ الإمام والمأموم

١ ٩ ٩ - أَحبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمرو، قال:

سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: كان معاذ يُصلي مع النبي وَالله ، ثم يَرْجِعُ إِلَى قومه يَوُمُّهم، فأخَّرَ ذاتَ ليلةٍ الصلاةَ، فصلَّى مع النبي وَالله ، ثم رَجَعَ إِلَى قومه يَوُمُّهم، فقراً بسورةِ البقرة، فلما سَمِعَ ذلك رجلٌ مِن القوم، تأخَّر، فصلَّى، ثم خَرَجَ، فقالوا: نافقت يا فلان، فقال: والله ما نافقت، ولآتِينَّ النبي وَاللهُ فأخبِرَه، فأتى النبي والله أخَرْت الصلاة البارحة، إِنَّ معاذاً يُصلي معك، ثم يأتينا، فيؤمُّنا، وإنك أخَرْت الصلاة البارحة، فصلَّى معك، ثم رَجَعَ، فأمَّنا، فاستفتح سورة البقرة، فلما سمعت ذلك، تأخرت، فصليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نَعمل بأيدينا، فقال له

<sup>(</sup>۱) أخرجـــه البخــــاري (۱۹۸) و(۲٦٥) و(۲۸۷) و(۲۸۸) و(۲۵۸۱) و(۲۵۸۱) و (۲۵۸۱). ومسلم (۲۱۸) (۹۰) و(۹۱) و(۹۲) و(۹۳)، وابن ماجه (۱۲۱۸).

وسيأتي برقم (٧٠٤٦) و(٧٠٤٧) وبرقم (٧٠٤٥) من طريق عروة عن عائشة. وقد سلف برقم (٨٧٤) مختصراً، وانظر ما قبله.

وهو في «مسند» أحمد (١٤١٥)، وابن حبان (٢١١٦).

الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة المعنى.

وقوله: «لينوء»، قال السندي: أي: ليقوم بمشقة.

النبيُّ ﷺ: «يامعاذُ، أَفتَّانٌ أَنتَ؟ اقرأُ سورةَ كذا وسورةَ كذا»(١). [المحتبى: ٢٠٢/، التحفة: ٢٥٣٣].

٩ ٢ ٩ - أخبرنا بشرُ بنُ هلال (٢)، قال: حدثنا يحيى \_ هو القطان \_، عن أَشعثَ، ن الحسن

عن أبي بَكْرةً، عن النبيِّ ﷺ، أنه صلَّى صلاةً الخوف، فصلَّى بالذين خلفَهُ ركعتين، وبالذين جاؤوا ركعتين، فكانت للنبيِّ ﷺ أربعاً، ولهم (٣) ولهؤلاء ركعتين ركعتين ركعتين (٤).

[المحتبى: ١٠٣/٣ و١٧٨، التحفة: ١١٦٦٣].

#### ٣٣٦ \_ فضل الجماعة

٩١٣ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكِ، عن نافع

عن ابنِ عمرَ، أَنَّ رسولَ الله عَلِيُّ قال: «صلاةُ الجماعة تَفْضُلُ على صلاةِ الفَـذِّ بسبع وعِشرين درجةً»(٥).

[المحتبى: ١٠٣/٢) التحفة: ٨٣٦٧].

المسيَّب عن سعيد بن سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن سعيد بن المسيَّب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۰۰) و(۷۰۱) و(۷۱۱) و(۲۱۰۱)، ومسلم (٤٦٥)، وأبــو داود (۲۰۰)، والترمذي (۵۸۳).

وانظر ما سلف برقم (٩٠٧).

وهو في «مسند» أحمد (١٤٣٠٧)، وابن حبان (٢٤٠٠) و(٢٤٠٢) و(٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) جاء في «التحفة» ما نصه: «وفي نسخة: عمرو بن على بدل بشر بن هلال».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولهم» لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٤٥) و(٦٤٩)، ومسلم (٢٥٠) (٢٤٩) و(٢٥٠)، وابن ماجمه (٧٨٩)، والترمذي (٢١٥).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۷۰)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (۱۱۰۰) و(۱۱۰۱)، وابن حبان (۲۰۵۲) و(۲۰۰۶).

عن أبي هُريرةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «صلاةُ الجماعةِ أَفضلُ مِن صلاةً أحدِكم وحدَه خمسةً وعشرين جُزءًا» (١).

[المحتبى: ١٠٣/٢، التحفة: ١٣٢٣٩].

910 \_ أخبرنا عبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبد الرحمن بن عمار، قال: حدَّثني القاسمُ بنُ محمد

عن عائشةَ، عن النبيِّ عَلِيُّ قال: «صلاةُ الجماعةِ تَزيدُ على صَلاةِ الفذِّ خمساً وعشرينَ جُزءً (٢)»(٣).

[المحتبى: ١٠٣/٢، التحفة: ١٧٤٧١].

## ٣٣٧ ـ الجماعةُ إذا كانوا ثلاثةً

٩١٦ أُخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانـة، عن قتادة، عن أبي نَضْرة أ

عن أبي سعيدٍ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثةً، فَلْيؤمَّهُمْ أَحَدُهـم، وأَحقُهمُ بالإمامةِ أَقرؤهم»(٤).

[المحتبى: ١٠٣/٢، التحفة: ٤٣٧٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٨)، وفي جزء «القراءة خلف الإمام» لــه (٢٤٩)، ومسلم (٢٤٩) (٢٤٥) و(٢٤٦)، وابن ماجه (٧٨٧)، والترمذي (٢١٦).

وهو في «مسند» أحمد (٧١٨٥)، وفي «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (١١٠٢)، وابن حبان (٢٠٥٣).

<sup>(</sup>۲) في (ت) و (ز): «درجة».

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٢٢).

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه برقم (٨٥٩).

## ٣٣٨ \_ الجماعةُ إذا كانوا ثلاثةً: رجلٌ وصبي وامرأة

٩١٧ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني زيادٌ، أن (١) قزَعَةَ ـ موليَّ لعبدِ القيسِ ـ أخبره، أنه سَمِعَ عِكرمةَ قال:

قال ابنُ عباس: صليتُ إلى جَنْبِ النبيِّ ﷺ، وعائشةُ خلفَنا تُصلي معنا، وأَنا إلى جَنْبِ النبيِّ ﷺ أُصلِّي معه (٢).

[المحتبى: ٨٦/٢ و ١٠٤، التحفة: ٦٢٠٦].

#### ٣٣٩ \_ الجماعة إذا كانوا اثنين

۱۸ ٩- أُخبرنا سُويدُ بن نَصْر، قال: أُخبرنا عبدُ الله، قال: حدثنا (٣) عبدُ الملك ابن أبي سليمان، عن عطاء

عن ابن عبَّاس، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله ﷺ ليلةً، فقُمتُ عن يسارِه، فأَحذَنى بيده (٤) اليُسرى حتى أقامني عن يمينه (٥).

[التحفة: ٥٩٠٨].

٩ ١٩ \_ أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود، قال: حدثنا حالدٌ \_وهـو ابـن الحـارث \_، عـن شعبةً: من أبي إسحاق، أنه أخبرَهم، عن عبدِ الله بن أبي بَصِير، عـن أبيـه \_ قـال شعبةُ: وقال أبو إسحاق: وقد سمعتُه منه ومن أبيه \_، قال:

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «بن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٧٥)، وابن خزيمة (١٥٣٧)، والطبراني في «الصغير» (٢٠٥).

وهو في «مسند» أحمد (۲۷۰۱)، وابن حبان (۲۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) في (ت)و(ز): (عن)

<sup>(</sup>٤) كذا في(ت)و(ز)، وفي الأصلين: «فأخذ بيدي»

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٦٣) (١٩٣)، وأبو داود (٦١٠).

وانظر تخريج الحديث رقم (١٣٣٩).

وهو في «مسند» أحمد (٢٢٤٥).

وقد روي بألفاظ مختلفة من طرق عن ابن عباس، وسيخرج كل حديث في موضعه.

سمعتُ أبي بن كعب يقول: صلّى رسولُ الله وسلّ يوماً صلاة الصّبح، فقال: «أشهِدَ فلان الصلاة»؟ قالوا: لا، قال: «ففلان»؟ قالوا: لا، قال: «ففلان»؟ قالوا: لا، قال: «إنّ هاتينِ الصلاتينِ مِن أثقلِ الصّلاةِ على المنافقين، ولو يعلمونَ ما فيهما لأتَوْهما ولو حَبُواً، والصفُّ الأولُ على مثلِ صَفِّ الملائكةِ، ولو تعلمونَ فضيلتَه، ابتدرتُموه، وصلاةُ الرجلِ مع الرجلِ أزكسى مِنْ صلاتِه وحده، وصلاةُ الرجلِ مع الرجلِ أزكسى مِنْ صلاتِه وحده، وصلاةُ الرجلِ مع الرجلِ مع الرجلِ مع الرجلِ مع الرجلِ مع الرجلِ مع الرجلِ أنكشَ، فهم (١) أحبُ إلى اللهِ»(١).

[المحتبى: ١٠٤/٢، التحفة: ٣٦].

## · ٣٤ ـ الجماعةُ لِلنافلةِ من الصلاة

٩٢٩ أُخبرنا نصرُ بن عليِّ بن نَصْر، قال: حدثنا عبدُ الأُعلى، قــال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن محمود

عن عِتبان بن مالك، أنه قال: يا رسول الله، إنَّ السيولَ تحولُ بيني وَبَيْنَ مسجدِ قومي، فأُحبُّ أَن تأْتِيني، فَتُصلِّي في مكانٍ مِن بيتي أَتَّخِذُهُ مسجداً، فقال رسولُ الله ﷺ: «سنفعلُ» فلمَّا دَخلَ رسولُ الله ﷺ، قال: «أَين تُريدُ»؟ فأشرتُ له إلى ناحيةٍ مِن البَيْتِ، فقامَ رسولُ الله ﷺوصفَّنا خلفَه، فصلَّى بنا ركعتين (٢).

[المحتبى: ١٠٥/٢، التحفة: ٩٧٥٠].

## ٣٤١ ـ الجماعة للفائت مِن الصلاة

٩ ٢ ٩ - أَخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن أَبِي زُبَيْدٍ - واسمه عَـبْثُرُ بن القاسم -، عن حُصَين، عن عبد الله بن أبي قتادةً

<sup>(</sup>١) في(ت)و(ز): «فهو»

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٥٥)، وابن ماجه \_ مختصراً بفضل صلاة الجماعة \_ (٧٩٠). وهو في «مسند» أحمد (٢١٢٦).

وأَلفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٣)سلف تخريجه برقم (٨٦٥).

عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله وصلى إذ قال بعض القوم: لو عرّست بنا يا رسول الله، فقال: «إني أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال أنا أخفظ كُمْ، فاضطجعوا، فنامُوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فاستيقظ رسول الله وصلى وقد يعني لله على عاجب الشمس، فقال: «يا بلال، أيْنَ ما قلت ؟ قال: ما أُلْقِيَتْ علي نَوْمة مثلها قط الله على الله والله وال

[المحتبى: ٢/٥٠١، التحفة: ١٢٠٩٦].

#### ٣٤٢ ـ التشديدُ في ترك الجماعة

٩٢٢ - أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبـدُ الله، عن زائدةَ بنِ قُدامةَ، قال: حدثنا السائبُ بنُ حُبيش الكَلاعي، عن مَعْدانَ بنِ أَبي طلحةَ اليَعْمَريِّ، قال:

[المحتبى: ٢/٦،١، التحفة: ١٠٩٦٧].

<sup>(</sup>١) في حاشيتي الأصلين: «فأذن في الناس».

<sup>(</sup>٢) في (ت)و(ز): «فتوضؤوا»

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري (٩٥٥) و(٧٤٧١)، وأُبو داود (٤٣٩) و(٤٤٠).

وسیأتی برقم (۱۱۳۸٤).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲٦۱)، وابن حبان (۱۵۷۹).

وقوله: «لو عرست»، قال السندي: من التعريس، وهـو النزول آخر الليل، وجواب لو محذوف، أي: لكان أحسن، أو هي للتمني.

وقوله: «فآذن الناس»،قال السندي: من الإيذان بمعنى الإعلام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٧٥).

وهو في «مسند» أحمد (۲۱۷۱۰)، وابن حبان (۲۱۰۱).

## ٣٤٣ \_ التشديدُ في التخلُّفِ عن الصلاة

٩٧٣ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج

عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده، لقد هَمَمْتُ أَن آمُرَ بِحَطَبِ، فَيُحْطَبَ، ثم آمرَ بالصلاةِ ، فيؤذَّنَ بها، ثم آمرَ رجلاً يَوُمُّ الناسَ، ثم أَخالفَ إلى رجال، فأحرِّق عليهم بيوتَهم ، والذي نفسي بيده، لو يَعْلَمُ أَحَدُهُم أَنه يَجدُ عظماً سميناً، أو مِرمَاتَيْنِ حَسَنتيْنِ؛ لَشَهدَ العِشاءَ» (١) . وَعَلَمُ أَحَدُهُم أَنه يَجدُ عظماً سميناً، أو مِرمَاتَيْنِ حَسَنتيْنِ؛ لَشَهدَ العِشاءَ» (١) .

# ٤ ٢ ٢ \_ المحافظة على الصَّلواتِ الخَمسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

٩٧٤ أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر، قال: أخبرنا عبدُ الله \_ يعني ابنَ المبارك \_، عن المسعوديِّ، عن عليِّ بن الأقمر، عن أبي الأحوَص

عن عبدِ الله، أنه كان يقول: مَنْ سَرَّه أن يلقَى الله غداً مسلماً، فَلْيُحافِظْ على هؤلاء الصلواتِ الخمسِ حيثُ يُنَادَى بهِنَ، فإنَّ الله شرعَ لِنبيِّه عَلَيْ سُننَ الهُدى، وإنهنَّ مِن سُنن الهُدى، وإنهي لا أحسَبِ منكم أحداً إلا له مَسْجِدٌ يُصلي فيه في بيته، فلو صلَّيْتُم في بيوتكم، وتركتُم أحداً إلا له مَسْجِدٌ يُصلي فيه في بيته، فلو صلَّيْتُم في بيوتكم، وتركتُم [مساجد كم، لتركتم سنَّة نبيِّكم، ولوتركتُم] (٢) سنَّة نبيِّكم عَلَيْ الصلاته إلا كتب وما مِن عبدٍ مسلمٍ يتوضأ، فيُحْسِنُ الوضوءَ، ثم يمشي إلى صلاته إلا كتب الله له بكلِّ خَطُوة يَخْطوها حسنة، أو يرفعُ له بها درجة، أو يكفّرُ عنه الله بكلِّ خَطُوة يَخْطوها حسنة، أو يرفعُ له بها درجة، أو يكفّرُ عنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخراري (٦٤٤) و(٢٥٧) و(٢٤٢)، و(٢٢٢٤)، ومسلم (٢٥١) (٢٥١) و(٢٥٢) و(٢٥٣) و(٢٥٤)، وأبو داود (٤٨١) و(٩٤٥)، وابن ماجه (٧٩١) و(٧٩٧)، والمترمذي (٢١٧).

وهو في «مسند» أحمد (٧٣٢٨)، وابن حبان (٢٠٩٦) و(٢٠٩٧) و(٢٠٩٨). وقوله: «مرماتين»، قال ابن الأثير في «النهاية»: المرماة: ظلف الشاة. وقيل: ما بين ظلفيها. (٢) مابين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت)و(ز).

بها خطيئةً. لقد رأيتُنا نُقَارِبُ بَيْنَ الْحُطا، وقد رأيتُنا وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ نِفاقُه، ولقد رأيتُ الرجل يُهادَى بَيْنَ الرجلين حتى يُقامَ في الصف (١).

[المحتبى: ١٠٨/٢، التحفة: ٩٥٠٢].

٩٢٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال أخبرنا مروانُ بنُ معاويةَ، قـال: حدثنـا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عبدِ الله بنِ الأصم، عن عمّه يزيدَ بن الأصم

عن أبي هُريرةَ، قال: جاءَ أعمى إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: إنه ليسَ لي قائدٌ يقودُني إلى الصَّلاة، فسأَله أَن يُرخِّصَ له أَن يُصليَ في بيته، فأذِنَ له، فلما ولَّى، دعاه، فقال له: «هل تَسْمَعُ النداءَ بالصلاةِ»؟ فقال: نعم، قال: «فأَجِبْهُ» (٢)

[المحتبى: ١٠٩/٢، التحن ٢٠٨٢٢].

٣٢٦ ـ أُخبرني هارونُ بنُ زيد بنِ يزيدَ بن أَبي الزرقاء، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا سُفيانُ الثوريُّ

وأخبرني عبدُ الله بنُ محمد بن إسحاق، قال: حدثنا قاسمُ بـنُ يزيدَ، قـال: حدثنـا سفيانُ، عن عبدِ الرحمن بن عابس، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلي

عن ابن أُمِّ مكتوم، أَنه قال: يا رسولَ الله، إنَّ المدينةَ كثيرةُ الهوامِّ والسِّباع، فقال: «هل تَسْمَعُ حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ»؟ قال: نَعَمْ، قال: «فَحيَّ هلا» ولم يُرَخِّصْ له (٢).

[المحتبى: ١٠٩/٢، التحفة: ١٠٧٨٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۶) (۲۰۲) و(۲۰۷)، وأبو داود (۰۰۰)، وابن ماجه (۷۷۷). وهو في «مسند» أحمد (۳۲۲۳)، وابن حبان (۲۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٥٢) و(٥٥٥)، وابن ماجه (٧٩٢). وهو في «مسند» أحمد (١٥٤٩١).

#### ٣٤٥ ـ العُذرُ في ترك الجماعة

٩٢٧ قَحبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه

أَنَّ عبدَ الله بن أَرقمَ كَانَ يَوُمُّ أَصحابَه، فَحَضَرتِ الصَّلاةُ يوماً، فذهبَ لحاجته، ثم رَجَعَ، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا وَجَدَ أَحدُكم الغائطَ، فَلْيَبدأُ به قبلَ الصلاةِ»(١).

[المحتبى: ٢/١٠، التحفة: ٥١٤١].

٩٢٨ ـ أُخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ

عن أنس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا حَضَرَ العَشاءُ، وأُقيمتِ الصَّلاةُ، فابدؤوا بالعَشاءِ»(٢).

[المحتبى: ١١١/٢، التحفة: ١٤٨٦].

٩٢٩\_ أخبرنا محمدُ بن المثنّى، قال: حدثنا محمدُ بن جعفر، قال: حدثنا شُعبةُ، عـن قتادةَ، عن أبي المَلِيح

عن أبيه، قال: كنَّا معَ رسول الله ﷺ بحُنينٍ، فأصابَنا مطرّ، فنادى منادي رسول الله ﷺ أن صلُّوا في رحالكم (٣).

[المحتبى: ١١١/٢، التحفة: ١٣٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٨٨)، وابن ماجه (٦١٦)، والترمذي (١٤٢).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٩٥٩)، وابن حبان (٢٠٧١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخساري (۲۷۲) و(۲۳۳ه)، ومسلم (۵۵۷)، وابس ماجسه (۹۳۳)، والترمذي (۳۵۳).

وهو في «مسند» أحمد (۱۱۹۷۱)، وفي «شرح مشكل الآثـار» للطحـاوي (۱۹۸۷) و(۱۹۸۸) و(۱۹۸۹) و(۱۹۹۱) و(۱۹۹۱)، وابن حبان (۲۰۶۱) و(۲۰۶۸).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو داود (۱۰۵۷) و(۱۰۵۸)و(۱۰۵۹)، وابن ماجه (۹۳۲). وهو في «مسند» أحمد (۲۰۷۰)، وابن حبان (۲۰۷۹) و(۲۰۸۱).

## ٣٤٦ ـ حدُّ إدراكِ الجماعة

• ٩٣٠ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عبدُ العزيز بن محمد، عن ابنِ طَحْلاءَ، عن مُحْصِنِ بن عليِّ الفِهريِّ، عن عوف بنِ الحارث

عن أبي هُريرة ، عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ توضاً، فأحسنَ الوضوءَ، ثم خرجَ عامداً إلى المسجد، ووجَدَ الناسَ قد صَلَّوْا، كَتبَ الله له مثلَ أجرِ مَنْ حَضَرَها، ولا يَنْقُصُ ذلك من أجورهم شيئاً»(١).

[المحتبى: ١١١/٢، التحفة: ١٤٢٨١].

٩٣١ أخبرنا سليمانُ بنُ داودَ، عن ابنِ وَهْب، قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارِث، أَنَّ الحُكيمَ بنَ عبد الله القُرشيَّ حدثه، أَن نافعَ بنَ جُبير وعبدَ الله بن أبي سلمةَ حدثاه، أَنَّ معاذَ بنَ عبدِ الرحمن حدثهما، عن حُمران مولى عثمانَ

عن عثمانَ بنِ عفانَ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ توضاً للصلاةِ، فأسبغَ الوضوءَ، ثم مشى إلى الصلاةِ المكتوبةِ، فصلاها مع الناس أو مع الجماعةِ أو في المسجدِ، غُفِرَ له ذنبُه»(٢).

[المحتبى: ١١١/٢، التحفة: ٩٧٩٧].

# ٣٤٧ ـ إعادةُ الصلاةِ مع الجماعةِ بَعْدَ صَلاةِ الرجل لِنفسه

٩٣٢ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالك، عن زيدِ بنِ أَسلمَ، عن رَجُلٍ من بني الدِّيْـل يقال له: بُسْرُ بنُ مِحْجَنِ

عن مِحْجَن، أنه كان في مجلس مع رسولِ اللهِ ﷺ، فأذَّنَ بالصَّلاة، فقامَ رسولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٦٤٥).

وهو في «مسند» أحمد (۸۹٤٧).

<sup>(</sup>۲) سلف تخریجه برقم (۱۷٤).

«مامنعك أَن تُصَلِّيَ، أَلستَ برجلِ مسلم»؟ قال: بلى، ولكني كنتُ قد صلَّيْتُ فِي أَهلي، فقال له رسولُ الله ﷺ: «إذا حئتَ، فصلِّ مع الناسِ وإن كنتَ قد صلَّيْتَ» (١).

[المحتبى: ٢/٢، التحفة: ١١٢/٩].

## ٣٤٨ ـ إعادةُ الفجر

٩٣٣ أخبرني زيادُ بنُ أيـوب، قـال: حدثنا هُشَـيْمٌ، قـال: أُخبرنا يَعْلى بن عطاء، قال: حدثنا حابرُ بن يزيدَ بن الأسود العامريُّ

عن أبيه، قال: شَهِدتُ مَعَ رسولِ اللهُ وَاللهُ صلاةَ الفحرِ في مسجدِ الخَيف، فلما قَضَى صلاتَه إذا هو برَجُلين في آخِرِ القومِ لم يُصلِّيا معه، فقال: «عليَّ بهما» فأتي بهما تُرعَدُ فرَائصُهما، فقال: «ما منعكما أن تُصلِّيا معنا»؟ قالا: يا رسولَ الله، إنا قد صلَّينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صلَّيْتُما في رحالكما، ثم أتيتُما مَسْجِدَ جماعةٍ، فصليا مَعَهُم، فإنها لكم نافلةً»(٢).

## ٣٤٩ ـ إعادةُ الصلاةِ بعدَ ذهابِ وقتها

978\_ أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى ومحمدُ بن إبراهيمَ ـ واللفظ لهـ، عن خالد ـ وهو ابن الحارث ـ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن بُدَيْلٍ، قال: سمعتُ أبا العاليةِ يُحدِّثُ، عن عبـ لد الله ابن الصامت

وهو في «مسند» أحمد (١٦٣٩٣)، وابن حبان (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۵۷٥) و(۲۱۶) و(۲۱۶)، والترمذي (۲۱۹).وسيأتي مختصراً برقم (۲۰۸).

وَهُو فِيُّ (مسند) أَحَمُدُ (١٧٤٧٤)، وابن حبان (١٥٦٤) و(١٥٦٥) و(٢٣٩٥).

وقوله: «ترعد»، قال السندي: تضطرب وترجف.

وقوله: «فرائصهما»، قال السيوطي: قال ابن سيده: الفريصة لحمة عند نغض الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب، وهما فريصتان ترعدان عند الفزع.

عن أبي ذرّ، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ وضربَ فَحِذي .. : «كيف أنتَ إذا بقيتَ في قوم يُؤخّرُونَ الصلاةَ عن وقتها»؟ قلتُ:ما تأمُرُ؟ قال: «صلِّ الصلاةَ لوقتها، ثم اذْهَبْ لحاجتك، فإن أُقيمتِ الصلاةُ وأنتَ في مسجدٍ، فَصَلِّ»(١).

[الجحتبي: ١١٣/٢، التحفة: ١١٩٤٨].

# ٣٥٠ ـ سقوطُ إعادةِ الصّلاةِ عمن صلاّها مع الإمام وإن أتى مسجد جماعة

9**٣٥** أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمد، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن حُسين المعلّـمِ، عن عَمرو بن شُعيب، عن سليمانَ مولى ميمونةَ، قال:

رأيتُ ابنَ عمرَ حالساً على البلاطِ والناسُ يُصَلُّونَ، قلتُ: يا أَبا عبدِ الرحمن، ما لك لا تُصلي؟ قال: إنى قد صلَّيتُ، إنى سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تُعَادُ الصلاةُ في يومِ مرَّتين» (٢).

[الجحتبي: ١١٤/٢، التحفة: ٧٠٩٤].

#### ٣٥١ ـ السعيُ إلى الصلاة

٩٣٦- أُحبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدُ بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا الزُّهريُّ، عن سعيد

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ : «إذا أَتيتُمُ الصلاةَ، فلا تأتـُوها تَسْعَوْنَ، وَأَتُوها تَمْشُونَ عليكم السَّكِينةُ، فما أَدْرَكْتُم، فَصَلَّوا، وما فاتكم، فاقْضُوا» (٣).

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۸۵٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۷۹ه).

وهو في «مسند» أحمد (٤٦٨٩)، وابن حبان (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٦) و(٩٠٨)، وفي جزء «القراءة خلف الإمام» لـ ١٦٩) و(١٧١) و(١٧١) و(١٧٢) و(١٧٣) و(١٧٤) و(١٧٥) و(١٧١) و(١٧١) و(١٨٠) و(١٨٨) و(١٨٨) و(١٨٨) و(١٨٨)، ومسلم (١٠٦) (١٥١) و(١٥٨)

## ٣٥٢ ـ الإسراعُ إلى الصلاةِ مِن غير سعي

٩٣٧\_ أخبرنا عَمرو بنُ سوَّاد بنِ الأسود بن عَمرو، قـال: أَخبرنـا ابنُ وَهْـب، قـال أَخبرنا ابنُ وَهْـب، قـال أَخبرنا ابنُ جُريج، عن مَنبوذٍ، عن الفضل بن عُبيد الله

عن أبي رافع، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا صلّى العصر، ذهبَ إلى بين عبد الأَشْهَل، فيتحدَّثُ عندَهم حتى ينحدِرَ للمغرب. قال أَبو رافع: فبينما النبيُّ عُلِيَّةُ مسرعٌ إلى المغرب، مَرَرْنا بالبقيع، فقال: «أُفِّ لك! أُفِّ لك! أُفِّ لك!» قال: فكسرَ ذلك في ذَرْعي، فاستأخرتُ، وظننتُ أَنه يُريدُني، قال: «مالك؟! امشِ» فقلتُ: أأحدثتُ حَدَثاً؟ قال: «ما ذاك»؟ قلتُ: أَفَّفتَ بي، قال: «لا، ولكن هذا فلانٌ بعثتُهُ ساعياً على بين فلان، فَغَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ الآنَ مثلَها مِن نار»(١).

[المحتبى: ٢/٥١، التحفة: ١٢٠٢٨].

#### ٣٥٣ \_ التهجيرُ إلى الصَّلاة

٩٣٨ من أحمدُ بنُ محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمانُ، عن شُعيب، عن الزهريِّ، قال: أخبرني أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن وأبو عبد الله الأُغرُّ

أَنَّ أَبا هريرةَ حدَّتُهما، أَنَّ رسولَ الله عَلَيُّةُ قال: «إنما مَثَلُ اللهجِّرِ إلى الصلاةِ، كمَثَلِ الذي يُهدي البَدَنة، ثم الذي على إِثْرِهِ كالذي يُهدي

و (۱۵۲) و (۱۵۶)، وأبو داود (۷۷۱) و (۷۷۳)، وابس ماجه (۷۷۵)، والسترمذي (۳۲۷) و (۳۲۸) و (۳۲۹).

وهو في «مسند» أحمد (٧٢٣٠)، وابن حبان (٢١٤٦).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (۲۷۱۹۲).

وقوله: «فدرٌع»، قال السندي: أي: أُلبس عوضها درعاً من نار.

البقرة ، ثم الذي على إثره كالذي يُهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يُهدي البيضة»(١). كالذي يُهدِي البيضة»(١). التحفة: ١٦٣٤٧٣.

#### ٢٥٤ ـ ما يُكره مِن الصلاةِ عندَ الإقامة

٩٣٩ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أُخبرنا عبدُ الله \_وهو ابنُ المبارك \_، عن زكريـا، قال: حدثني عَمرو بنُ دينار، قال: سمعتُ عطاءَ بن يسار يحدث

عن أبي هُريرةً، قال: قال رسولُ ﷺ: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فـلا صلاةَ إلا المكتوبةُ» (٢٠).

[المجتبى: ١١٦/٢، التحفة: ١٤٢٢٨].

• 9.8- أخبرنا أحمدُ بن عبد الله بن الحكم ومحمدُ بن بشار، قالا: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبهُ، عن وَرْقاءَ بنِ عُمرَ، عن عَمرو بن دينارٍ، عن عطاء بن يسار

عن أبي هُريرةً، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إذا أُقيمَتِ الصلاةُ، فلا صلاةً إلا المكتوبَةُ»(٣).

[الجحتبي: ١١٦/٢، التحفة: ١٤٢٢٨].

**١٤١** أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن سعد بنِ إبراهيمَ، عن حفص بنِ عاصم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٢٩) و(٢١١).

وسیأتی برقم (۱۷۰۲) و(۱۷۰٤)، وانظر (۱۷۰٦) و(۱۷۰۸).

وهو في «مسند» أحمد (١٥١٩).

والفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض، وسيرد عند المصنف من طرق أحرى وباًلفاظ مختلفة وسيخرج كل طريق في موضعه.

وقوله: «المهجر»، قال السندي: أي: المبادر إلى الصلاة قبل الناس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۱۰)، وأُبُو داوُد (۲۲۶)، وابن ماجه (۱۵۱)، والترمذي (۲۲۱). وسيأتي بعده.

وهو فيُّ ((مسند)) أحمد (۸۳۷۹)، وابن حبان (۲۱۹۳) و(۲٤۷۰).

<sup>(</sup>٣) سلف قبله.

عن ابنِ بُحَينةَ، قال: أُقيمَتْ صلاةُ الصَّبح، فرأى رسولُ الله ﷺ رجلاً يُصلى والمؤذنُ يُقيمُ، فقال: «أُتُصلِّي الصُّبحَ أُربعاً»؟!(١).

[المحتبى: ١١٧/٢، التحفة: ٩١٥٥].

**٧٤٧** [وعن محمود بن غَيْلانَ، عن وَهْب بن جرير، عن شعبةً، عن سعد بن إبراهيمَ، عن حفص بن عاصم، به (٢).

رالتحفة: ٥١٥٥].

# ٣٥٥ \_ فيمن يُصلي ركعتي الفجرِ والإمامُ في الصلاة

٩٤٣ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بنِ عَرَبيِّ، قال: حدثنا حمادٌ، قال: حدثنا عاصمٌ عن عبد الله بسن سَرْجسَ، قال: جاء رجلٌ ورسولُ الله ﷺ في صلاةِ الصبح، فركع الركعتين، ثم دَخَلَ، فلما قَضَى رسولُ الله ﷺ مصلاتِه، قال: «يا فلانُ، أَيُّهما صلاتُك، التي صليْت معنا، أو التي صليْت معنا، أو التي صليْت لنفسك؟»(٣).

[المحتبى: ١١٧/٢، التحفة: ٥٣١٩].

## ٣٥٦ ـ المنفرد خلف (١) الصَّفِّ

ع ع ٩٤٤ أخيرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثني المحاقُ بنُ عبد الله، قال:

سمعتُ أنساً قال: أتانا رسولُ الله ﷺ في بيتنا، فصلَّيْتُ أَنا ويتيمٌ لنا خلفَه، وصلَّتْ أُمُّ سُليم خلفَنَا<sup>(٥)</sup>.

[المحتبى: ١١٨/٢، التحفة: ١٧٢].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٦٣)، ومسلم (٧١١)، وابن ماجه (١١٥٣). وهو في «مسند» أحمد (٢٢٩٣٤).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث زدناه من «التحفة». وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم (٧١٧)، وأبو داود (١٢٦٥)، وابن ماجه (١١٥٢).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۷۷۷)، وابن حبان (۲۱۹۱) و(۲۱۹۲).

 <sup>(</sup>٤) في الأصلين: «دون» ، والمثبت من (ت)و(ز) وحاشيتي الأصلين .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٢٧) و(٨٧١) و(٨٧١).

وانظر ما سلف بنحوه برقم (۸۷۸).

9 \$ 9 ـ أُخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا نوحٌ \_ يعني ابنَ قيس\_، عن ابنِ مالك، عن أبي الجَوْزاء

عن ابنِ عباس، قال: كانت امرأة تُصلي خلف رسول الله و حسناء مِن أَحسنِ الناسِ. قال: كان بعض القومِ يتقدَّمُ في الصَّفِّ الأُول لِعلا يراها، ويستأخرُ بعضهم حتى يكونَ في الصف المؤخَّر، فإذا رَكَعَ \_ يعني \_، ينظرُ مِن تحسبَ إِبْطه، فأنزلَ اللهُ: ﴿ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلَلْهُ وَلَقَدَّعَلِمْنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَّعَلِمْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِن مِن مِن مِن مُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُسْتَعْدِمِينَا مِن اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُسْتَعْدِمِ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُسْتَعْدِمِ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُسْتَعْدِمِ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُسْتُوا أَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلَالُهُ عَلَيْنَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْنَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ الْعَلَقَلُولُ اللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ الْعِنْ الْعَلَالَ

[الجحتبي: ١١٨/٢، التحفة: ٥٣٦٤].

## ٣٥٧ ـ الركوعُ دونَ الصف

**٩٤٦** أُخبرنا حُميدُ بن مَسْعَدَةً، عن يزيدَ ـ وهو ابن زُرَيعـ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن زياد الأُعلم، قال: حدثنا الحسنُ

أَنَّ أَبَا بَكْرةَ حدثه، أَنه دَخَلَ المسجدَ والنبيُّ ﷺ راكعٌ، فرَكَعَ دونَ الصَّفِّ، فقال النبيُّ ﷺ: «زَادَك الـلهُ حِرصاً ولاتَعُدْ» (٢).

[الجحتبي: ١١٨/٢، التحفة: ١١٦٥٩].

الحدثين أبو أُسامة، قال: حدثي الله بن المبارك، قال: حدثي أبو أُسامة، قال: حدثي الوليدُ بنُ كثير، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه

عن أبي هُريرة، قال: صلَّى رسولُ الله ﷺ يوماً، ثم انصرف، فقال: «يا فلانُ، أَلا تُحسِّنُ صلاتَك؟ أَلا ينظُرُ المصلي كيف يُصلي لنفسه؟ فإني أَبْصِر مِن ورائى كما أُبْصِرُ مِن بين يدَيَّ (٣).

[الجحتبي: ١١٨/٢) التحفة: ٢٣٣٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٠٤٦)، والترمذي (٣١٢٢).

وسیأتی برقم (۱۱۲۰۹).

وَهُو فِي (مُسَنَّدُ) أَحَمَد (۲۷۸۳)، وابن حبان (٤٠١).

<sup>(</sup>۲) أُخرجه البخاري (۷۸۳)، وفي جزء «القُراءة خلف الإمام» لـه (۱۳۵) و(۱۹۰)، وأبو داود (۲۸۳).

وهو في «مسند» أحمد (٢٠٤٠٥)، وابن حبان (٢١٩٤) و(٢١٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٢٣).

وهو في «مسند» أحمد (٩٧٩٦).

#### ٣٥٨ ـ فرضُ استقبال القِبلة

**٩٤٨** أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا إسحاقُ ـ يعني ابـنَ يوسـفَ الأَزرق ـ، عن زكريا بن أبي زائدةَ، عن أبي إسحاقَ

عن البراءِ بن عازب، قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ، فصلَّى نحو بيتِ المقدسِ ستة عشر شهراً، ثم إنه وُجِّه إلى الكعبة، فمرَّ رجلٌ قد كان صلَّى مع النبيِّ على قومٍ من الأنصار، فقال: أشهدُ أَنَّ رسولَ الله ﷺقد وُجِّه إلى الكعبة، فانحُرفوا إلى الكعبة (١).

[المحتبى: ٢٠/١، ٢/ ، ١ التحفة: ١٨٣٥].

## ٣٥٩ ـ الحالُ التي يجوزُ عليها استقبالُ غيرِ القبلة

٩٤٩\_ أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بنِ دينار

عن ابنِ عمرَ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلي على راحلته في السفرِ حيثُ توجَّهَتْ به.

قال مالكُّ: قال عبدُ الله بنُ دينارٍ: وكان ابنُ عمرَ يَفْعَلُ ذلكُ<sup>(٢)</sup>. [المجتبى: ٢٤٤/١، التحفة: ٢٢٣٨].

• 9. أخبرنا عيسى بنُ حماد، قال: أُخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أُخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٠) و(٣٩٩) و(٤٤٨٦) و(٢٥٢) و(٢٢٥٢)، ومسلم (١٢٥) (٢٩٦٢)، وابن ماجه (١٠١)، والترمذي (٣٤٠) و(٢٩٦٢).

وسيأتي برقم (١٠٩٣٣).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٤٩٦)، وابن حبان (١٧١٦).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٩٦)، ومسلم (٧٠٠) (٣٧) و(٣٨).

وانظر ما بعده (۱۳۹۹)، وما سلف برقم (۸۲۱).

وهو في «مسند» أحمد (٥٠٦٢) وابن حبان (٢٥١٧).

وَالْفَاظَ الحَدَيْثُ مَتَقَارِبَةَ الْمُعنَى، وسيرد عند المُصنف بأَلْفَاظَ مُختَلَفَةٌ مَنْ طَرَقَ عَنْ ابن عمر، وسيخرج كل طريق في موضعه.

عن عبدِ الله، قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُسبِّحُ على الراحلةِ، قِبَـلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهُ، ويُوتِرُ عليها، غيرَ أَنه لا يُصلي عليها المكتوبةَ (١). التحفة: ١٦٩٧٨. التحفة: ١٦٩٧٨.

#### • ٣٦ \_ استبانة الخطأ بعد الاجتهاد

٩٥١ أُخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بنِ دينارٍ

عن عبدِ الله بنِ عمر، قال: بينما الناسُ بقُباءَ في صلاةِ الصُّبح، جاءَهم آت، فقال: إنَّ رسولَ الله بَالِلَّةُ قد أُنزِلَ عليه الليلة، وقد أُمِرَ أَن يستقبلَ القبلة، فاستدارُوا إلى يستقبلَ القبلة، فاستدارُوا إلى الكَعْبَةِ (٢).

[المحتبى: ٢٤٤/١، و٢/٢٦، التحفة: ٧٢٢٨].

## ٣٦١ ـ العملُ في افتتاح الصلاة(٢)

٢٥٧ أخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدثنا عليُّ بنُ عياشٍ، قال: حدثنا شُعيبُ بنُ
 أبي حمزة، عن الزهريّ، قال: حدثني سالـمٌ

وأُخبرنا أَحمدُ بن محمد الحمصيُّ، قال: حدثنا عثمانُ، عن شُعيب، عن محمد، قال: أُخبرني سالمُ بنُ عبدِ الله بن عُمرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۰۵) وأخرجه تعليقــًا (۱۰۹۸)، ومســلم (۷۰۰) (۳۹)، وأبــو داود (۱۲۲٤).

وانظر ما سلف قبله.

وهو في «مسند» أحمد (۲۵۱۸)، وابن حبان (۲٤۲۱) و(۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخــاري (٤٠٣) و(٤٤٨) و(٤٤٩) و(٤٤٩١) و(٤٤٩١) و(٤٤٩٤) و(٥٢١)، ومسلم (٢٢٥) (١٣) و(٤١)، والترمذي (٣٤١) و(٢٩٦٣).

وهو في «مسند» أحمد (٤٦٤٢)، وابن حبان (١٧١٥).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.

<sup>(</sup>٣) ذُكر هنا في حاشيتي الأصلين إسنادُ النسخة، فحذفناه، واكتفينا بذكره في أول الكتاب.

أَنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا افتتح التكبيرَ في الصَّلاة، رفعَ يدَيْه حينَ يُكبِّرُ حتى يجعلَهما حَذْوَ مَنْكِبَيْه، وإذا كَبَّرَ للركوع، فعلَ مثلَ ذلك، ثم إذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمِده، فعلَ مثلَ ذلك، وقال: «ربَّنَا ولَكَ الحمدُ» ولا يفعَلُ ذلك حينَ يَسْجُدُ، ولاحينَ يَرْفَعُ رأْسَه مِن السجود (۱).

[المحتبى: ١٢١/٢، التحفة: ٦٨٤١].

# ٣٦٢ ـ رفعُ اليدينِ قَبْلَ التكبيرِ

٣٥٣\_ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله \_ وهو ابنُ المبارك \_، عن يُونسَ، عن الزُّهريِّ، قال أخبرني سالمٌ

عن ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، رَفَعَ يديه حتى تكونا حَذْوَ مَنْكِبَيْه ثم يُكبِّرُ. قال: وكان يفعَلُ ذلك حينَ يُكبِّرُ للركوع، ويفعَلُ ذلك حينَ يرفَعُ رأْسَه مِن الركوع، فيقول: «سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ» ولايَفْعَلُ ذلك في السُّجودِ<sup>(٢)</sup>.

[الجحتبي: ٢١/٢، التحفة: ٦٩٧٩].

# ٣٦٣ \_ رفع اليدين حَذْو المنكبين

ع ما المرنا تُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن سالم

عن عبدِ الله بنِ عمر، أَنَّ رسولَ الله وَ كَان إِذَا افتتحَ الصلاةَ، رفعَ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْه، وإِذَا رَكَعَ، وإذَا رَفَعَ رأْسَه من الركوع، رَفَعَهما كذلك، وقال: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَهُ، ربَّنا ولَكَ الحمدُ» وكان لا يَفْعَلُ ذلك في السُّجودِ (٣).

[الجحتبي: ٢٢/٢، التحفة: ٦٩١٥].

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه برقم (٦٤٨)، وانظر لاحقيه.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٦٤٨)، وانظر ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٤٨)، وانظر سابقيه.

# ٣٦٤ ـ رفعُ اليدينِ حِيالَ الأَذنينِ

• 9 - أخبرنا قُيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبَّار بن وائل

عن أبيه، قال: صلَّيْتُ حلفَ رسولِ الله ﷺ، فلما افْتَتَحَ الصلاة، كَبَّرَ، ورَفَعَ يديه حتى حاذى بأُذُنيه، ثم قرأ بفاتحةِ الكِتاب، فلما فرغَ منها، قال: «آمين» يَمُدُّ بها صوتَه (١).

[الجحتبي: ١٢٢/٢، التحفة: ١١٧٦٣.

٩٥٦ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثناً حالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادةً، قال: سمعتُ نصرَ بنَ عاصمٍ

عن مالك بن الحــُويْرِثِ \_ وكـانَ من أصحـابِ النبيِّ ﷺ \_ ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا صلَّى، رَفَعَ يدَيه حين يُكَــبِّرُ حِيـالَ أُذنَيْه، وإذا أَرادَ أَن يركَعَ، وإذا رَفَعَ رأْسَه مِن الركوع (٢).

[الجحتبي: ٢/٢٢، التحفة: ١١١٨٤].

٩٥٧\_ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا ابنُ عُليَّةَ، عـن ابنِ أَبي عَروبةَ، عـن قتادةَ، عن نصر بنِ عاصم

عن مالك بنِ الحُوَيْرِث، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ حينَ دخلَ في الصَّلاةِ، رَفَعَ يديه، وحينَ ركعَ، وحينَ رَفَعَ رأْسَه مِن الركوع حتى حاذتا فُروعَ أُذُنيه (٣).

[المحتبى: ٢/٢٣/، التحفة: ٢١١١٨٤].

#### ٣٦٥ ـ موضعُ الإبهامين عند الرفع

٩٥٨\_ أخبرنا محمدُ بن رافع، قال: حدثنا محمدُ بن بِشر، قال: حدثنا فِطْرُ بنُ خَلَيْفَةَ، عن عبد الجَبَّار بنِ وائل

<sup>(</sup>١) سيأتي أتم من هذا برقم (١٠٠٦) فانظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه برقم (٦٤٧)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٤٧)، وانظر ما قبله.

عن أبيه، أنه رأى النبي عَلَيْ إذا افتتح الصلاة، رَفَعَ يدَيْه حتى تكادُ إبهاماه تُحاذِي شَحْمة أُذنَيْه (١).

قال أبو عبد الرحمن: عبدُ الجبار بن وائل لم يسمَعْ مِن أبيه، والحديثُ في نفسه صحيحٌ.

[المحتبى: ٢٣/٢، التحفة: ١٧٥٩].

# ٣٦٦ \_ رفعُ اليدينِ مَدّاً

**909** أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب، قال: حدثني سعيدُ بنُ سَمْعانَ، قال:

جاء أَبُو هُريرةَ إلى مسجد بني زُريق، فقال: ثلاثٌ كان رسولُ الله ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ، تركهُنَّ الناسُ: كان يرفَعُ يَدَيْه في الصَّلاةِ مَدَّا، ويسكُتُ هُنَيَّةً، ويُكبِّرُ إذا سَجَدَ، وإذا رَكَعَ (٢) (٣).

[المحتبى: ١٣٠٨، التحفة: ١٣٠٨١].

## ٣٦٧ \_ فرضُ التكبيرةِ الأُولى

• ٩٦٠ أخبرنا محمُدُ بنُ المتنَّى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عُبيدُ اللهِ، قال: حدثني سعيدُ بنُ أبي سعيد، عن أبيه

عن أبي هُريرةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ المسجدَ، فدخلَ رجلٌ، فصلَّى، ثم جاءَ، فسلَّمَ على رسولِ الله ﷺ، فردَّ عليه رسولُ الله ﷺ، وقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فإنَّكُ لم تُصلِّ» فرَجَعَ، فَصَلَّى كما صَلَّى، ثم جاءَ إلى النبي ﷺ، فسلَّم عليه، فقال له رسولُ الله ﷺ: «وعليكَ السَّلامُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷۳۷).

وانظر بنحوه وأتم منه برقم (١٠٠٦).

وهو في «مسند» أحمد (١٨٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (ت)و(ز): ((رفع) .

<sup>(</sup>٣) أخَرَجُهُ الْبَخَارِي فِي جزء (القراءة خلف الإمام) (٢٧٩)، وأبـو داود (٧٥٣)، والترمذي (٢٤٠).

وهو في «مسند» أحمد (٩٦٠٨)، وابن حبان (١٧٧٧).

ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ» فَعَلَ ذلك ثلاث مرات، فقال الرجلُ: والذّي بعثُكَ بالحقّ، ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، فَعَلَمْنِي، قال: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ، فكبِّرْ، ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك مِن القرآن، ثم اركَعْ (١) حتى تطمئِنَّ راكعاً، ثم ارفَعْ حتى تعتدِلَ قائماً، ثم اسحُدْ حتى تطمئِنَّ ساجداً، ثم ارفَعْ حتى تطمئِنَّ حالساً، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِك كُلِّها» (١).

قال أَبُو عبد الرحمن: خُولِفَ يحيى في هذا الحديث، فقيل: عن سعيد، عن أَبِي هُريرةً. والحديثُ صحيح.

[المحتبى: ٢/٢٤)، التحفة: ١٤٣٠٤].

## ٣٦٨ ـ القولُ الذي تُفتتحُ به الصلاةُ

٩٦١ أخبرني محمدُ بنُ وَهْبِ، قال: حدثنا محمدُ بن سلمةَ، عن أبي عبـد الرحيـم، قال: حدثني زيدٌ، عن عَمرو بنِ مرَّةً ، عن عون بنِ عبدِ الله

عن عبدِ الله بنِ عمر، قال: قام رجلٌ خلفَ نبيِّ الله ﷺ، فقال: الله أكبرُ كبيراً، والحمدُ لله كثيراً، وسُبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلاً، فقال نبيُّ الله ﷺ: «مَنْ صاحِبُ الكلمة» ؟ فقالَ رَجُلٌ: أَنا يا نبيَّ اللهِ، قال: «لقد ابتدرَهَا اثنا عَشَرَ مَلكاً» (٣٠).

[المحتبى: ٢/٢٥) التحفة: ٧٣٦٩].

٩٦٢ أخبرنا محمدُ بنُ شجاع، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن حجاجٍ، عـن أبـي الزبـيرِ، عن عون بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «ارفع» ، والمثبت من (ت)و(ز)

<sup>(</sup>۲) أخرجــه البخـــاري (۷۰۷) و(۷۹۳) و(۱۲۰۱) و(۲۲۰۲) و(۲۲۲) و(۲۲۲۳)، وفي جـــزء «القراءة خلف الإمام» لــه (۱۱۳) و(۱۱٤) و(۱۱۵)، ومســلم (۱۱۳) (٤٥) و(٤٦)، وأبــو داود (۸۰۲)، وابن ماجه (۱۰۲۰) و(۲۲۹۵)، والترمذي (۳۰۳) و(۲۲۹۲).

وهو في «مسند» أحمد (٩٦٣٥)، وابن حبان (١٨٩٠).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠١)، والترمذي (٣٥٩٢).

وسیأتی بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٤٦٢٧).

عن ابنِ عمر، قال: بينما نحن نُصلي مع رسولِ الله على فقال رَجُلٌ مِن القومِ: اللهُ أَكبرُ كبيراً، والحمدُ لله كثيراً، وسبحان اللهِ بُكرةً وأصيلاً، فقال رسولُ الله على الله على القائِلُ كلمة كذا وكذا»؟ فقال رجلٌ مِن القومِ: أنا يا رسولَ اللهِ، قال: «عَجِبْتُ لها \_ وذكر كلمة معناها \_ فَتِحَتْ لها أبوابُ السماء» قال ابنُ عمر: ما تركته (١) منذ سمعت رسولَ الله على يقولُه (٢).

[المحتبى: ٢/١٢٥، التحفة: ٧٣٦٩].

## ٣٦٩ \_ وضعُ اليمينِ على الشمالِ في الصَّلاقِ

٩٦٣\_ أَحبرنا سُويد بنُ نصر المَرْوَزيُّ، قال: أَحبرنا عَبدُ الله بنُ المبارك، عن موسى ابن عُمير العَنْبَري وقيس، قالا: حدثنا علقمةُ بنُ وائلٍ

عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا كان قائماً في الصَّلاة، قبضَ بيمينه على شِماله (٣).

[المحتبى: ٢/٥٧٦، التحفة: ١١٧٧٨].

# • ٣٧ \_ في الإمام إذا رأَى الرجلَ وقد وَضَعَ شماله على يمينهِ

٩٦٤ أخبرنا عمرو بنُ عليٌ، قال: حدثنا عبدُ الرحمـن، قـال: حدثنا هُشيمٌ، عن الحجاج بن أبي زينب، قال: سمعتُ أبا عثمان يُحدِّث

عن ابنِ مسعود، قال: رآني النبيُّ ﷺ وقد وضعتُ شِمالي على يميني في الصَّلاة، فأُحد بيميني، فوضعها على شمالي<sup>(٤)</sup>.

قال أبو عبد الرحمن: غيرُ هُشيم أرسلَ هذا الحديثَ.

[المحتبى: ٢٦/٢، التحفة: ٩٣٧٨]

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «ماتركت»، والمثبت من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>٢) سلف تخريجه قبله.

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (١٨٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٥٧)، وابن ماجه (٨١١).

#### ٣٧١ \_ موضعُ اليمين مِن الشمال في الصلاة

970 ـ أخبرنا سُويدُ بن نصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن زائدةَ، قال: حدثنا عاصمُ ابنُ كُليب، قال: حدثني أبي

أَنَّ وائلَ بنَ حُحْر أَحبرَه، قال: قلتُ: لأَنظُرنَّ إلى رسولِ الله وَ لَهُ كَيْنَ يُصلي، فنظرتُ إليه، فقام، فكبَّر، ورفَع يَدَيهِ حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يدَه اليمنى على كفّه اليسرى والرُّسغ والساعد، ثم لما أرادَ أَن يركَع، رفَع يدَيْه مثلَها. قال: ووضع يَدَيْه على ركبتيه، ثم لما رَفَع رأْسَه، رفع يدَيْه مثلَها، ثم سَجَد، فجعَلَ كفَّيهِ بِجِذَاء أُذنيه، ثم قعَدَ وافترش رجلَه اليسرى، ووضع كفّه اليسرى على فخذه ورُكبتِه اليسرى، وجعل حدَّ مِرْفقه الأيمن على فَخِذه اليُمنى، ثم قَبَض اثنتينِ مِن أَصابعه وحلَّق حَلَّق أَنه يُحرِّكُها، يدعو بها (١).

[الجحتبي: ٣٧/٣، التحفة: ١١٧٨١].

# ٣٧٢ ـ النهي عن التخصُّرِ في الصَّلاةِ

٩٦٦ أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن هشام.

وأُخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أُخبرنا عبدُ الله \_ واللفظ له \_، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هُريرةً، أنَّ النبيَّ وَعِيِّلاً نهي أن يُصلي الرجلُ مُخْتَصِراً (٢) (٣).

<sup>(</sup>۱) سلف تخریجه برقم (۲۹۳).

وقوله: «يحركها»: لفظة شاذة، انفرد بها زائدة بن قدامة، ورواه جمع من الثقات بلفظ: يشير، وهو الصواب انظر التعليق على الحديث (١١٩٢).

<sup>(</sup>٢) في(ت)و(ز): «متخصراً».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢١٩) و(١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)، وأبــو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣).

وهو في «مسند» أحمد (٧١٧٥).

قال أبو عبد الرحمن: غيرُ هشام قال في هذا الحديث عن أبي هُريرةَ: نُهيَ أَن يُصلَّى الرحلُ.

[المحتبى: ٢٧/٢، التحفة: ١٤٥١٦ و١٤٥٣].

٩٩٧ - أَخبرنا حُميدُ بنُ مَسْعَدَةً، عن سفيانَ ـ وهو ابنُ حبيب، بصريٌّ ـ، عن سعيد ابن زياد، عن زياد بن صُبيح، قال:

صليتُ إلى جَنْب ابنِ عُمَرَ، فوضعتُ يدي على خَصْري، فقال لي هكذا - ضَرْبةٌ (١) بيده - فلما صليتُ، قلتُ لِرجل: من هذا؟ فقال: عبدُ الله بنُ عمر، فقلتُ: يا أبا عبدِ الرحمن، ما رابكَ مِني؟ قال: إنَّ هذا الصَّلبُ، وإن رسولَ الله وَ الله وَ الله عنه (٢).

[المحتبى: ٢٧/٢، التحفة: ٦٧٢٤].

## ٣٧٣ \_ الصفُّ بَيْنَ القدمين

٩٩٨\_ أحبرنا عمرو بنُ عليِّ، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، عن مَيْسرةَ، عن المِنْهال ابن عمرو، عن أبي عُبيدةَ

أَنَّ عبدَ الله رأَى رجلاً يُصلي قد صفَّ بَيْنَ قدمَيْه، فقال: حالفتَ السُّنةَ، لو راوَحْتَ بينهما كان أفضلَ (٣).

[الجحتبي: ٢٨/٢، التحفة: ٩٦٣١].

979 أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدثنا خالدٌ، عن شُعبةَ، قال: أخبرني مَيْسرةُ بنُ حبيب، قال: سمعتُ المِنهالَ بنَ عمرٍو يُحَدِّثُ، عن أبي عُبيدةَ

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «ضربه» ، والمثبت من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۹۰۳).

وهو في «مسند» أحمد (٤٨٤٩).

وقوله: «الصَّلب»، قال السندي: بالرفع على أنه حبر إن، أو النصب على أنه صفة هذا، والخبر محذوف، أي: رابين منك. والمراد: أنه شبهُ الصلب، لأن المصلوب يمد يده على الجـذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على حاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام.

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وسيأتي بعده.

عن عبدِ الله، أنه رأى رجلاً قد صفَّ بَيْنَ قدميه، قال: أخطأ السُّنةَ، ولو راوَحَ بينهما كان أُعجبَ إليَّ (١).

قال أَبو عبد الرحمن: أَبو عُبيدة لم يسمَعْ من أبيه، والحديث جيد. [المحتبى: ٢٨/٢، التحفة: ٩٦٣١].

## ٣٧٤ ـ سكوتُ الإمام بَعْدَ افتتاحِه الصَّلاةَ

٩٧٠ أخبرنا محمودُ بن غَيْلانَ ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عُمارةً
 ابن القعقاع، عن أبي زُرعةَ بنِ عمرو بنِ جرير

عن أبي هُريرةً، أَنَّ النبيُّ ﷺ كانت له سَكْتَةٌ إذا افتتحَ الصَّلاةُ (٢).

[الجحتبي: ٢٨/٢، التحفة: ١٤٨٩٦].

## ٣٧٥ ـ الدعاءُ بينَ التكبيرِ والقِراءة

٩٧١\_ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبرنا حرير، عن عُمارةَ بن القعقاع، عـن أبـي زُرعةَ بن عمرو بن جرير

عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله وَاللهُ إذا استفتَحَ الصلاةَ سكَتَ هُنيَّة، فقلتُ: بأبي أنت وأمي يا رسولَ الله، ما تقولُ في سُكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: «أقولُ: اللهُمَّ باعِدْ بيني ويَيْنَ خطاياي كما باعدتَ بَيْنَ المشرق والمغرب، اللهم نقي مِن خطاياي كما يُنقَى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنس، اللهم اغْسِلني مِن خطاياي بالثلج والماء والبَرَدِ» (٣).

[الجحتبي: ١/٠٥ و١٧٦ و١٢٨/٦].

<sup>(</sup>١) سلف قبله.

 <sup>(</sup>٢) سلف بتمامه برقم (٦٠) فانظر تخريجه هناك، وانظر ما بعده.
 وهذا الإسناد لم يرد في «التحفة» والحديث فيها برقم (١٤٨٩٦).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه برقم (٦٠)، وانظر ما قبله.

## ٣٧٦ ـ نوعٌ آخرُ مِن الدعاء بينَ التكبيرِ والقِراءة

٩٧٢ أخبرنا عَمرو بنُ عثمانَ بن سعيد، قال: حدثنا شُريحُ بنُ يزيدَ الحضرميُ، قال: أخبرني شُغيبٌ، قال: حدثني محمدُ بن المنكدر

عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي و الله الله المتفتّع الصّلاة، كَبَر، ثم قال: «إنَّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمر ث وأنا مِن (١) المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأعمال، وأحسن الأخلاق، لا يَهدي لأحسنها إلا أنت، وقِني سيِّع الأعمال وسيِّع الأخلاق، لا يَقى سيِّع الإ أنت» (قين سيِّع الأعمال وسيِّع).

قال أَبُو عبد الرحمن: هو حديث حمصيٌّ، رَجَعَ إلى المدينةِ، ثمَّ إلى مكةَ.

# ٣٧٧ \_ نوعٌ آخرُ مِن الذكر والدُّعاء بين التكبير والقراءة

٩٧٣ أخبرنا عَمرو بنُ عليِّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدثنا عبدُ العزيز بن أبي سلمة، عن عبدِ الرحمن الأعرج، عن عُبيدِ الله بن أبي رافع

عن علي بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله وَاللهِ كان إذا استفتح الصلاة، كبَّر، ثم قال: «وجَّهتُ وجهي للذي فَطَر السماواتِ والأَرضَ حنيفاً، وما أنا من المشركين، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شَريك له، وبذلك أمرْتُ، وأنا من (٦) المسلمين، اللهمَّ أنت الملكُ لا إلهَ إلا أنت، أنا عبدُك، ظلمتُ نفسي واعترفتُ بذبي، فاغفِر لي ذنوبي جميعاً، لا يغفِرُ الذنوبَ إلا أنت، واهدِني لأحسن الأخلاق، لا يَهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيّمها،

<sup>(</sup>١) في(ت)و(ز): «أول».

<sup>(</sup>٢) انظر بنحوه ما بعده من حديث علي.

<sup>(</sup>٣) في (ت) و (ز): «أول» .

لاَيصْرِفُ عَنِّي سيِّمُهَا إلا أَنتَ، لبيك وسعدَيْكَ، والخيرُ كُلُّه في يَدَيْكَ، والشرُّ ليسَ إليكَ» (الشرُّ ليسَ إليكَ، أَنا بكَ وإليك، تباركتَ وتعاليتَ، أَستغفِرُكَ وأَتُوبُ إليك»(١).

[الجحتبي: ٢/٢٧ و١٩٢ و٢٢٠، التحفة: ١٠٢٢٨].

## ٣٧٨ ـ نوعٌ آخرُ مِن الذكر بَيْنَ افتتاح الصلاةِ وبين القِراءة

٩٧٤ أُخبرنا عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بنِ إبراهيمَ، قال: أُخبرنا عبدُ الرزاق، قال: أُخبرنــا جعفرُ بنُ سليمان، عن على بنِ عليٍّ، عن أبي المتوكل

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أَنَّ النبيَّ وَاللَّهُ كَانَ إِذَا افتتحَ الصَّلاةَ بالليل، قال: «سُبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمُك وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك» (٢). المجتبى: ١٣٢/٢، التحفة: ٢٤٢٥٦.

٩٧٥ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا زيدُ بنُ حُبَاب، قال: حدثني جعفـرُ بنُ سليمانَ، عن على بن على عن أبى المتوكل

عن أبي سعيد (٣) ، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا افتتحَ الصَّلاةَ بالليل، قال: «سُبْحانَكَ اللهم وَبِحَمْدِك، تبارك اسمُك وتعالى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُك» (٤). [الحتي: ١٣٢/٢، التحفة: ٢٤٢٥].

## ٣٧٩ ـ نوعٌ آخرُ مِن الذكر بعدَ التكبير

<sup>(</sup>١) سلف بهذا الإسناد مختصراً بدعاء الركوع برقم (٦٤١) فانظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۷۷۰)، وابن ماجه (۶۰۸)، والترمذي (۲٤۲). وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (١١٤٧٢).

وقوله: «تعالى حدك»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: علا حلالك وعظمتك.

<sup>(</sup>٣) وقوله: «عن أبي سعيد» سقط من الأصلين، وأثبتناه من (ت) و (ز) و «التحفة».

<sup>(</sup>٤) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(°)</sup> في(ت)و(ز): «حاءه» .

<sup>(</sup>٦) في(ت)و(ز): «بكلمة».

القومُ، قال: «إنه لم يَقُلْ بأساً» قال: أَنا يا رسولَ الله، جئتُ وقد حَفَزَني النَّفَسُ، فقلتُها، قال النبيُّ ﷺ: «لقد رأيتُ اثني عَشَرَ مَلَكاً يَتَدِرُونَها، أَ يُّهم يرفَعُها» (١).

## • ٣٨ \_ البداية بفاتحة الكِتاب قبل السورة

٩٧٧\_ أحبرنا قُتِيةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانةً، عن قتادةً

عن أنس، قال: كان النبيُّ عَلَيْ وأبو بكر وعمرُ يستفتِحُونَ القِراءةَ بـ: ﴿ الْمَعَدُ لِنَهِ مَتِ الْمَعَدُ لِنَهِ الْمَعَدُ لِلْهِ الْمَعَدُ لِلْهِ الْمُعَدُ لِلْهِ الْمُعَدُ لِلْهِ الْمُعَدُ اللّهِ الْمُعَدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[الجحتبي: ١٣٣/٢، التحفة: ١٤٣٥].

٩٧٨\_ أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن أَيوبَ، عن قتادةً

عن أنس، قال: صليتُ مَعَ النبيِّ ﷺ ومع أبي بكر ومَعَ عمرَ، فافتَتَحوا بـ: ﴿ ٱلْحَمَدُ ﴾ (٣).

[المحتبى: ١٣٥/٢، التحفة: ١١٤٢].

# ٣٨١ ـ قراءةُ: ﴿ بِنَــيَاتَوَارَّغَنِ الجِيدِ ﴾

٩٧٩ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبرنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن المختار بــن نَلْفُل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مشلم (۲۰۰)، وأبو داود (۷۲۳).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٧١٣)، وابن حبان (١٧٦١).

وقوله: «حفزه النفس»، قال السندي: أي: جهده من شدة السعى إلى الصلاة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۶۳)، وفي جزء «القسراءة خلف الإمام» له (۱۱۷) و(۱۱۸) و(۱۱۹) و(۱۱۹) و (۱۱۹) و (۱۲۹) و (۱۲۰) و (۱۲۰) و (۱۲۰) و (۱۲۰) و (۱۲۰)، ومسلم (۳۹۹) (۵۰) و (۱۲۰) و (۲۰)، وأبو داود (۷۸۲)، وابن ماجه (۸۱۳)، والترمذي (۲۶۲).

وسیأتی برقم (۹۷۸) و(۹۸۱)، وانظر (۹۸۰).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۹۱)، وابن حبان (۱۷۹۸) و(۱۷۹۹) و(۱۸۰۰) و(۱۸۰۰) و(۱۸۰۳).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه قبله.

عن أنس بنِ مالكِ، قال: بينما النبيُّ وَاللهُ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءَة، ثم رَفَعَ رأْسَه مُتَبسّماً، قلنا له: ما أضحَكَكَ يا رسول الله؟ قال: «نزلَت علي آنفا سورة : ﴿ إِنْ عِلْمَ النَّهِ عِلْمَ الله علي آنفا سورة : ﴿ إِنْ عِلْمَ اللَّه علي آنفا سورة : ﴿ إِنْ عِلْمَ اللَّه علي الله علي آنهُ علي الله على اللَّه ورسولُهُ أعلمُ، قال: «فإنه نَهَر وعَدَنِيه تدرون ما الكوثر »؟ قلنا الله ورسولُه أعلم، قال: «فإنه نَهَر وعَدَنِيه ربي في الجنة، آنيتُه أكثر مِن عَدَدِ الكواكب، تَرِدُه علي أمي، فيُختلَجُ العبدُ منهم، فأقولُ: يا ربّ، إنه مِن أميّ، فيقولُ (١): إنك لاتدري ما العبدُ منهم، فأقولُ: يا ربّ، إنه مِن أميّ، فيقولُ (١): إنك لاتدري ما أحْدَثَ بعدَك » (٢).

[المحتبى: ١٣٣/٢، التحفة: ١٥٧٥].

## ٣٨٢ ـ توكُ الجهرِ به: ﴿ يِنْسِيْلَةُوالْوَمْنِ الرَّحِيدِ ﴾

• ٩٨٠ أخبرنا محمدُ بنُ علي بنِ الحسن بنِ شقيق، قال: سمعتُ أبي يقول: أخبرنا أبو حمزةَ، عن منصورِ بنِ زاذان

عن أنس بنِ مالك، قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ، فلم يُسْمِعْنا قراءةَ: ﴿ بِسَمِالَةُ النِّهِ النِّهِ النِّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى أَبُو بِكُر وعمرُ، فلم نَسْمَعُها منهما (٣).

[الجحتبي: ١٣٤/٢، التحفة: ١٦٠٥].

في(ت)و(ز): «فيقال».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤٠٠) و(٤٣٠٤)، وأبو داود (٧٨٤) و(٧٤٧٤).

وسيأتي برقم (١١٦٣٨).

وهو في «مسند» أحمد(١١٩٩٦).

وقوله: «فيختلج»، قال السندي: أي: يجتذب ويقتطع.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه برقم (٩٧٧).

٩٨١ أُخبرنا عبدُ الله بن سعيد الأشجُّ - أبو سعيد-، قال: حدثني عقبةُ، قال: حدثنا شعبةُ وابن أبي عَروبةَ، عن قتادة

عن أنس، قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله عَلَيُّةُ وأَبِي بكرٍ وعُمَرَ ، فلم أَسْمَعُ أُحداً منهم يَجْهَرُ بـ : ﴿ بِنَا مِنْهُ النِّهِ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ النِّهُ عِلْمِ النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ النِّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ الللّهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

[المحتبى: ١٣٥/٢، التحفة: ١٢٥٧].

- ٩٨٧ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا حالدٌ، قال: حدثنا عثمانُ وهو ابنُ غياث \_، قال: حدثنا أبو نَعامةَ الحنفيُّ، قال: حدثنا ابسنُ عبد الله بن مُغَفَّل، قال:

كان عبد له الله بنُ مُغَفَّل إذا سَمِعَ أحداً يقرأ: ﴿ بِنَصِياَلَوْفَيْ الرَّحِيمِ ﴾ يقول: صليتُ خلفَ رسولِ الله ﷺ وخلفَ أبي بَكْرٍ وخلفَ عمر، فما سمعتُ أحداً منهم قرأ: ﴿ بِنَسِياللَّا فَيَ الرَّعْنَ الرَّحِيمِ ﴾ (٢).

[المحتبى: ١٣٥/٢، التحفة: ٩٦٦٧].

#### ٣٨٣ \_ ترك قراءةِ: ﴿ بِنَا لَهُ الرَّمْنَ الرَّحِدِ ﴾ في فاتحة الكِتاب

٩٨٣ أخبرنا قتيبة بنُ سعيدٍ، عن مالك، عن العلاء بنِ عبد الرحمن، أنه سَمِعَ أبا السائب مولى هشام بن زُهرة يقول:

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (١١٦) و(١٣٠)، وابن ماجمه (١١٦)، والترمذي (٢٤٤).

وهو في «مسند» أحمد (٢٠٥٤٥).

رسولُ الله وَ الله وَ العبدُ: ﴿ الْعَبدُ: ﴿ الْعَمدُنِ النَّعِيبَ ﴾ يقولُ اللهُ: أَثنى علي عبدي، حَمِدَني عبدي، يقول العبدُ: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيبِ ﴾ يقولُ اللهُ: أَثنى علي عبدي، يقول العبدُ : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ النِّبِ وَمِ النِّبِ وَمِ النِّبِ وَمِ النِّب ﴾ يقولُ اللهُ: جمَّدَني عبدي، [يقول العبد] (١): ﴿ إِيّاكَ نَبْعُهُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيمُ ﴾ فهذه الآيةُ بيني وبينَ عبدي، ولِعبدي ما سأل، يقول العبدد: ﴿ آهٰدِنَا العِيرَ طَ النَّهُ المُسْتَعِيمُ ﴾ مِنْ طَ الّذِينَ انْعَنتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْمُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا عبدي، ولِعبدي ما سأل) (٢).

[المحتبى: ٢/١٣٥، التحفة: ١٤٩٣٥].

#### ٣٨٤ إيجابُ قراءةِ فاتحةِ الكِتَابِ في الصلاة

عمد بن الربيع عن عُمد بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن محمود بن الربيع عن عُمد بن الربيع عن عُمادة بن الصامت، عن النبيِّ وَاللَّهُ قال: «لا صَالاة لِمَنْ لم يَقْرأُ بفاتحة الكِتاب» (٣).

[المحتبى: ٢/٢٣٠، التحفة: ١١٠٥].

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين جاء بدلاً عنه في الأصلين: ((وهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ماسأل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٨) و(٧٧) و(٧٧) و(٥٧)، وفي حزء «القراءة خلف الإمسام» (١١) و(٧١) و(٤٧) و(٢١) و(٢١)، و(٢١)، و(٢١)، و(٢١)، وأبو داود (٢١١)، وابن ماجه (٨٣٨) و(٣٧)، والترمذي (٣٧٥)، والترمذي (٣٩٥).

وسيأتي برقم (۷۹۰۸) و(۷۹۰۹) و(۱۰۹۱۰).

وهـو في «مسند» أحمـد (٧٨٣٦)، وفي «شــرح مشـكل الآثــار» للطحــاوي (١٠٨٩) و (١٠٨٩) و (١٠٨٨) و (١٧٨٨) و (١٧٨٨) و (١٧٨٨) و و (١٧٨٨) و و و الروايات مطولة و مختصرة، وقد أورده المصنف مفرقاً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٧)، وفي جزء «القراءة خلف الإمام» له (٢) و(٣) و(٥) و(٥)
 و(٦) و(٢٩٩)، وفي «خلق أفعال العباد» له (٦٦) و(٦٧)، ومسلم (٣٩٤) (٣٤) و(٥٩)
 و(٣٦) و(٣٧) (٣٨)، وأبو داود (٢٨٢)، وابن ماجه (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧).

وسیأتی بعده وبرقم (۷۹۵۵).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲٦۷۷)، وابن حبان (۱۷۸۲) و(۱۷۸۱).

٩٨٥ أخبرنا سُويدُ بنُ نصر، قال: أَخبرنا عبدُ الله، عن مَعْمَرٍ، عن الزهـريّ،
 عن محمود بن الربيع

عن عُبادةً بنِ الصامت، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا صلاةً لمن لم يقرأً بفاتحةِ الكتاب فصاعداً»(١).

[المحتبى: ١٣٧/٢، التحفة: ١١٠٥].

#### ٣٨٥ ـ فضلُ فاتحةِ الكتاب

٩٨٦ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عمار بنِ رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عباس، قال: بينا رسولُ الله وَ وعنده حبريلُ إذ سَمِعَ نقيضاً فوقه، فَرفَعَ حبريلُ بصرَه إلى السماء، فقال: هذا بابٌ قد فُتِحَ من السماء ما فُتِحَ قطّ. قال: فنزلَ منه مَلَك، فأتى النبيّ وَ وَعَلَا، فقال: أبشِر بنورَيْنِ قد أُوتيتَهما لم يُؤْتَهما نِيٌّ قبلَك: فاتحة الكتاب، وخواتيمُ سورةِ البقرة، لن تقرأ حرفاً منها إلا أعطيتَهُ (٢).

[المحتبى: ١٣٨/٢، التحفة: ٥٥٤١].

# ٣٨٦ \_ تَأُويلُ قُولِ الله جَلَّ ثناؤه: ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ ﴾

٩٨٧\_ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن خُبيب ابن عبد الرحمن، قال: سمعتُ حفصَ بنَ عاصم يُحدِّث

<sup>(</sup>١) سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٦).

وسیأتی برقم (۷۹۲۰) و(۷۹۲۷) و(۱۰٤۹۰).

وهو في ابن حبان (٧٧٨).

وقوله: «نقيضاً»، قال السندي: صوتاً كصوتِ الباب إذا فتح.

[الجحتبي: ١٣٩/٢، التحفة: ١٢٠٤٧].

٩٨٨\_ أخبرنا الحُسينُ بن حُريث، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، عـن عبـلـ الحميـد ابن جعفر، عن العلاء بن عبلـِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة

عن أُ بيِّ بن كعب، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أَنزلَ اللهُ في التوراة ولا في الإنجيلِ مثلَ أُمِّ القرآن، وهي السبعُ المثاني، [قال الله:] (٣) وهي مقسومةٌ بيني وبينَ عَبْدي (٤).

[المحتبى: ١٣٩/٢، التحفة: ٧٧].

٩٨٩ أخبرني محمدُ بن قدامة، قال: حدثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن مُسلم، عن سعيد بن جُبير

عن ابنِ عباس، قال: أُوتيَ رسولُ الله ﷺ سبعاً مِن المثاني الطُّولُ (٥). [المحتبى: ١٣٩/٢، التحفة: ٢٥٦١٧].

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٥٨)، وابن ماجه (٣٧٨٥).

وسيأتي برقم (٧٩٥٦) و(١٠٩١٤) و(١١٢١١).

وهـو قي «مسند» أحمـد(٥٧٣٠)، وابن حبـان (٧٧٧) (٤٤٧٤) و(٤٦٤٧) و(٤٧٠٣) و(٥٠٠٦)

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣١٢٥).

وهو فِي «مسند» أحمد (٢١٠٩٤) من زيادات عبد الله على أبيه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٤٥٩).

وسيأتي بعده وبرقم (١٢١٢) موقوفاً.

• ٩٩- أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر الـمَرْوَزِيُّ، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير

عن ابنِ عباس في قوله: ﴿ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ قال: السبعُ الطُّولُ (١). [المحتنبي: ١٤٠/٢، التحقة: ٥٩٠٠].

### ٣٨٧ \_ ترك القراءةِ خلفَ الإمامِ فيما لم يَجْهَر فيه

999 ـ أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدثنا يحيى، عن شُعبة، عن قتادة، عن زُرارة عن زُرارة عن عِمرانَ، قال: صَلَّى النبيُّ عَلَيْ الظهرَ، فقرأ رجلٌ خلفَه: ﴿ سَيْج ٱسْمَ رَبِكَ ٱلأَعْلَى ﴾ ؟ قال رجلٌ: أنا، وَلَكَ ٱلأَعْلَى ﴾ ؟ قال رجلٌ: أنا، قال: «قد عَلِمْتُ أَن بعضكم قد خالَجَنِيها» (٢).

[المحتبى:٢٠/٢ و٣/٧٤٪، التحفة: ١٠٨٢٥].

عن عِمرانَ تبيهُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن زُرارة بنِ أَوفَى عن عِمرانَ بن حُصين، أَن رسولَ الله ﷺ صلّى صلاةَ الظهر أَو العصر ورجلٌ يقرأُ خلفه، فلما انصرف، قال: «أَيُّكُم قرأ بـ: ﴿ سَيِّح أَسَمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾؟ قال رجلٌ مِن القوم: أَنا، ولم أُرِدْ بها إلا الخير، فقال النبيُّ ﷺ: «قد عَرَفتُ أَن بعضكم قد خالَجَنِيها» (٣).

[المحتبى: ٢/ ٠٤٠) التحفة: ١٠٨٢٥].

<sup>(</sup>١) سلف قبله مرفوعاً.

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (٨٢) و(٨٨) و(٩٠) و(٩١) و(٩١) و(٩٢) و(٩٣) و(٩٤) و(١٠٠) و(٢٥٩) و(٢٦٠)، ومسلم (٣٩٨) (٤٧) و(٤٨) و(٤٩)، وأبو داود (٨٢٨) و(٨٢٩).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۸۱)، وابن حبان (۱۸٤٥) و(۱۸٤٦) و(۱۸٤٧).

وقوله: «خالجنيها»، قال السيوطي: أي: نازعنيها.

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه في الذي قبله.

#### ٣٨٨ ـ تركُ القراءةِ خلفَ الإمام فيما جَهَرَ فيه

99٣ ـ أحبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابنِ أَكَيْمةَ الليثيِّ عن أبي هريرةَ، أَن رسولَ الله ﷺ انصرفَ مِن صلاة جَهَرَ فيها بالقراءة، فقال: «هَلْ قرأَ معي أَحدٌ منكم آنفاً»؟ قال رجلٌ: نعم يارسولَ الله، قال: «إني أقولُ: ما لي أنازعُ القرآن؟» قال: فانتهى يارسولَ الله، قال: «إني أقولُ: ما لي أنازعُ القرآن؟» قال:

الناسُ عن القراءةِ فيما جَهَرَ فيه رسولُ الله ﷺ بالقراءةِ من الصلواتِ

[المحتبي:٢/ ١٤٠/، التحفة: ١٤٢٦٤].

# ٣٨٩ ـ قراءةُ أُمِّ القُرآن خلفَ الإمامِ فَيماً جَهَرَ بهِ الإمامُ

٩٩٤ ـ أُخبرنا هشامٌ بنُ عمار، عن صَلَقَةَ، عن زيد بن واقد، عن حَرام بن حكيم، عن نافع بنِ محمود بن ربيعة

عن عُبادة بن الصامت، قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ بعض الصلواتِ التي يُحْهَرُ فيها بالقراءةِ، قال: «لا يَقْرَأُنَّ أَحدٌ منكم إذا جَهَرْتُ بالقراءةِ إلا بأُمِّ القُرآن» (٢).

[المحتبى: ١٤١/٢، التحفة: ٥١١٦].

# • ٣٩ ـ تأويلُ قول الله جلَّ ثناؤه:

﴿ وَإِذَا قُرِي كَ أَلْقُ رَءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

990 \_ أخبرنا الجارودُ بنُ معاذ، قال: حدثنا أبو خالد الأحمرُ، عن محمد بنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أَسلمَ، عن أبي صالحِ

حين سَمِعُوا ذلك(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (٩٥) و(٩٦) و(٩٨) و(٢٦٢) و(٨٢٨)، وابن ماجه (٨٤٨) و(٨٤٩)، والترمذي (٣١٢).

وهو بي «مسند» أحمد (۱۹۸۱)، وابن حبان (۱۸٤۳) و(۱۸٤۹) و(۱۸۵۱).

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه البخاري في جزء «القراءة خلـف الإمـام» (٦٤) و(٢٥٧) و(٢٥٨)، وفي «خلق أَفعـال العباد» له (٦٧)، وأَبو داود (٨٢٣) و(٨٢٤)، والترمذي (٣١١).

وهو في «مسند» أحمد (۲۲۲۷۱).

عن أبي هُريرة ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُـوْتَمَّ به، فإذا كَبَّر، فَكَبِّروا، وإذا قرأ، فأنْصِتُوا، وإذا قال: سَـمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه، فقولوا: اللهمَّ رَبَّنَا لَكَ الحمدُ»(١).

[المحتبى: ١٤١/٢، التحفة: ١٢٣١٧].

٩٩٦ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله المُخرِّمِيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سعد، قال: حدثني محمدُ بنُ سعد، قال: حدثني

عن أبي هُريرة ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنما الإمامُ لِيُؤْتمَّ به، فإذا كبَّر، فكروا، وإذا قَرَأ، فأنصِتُوا»(٢).

قال لنا أبو عبد الرحمن: لا نعلمُ أنَّ أَحلاً تابعَ ابنَ عجلانَ على قوله: «وإذا قرأً، فأَنْصِتُوا».

[المحتبى: ٢/٢]. التحفة: ١٢٣١٧].

# ٣٩١ ـ اكتفاء المأمومِ بقراءةِ الإمام

99٧ \_ أخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا زيدُ بن حُبَاب، قال: حدثنا معاويةُ بن صالح، قال: حدثني أبو الزَّاهِريَّةِ حُديرُ بنُ كُريب، قال: حَدَّثني كشيرُ بنُ مُرَّةَ الحَضْرميُّ مُرَّةً الحَضْرميُّ

عن أبي الدرداء، سمعتُه يقولُ: سُفِلَ رسولُ الله ﷺ: أَفِي كُلِّ صلاة قراءةٌ؟ قال: «نَعُمْ» قال رجلٌ مِن الأنصار: وَجَبَتْ هذه، فالتفت

(۱) أخرجه البخاري (۷۳٤)، ومسلم (۲۱٤)، وأبسو داود (۲۰۳) و(۲۰۶)، وابسن ماجه (۸٤٦) و(۹۲۰) و(۹۲۰).

وسيأتي بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٩٤٣٨)، وابن حبان (٢١٠٧) و(٢١١٥).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

(٢) سلف تخريجه في الذي قبله.

رسولُ الله ﷺ إلى وكنتُ أقربَ القومِ منه، فقال: «ما أَرَى الإمامَ إذا أَمَّ القومَ إلا قد كفاهم»(١).

قال أبو عبيد الرحمن: خُولِفَ زيدُ بن حُبَاب في قوله: فالتفت رسولُ الله ﷺ إلى .

[المحتبى: ٢/٢)، التحفة: ١٠٩٥٩].

# ٣٩٢ \_ ما يُجْزِئُ مِن القُرآن لمن لا يُحْسِنُ القُرآن

٩٩٨ \_ أَحبرنا يوسُفُ بنُ عيسى ومحمودُ بن غَيْلانَ، عن الفضل بن ِ موسى، قال: حدثنا مِسعَرٌ، عن إبراهيم السَّكْسَكيِّ

عن ابنِ أبي أَوْفَى، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إني لا أَستطيعُ أَن آخذَ شيئاً مِن القرآن، فعلَّمْني شيئاً يُجزِئُني من القرآن؟ قال: «قل: سُبحانَ اللهِ، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، واللهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله»(٢).

قال أبو عبد الرحمن: إبراهيمُ السَّكْسَكيُّ ليس بذاك القوي.

[الجحتبي: ٢/٣٤، التحفة: ٥١٥٠].

#### ٣٩٣ ـ جهر الإمام بـ: «آمين»

999 - أخبرني عَمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن الزُّبيديِّ، قال: أَحبرني الزُّبيديِّ، قال: أَحبرني الزهريُّ، عن أبي سلمةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (١٦) و(١٧) و(٨٣) و(٢٩٤)، وفي «خلق أفعال العباد» له (٦٥)، وابن ماجه (٨٤٢).

وهو في «مسند» أحمد (۲۱۷۲۰).

وقال المصنف في «المحتبى» : هذا عن رسول الله ﷺ خطأً، إنما هو قــول أبـي الـدرداء، و لم يُقرأ هذا مع الكتاب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۸۳۲).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۱۳۸)، وابن حبان (۱۸۰۸) و(۱۸۰۹).

عن أبي هُريرة ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أَمَّنَ القارئ، فأمِّنوا، فإنَّ اللاثكة تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تأمينُهُ تأمينَ الملاثكة، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبه» (١). الملاثكة تُؤمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تأمينُهُ تأمينَ الملاثكة، المجتنى: ١٤٣/٢، التحفة: ١٥٣٦٦].

• • • ١ - أُخبرنا محمدُ بن منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بنِ المسيَّب

عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إذا أَمَّنَ القارئُ، فأَمِّنُوا، فإنَّ الملائكة تُؤمِّنُ، فمن وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْه» (٢).

[المحتبى: ١٤٣/٢، التحفة: ١٣١٣٦].

١ . . ١ \_ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثني مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيَّبِ

عن أبي هُريرة ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ وَلَا ٱللَّهِ الْمَامُ يَقُولُ: عَلَيْهِ مَ وَلَا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَلَا ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْبه ﴾ (٣). آمين، فَمَنْ وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبه ﴾ (٣).

[المحتبى: ٢/٤٤/١، التحفة: ١٣٣٠٩].

٧ . ١ - أخبرنا قتيةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ أنهما أخبراه

عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا أمَّنَ الإمامُ، فــأَمِّنوا، فإنَّـه مَـنْ وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذنبه» (٤).

[المحتبى: ٢/٤٤/، التحفة: ١٣٢٣٠].

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه برقم (١٠٠٢)، وانظر لاحقيه.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (١٠٠٢) وانظر ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه بعده، وانظر سابقيه.

<sup>(</sup>عُ) أَخرِجه البخاري (٧٨٠) و(٢٤٠٢)، ومسلم (٤١٠) (٧٢) و(٧٣)، وأُبو داود (٩٣)، وأبو داود (٩٣)، وابن ماجه (٨٥١) و(٨٥١)، والترمذي (٢٥٠).

وقد سلُّف برقم (۹۹۹) و(۱۰۰۱) و(۱۰۰۱)، وانظر ما بعده و(۱۰۹۱).

وهو في «مسند» أحمد (٧١٨٧)، وابن حبان (١٨٠٤).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

### \$ ٣٩ ـ الأَمر بالتأمين خلفَ الإِمام

٣ • ١ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صَالح

عن أبي هُريرةَ، أن رسولَ الله وَ قَالَ: «إذا قالَ الإمامُ: ﴿ غَرِالْمَعْضُوبِ عَلَيْهِ مَنْ وَافْقَ قُولُه قُولَ المُلاثكة، غُفِرَ له مَاتَقدَّمَ مِن ذَنْبه» (١).

[المحتبى: ٢/٤٤/، التحفة: ٢٥٧٦].

#### ٣٩٥ \_ فضلُ التأمين

\$ • • 1 \_ أَحبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هُريرةً، أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا قال أَحَدُكُم: آمينَ، وقالت الملائكةُ في السماء: آمين، فوافقَتْ إحداهُما الأُخرى، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِنْ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

[الجحتبي: ٢/٤٤/، التحفة:١٣٨٢٦].

# ٣٩٦ ـ قولُ المأموم إذا عَطَسَ خَلْفَ الإمام

١٠٠٥ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا رِفاعةُ بنُ يحيى بن عبـــد الله بـن رِفاعــةَ ابن رافع، عن عمِّ أبيه معاذ بنِ رِفاعةً بن رافع

عن أبيه، قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله ﷺ، فَعَطَسْتُ، فقلتُ: الحمدُ لله حَمْداً كثيراً طيبًا مباركاً فيه، مباركاً عليه، كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى، فلما صلّى رسولُ الله ﷺ، انصرف، فقال: «مَنِ المتكلّمُ في الصلاة»؟ فلم يُكلّمُهُ

(١) أخرجه البخاري (٧٨٢) و(٤٤٧٥)، وفي «جزء القراءة خلف الإمام» لـه (٣٣٣)، ومسلم (١١٤) (٧٦)، وأبو داود (٩٣٥).

وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٠٩١٦)، وانظر ما قبله وما بعده.

وهو في «مسند» أحمد (٩٩٢٢).

(٢) أخرجه البخاري (٧٨١)، ومسلم (٤١٠) (٧٥).

وانظر تخریج ما سلف برقم (۱۰۰۲) و(۱۰۰۳).

وهو في «مسند» أحمد (٩٩٢٤).

أَحدٌ، ثم قالها الثانية: «مَنِ المتكلِّمُ فِي الصلاة»؟ فقال رِفاعةُ بنُ رافع بن عفراءَ: أنا يا رسولَ الله، قال: «كيفَ قُلْتَ» ؟ قال: قلتُ: الحمدُ لله حَمْداً كثيراً طيبًا مباركاً فيه، مباركاً عليه، كما يُحِبُّ ربُّنا ويرضى، فقال النبيُّ وَيُطِّرُ: «والذي نفسى بيده، لقد ابتدرَها بِضعةٌ وثلاثون مَلكاً أَيُّهُمُ يصعَدُ بها»(١).

[الجحتبي: ٢/٥٥)، التحفة: ٣٦٠٦].

٦٠٠١ - أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد، قال: حدثنا مَخْلَد، قال: حدثنا يونس، عن عبد الجبّار بن وائل

عن أبيه، قال: صلّيتُ خلفَ رسولِ الله ﷺ، فلما كبَّر، رَفَعَ يدَيْه أَسفلَ مِن أُذُنَيْه، [فلما قرأ: ﴿ عَيْرِالْمَغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ قال: «آمين»، فسمعتُهُ وأنا خلفَه. قال: فسَمِعَ رسولُ الله ﷺ رجلاً] (٢) يقول: الحمدُ لله حَمْداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، فلما سَلَّمَ الني ﷺ من صلاته، قال: «مَنْ صاحِبُ الكلِمَةِ في الصَّلاة» ؟ قال الرجلُ: أنا يا رسولَ الله، وما أردتُ بها بأساً، قال النبي ﷺ: (لقد ابتَدرَها اثنا عَشَرَ مَلكاً، فما نَهْنَهَها شيءٌ دونَ العَرْشِ» (٣).

[الجحتبي: ٢/٥٥)، التحفة: ١١٧٦٤].

## ٣٩٧ \_ جامع ما جاءَ في القُرآن

٧ . ١ . أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا سفيانُ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٧٣)، والترمذي (٤٠٤).

وانظر ما سلف بنحوه برقم (٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٨٥٥) و(٣٨٠٢).

وقد سلف مختصراً (٩٥٥).

وهو في «مسند» أحمد (۱۸۸۲۰).

وقوله: «فما نهنهها»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: ما منعها وكفُّها عن الوصول إليه.

عن عائشة، قالت: سأَلَ الحارثُ بنُ هشام رسولَ الله ﷺ: كيف يأتيك الوحيُ؟ قال: «في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، فيَفْصِمُ عنّي وقد وَعَيْتُ عنه[ماقال](١)، وهو أَشَدُّه عليَّ، وأحياناً يأتيني في مِثْل صُورة الفتى فَيَنْبِذُهُ إليَّ»(٢).

[المحتبى: ٢/٢٦)، التحفة: ١٦٩٢٤].

١٠٠٨ \_ أخبرنا محمدُ بنُ سلمةَ والحارثُ بنُ مسكين ـ قراءةً عليه، واللفظ له ـ، عن
 ابنِ القاسم، قال: حدثني مالك، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه

عن عائشة، أن الحارث بن هشام سأل رسول الله وعلى: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله وعلى: «أحياناً يأتيني في مِثْل صَلْصَلَةِ الجَرَسِ وهو أَشدُه علي، فَيَفْصِمُ عني وقد وعَيْتُ ما قال، وأحياناً يتمشَّلُ لي الملكُ رحلاً، فيُكَلِّمُني، فأعِي ما يقولُ» قالت عائشة: ولقد رأيتُه يَنْزِلُ عليه في اليومِ الشديدِ البَرْدِ، فَيَفْصِمُ عنه، وإنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا»(٣).

[المحتبى: ٢/٧٧)، التحفة: ١٧١٥٢].

٩ • • ١ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن موسى بنِ أبي عائشة،
 عن سعيد بنِ جُبير

عن ابنِ عباس في قوله: ﴿ لَا تُعَرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة: ١٦] قال: كان النبيُّ وَاللهُ يُعالِجُ مِن التنزيل شِيدَّةً، كان يُحرِّكُ شفتيه، قال الله: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُرْهَ انَهُ ﴾ [القيامة: ١٦ و١٧] قال: جَمْعَه في

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲) و(۳۲۱۰)، وفي «خلق أفعال العباد» لــه (٥٥)، ومسلم (٢٣٣) (٨٦) و(٨٧)، والترمذي (٣٦٣٤).

وسیأتی بعده بتمامه، وبرقم (۷۹۲۰) و(۲۱۰۹۳).

وهو في «مسند» أحمد (٢٤٣٠٩)، وابن حبان (٣٨).

<sup>(</sup>٣) سلف تخريجه قبله، وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١١٠٦٣).

صَدْرك، ثمَّ تَقْرَأُهُ ﴿ فَإِذَا فَرَأَنَهُ فَأَنَيِّعُ قُرَهَ اَنهُ ﴾ [القيامة: ١٨] قال: فاستمِعْ له، وأنْصِتْ، فكان رسولُ الله وَ اللهُ وَاللهُ إذا أتاه جبريلُ، استَمَعَ، فإذا انطلَق، قَرَأُهُ، كما أقرأهُ (١)(٢).

[المحتبى: ١٤٩/٢، التحفة: ٥٦٣٧].

١٠١٠ أخبرنا نصرُ بنُ علي بنِ نصر، قال: أخبرنا عبدُ الأعلى، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن المِسْوَر بنِ مَعْرَمةَ

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطاب قال: سمعتُ هشامَ بِنَ حكيم بِن حِزام يقرأُ سورةً الفرقانِ ، فقراً فيها حروفاً لم يكن بي الله على الله ع

[المحتبى: ٢٠٠٥، التحفة: ١٠٦٤٢].

ابنِ القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال:

<sup>(</sup>١) ني (ت)و(ز): «قرأ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥) و(٤٩٢٧) و(٤٩٢٨) و(٤٩٢٩) و(٤٩٢٩) و(٤٠٤)، وفي «خلق أفعال العباد» له ٤٥ و ٤٦، ومسلم (٤٤٨)، والترمذي (٣٣٢٩).

وسيأتي برقم (١١٥٧٠) و(١١٥٧١) و(١١٥٧١).

وهو في «مسند» أحمد (١٩١٠)، وابن حبان (٣٩).

وقوله: «ثم تقرأه»، قال السندي: بالنصب عطف على جمعه بتقدير أن فهو عطف الفعل على الاسم الصريح.

<sup>(</sup>٣) سیاتي تخریجه برقم (١٠١٢)، وانظر ما بعده.

سمعتُ عُمرَ بن الخطاب يقول: سمعتُ هشامَ بنَ حكيم يقرأ سورةَ الفرقان على غير ما أقرؤها عليه، وكان رسولُ الله و الله و أقرأنيها، فكِدْتُ أَعجَل عليه، ثم أمهلتُه حتى انصرف، ثم البَّبتُه بردائه، فحثتُ به رسولَ الله و اله و الله و

[الجحتبى: ٢٠٠٠/، التحفة: ١٠٥٩١].

١٠١٧ - أخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني عُروةُ بنُ الزبير، أن المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمةَ وعبدَ الرحمن ابن عبدِ القاريُّ أخبراه

وقوله: «لبَّبْته»، قال السندي: يقال: لبَّبت الرحل تلبيباً إذا حعلتَ في عنقه ثوباً حررته به.

<sup>(</sup>٢) في(ت)و(ز): «يقرؤها».

«أَرسِلْهُ يا عمرُ، اقرأُ يا هشامُ» فقراً عليه القراءة التي سمعتُه يقرؤها، قال رسولُ الله عَلَيْ : «اقرأُ يا عُمَرُ» رسولُ الله عَلَيْ : «اقرأُ يا عُمَرُ» فقرأتُ القراءة التي أقرأني، قال رسولُ الله عَلَيْ: «هكذا أنزلَتْ» ثم قال رسولُ الله عَلَيْ : «هكذا أنزلَتْ» ثم قال رسولُ الله عَلَيْ : «إن هذا القرآنَ أُنزِلَ على سبعةِ أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه» (١).

[المحتبى: ١٥١/٢، التحفة: ١٠٥٩١].

۱۰۱۳ - أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن الحكم، عن بجاهد، عن ابن أبي ليلي

عن أبي بن كعب، أن النبي وَ الله كَانَ عند أضاة بني غِفار، فأتاه حبريل، فقال: إنَّ الله يأمرُك أن تُقرئ أمَّتك القُرآن على حرف، قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنَّ أمتي لا تُطيق ذلك» ثم أتاه الثانية، فقال: إن الله يأمرُك أن تُقرئ أمّتك القرآن على حرفين، قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته، وإنَّ أمتي لا تُطيق ذلك» ثم أتاه أثالثة، فقال: إنَّ الله يأمرُك أن تُقرئ أمَّتك أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تُطيق الدك» ثم حاءه الرابعة، فقال: إنَّ الله يأمرُك أن تُقرئ أمَّتك القرآن على سبعة ذلك» ثم حاءه الرابعة، فقال: إنَّ الله يأمرُك أن تُقرئ أمَّتك القرآن على سبعة أحرف، فأل الله يأمرُك أن تُقرئ أمَّتك القرآن على سبعة أحرف، فأيه حرف قرؤوا عليه، فقد أصابوا(٣).

[المحتبى: ٢/٢٥١، التحفة: ٦٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۶۱۹) و(۲۹۹۲) و(۲۰۱۱) و(۲۹۳۱) و(۲۹۳۰) و (۲۹۳۱) و (۲۹۳۱) و (۲۹۳۱) و (۲۸۱۸) (۲۷۰) و (۲۷۱) و (۲۷۱) و (۲۷۱) و (۲۷۱)

وقد سلف برقم (۱۰۱۰) و(۱۰۱۱)، وسیأتي برقم (۷۹۳۱) و(۱۱۳۰۲).

وهو في «مسند» أحمد (١٥٨)، وابن حبان (٧٤١).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>۲) في(ت)و(ز): «جاءه» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٢٠)، وأبو داود (٤٧٨). وانظر ما سيأتي بعده بلفظ مختلف. وهو في «مسند» أحمد (٢١١٧٢)، وابن حبان (٧٤٠).

وقوله: «أضاة»، قال السندي: الأضاة بوزن حصاة: الغدير.

قال أبو عبد الرحمن: منصورٌ حالفَ الحكمَ في هذا الحديث، رواه عن مجاهد، عن عبيد بن عُمير مرسلاً.

١٠١٤ - أحبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدَّثنا أبو جعفر بنُ نُفيل، قال:
 قرأتُ على مَعْقِلِ، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ، عن سعيد بنِ جُبير، عن ابن عباس

عن أبي بن كعب، قال: أقرأني رسول الله والمسجد جالس إذ سمعت رجلاً يقرؤها يُخالِف قراءَتي، فقلت له: مَنْ علَّمكَ هذه السورة؟ فقال: رسول الله والله والله

قال أبو عبد الرحمن: مَعْقِلُ بن عُبيد الله ليس بذاكَ القوي.

[المحتبى: ١٥٣/٢، التحفة: ٤٦].

عن أبيّ، قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية، وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أبيّ وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله والله والله والله الله والله و

<sup>(</sup>١) في (ط)و(ت)و(ز): «نزل»، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بعده، وانظر ما قبله.

حتَّى بلغَ سبعَةَ أَحرف، فَكُلُّ حرفٍ شَافٍ كافٍ،(١).

[المحتبى: ٢/٤٥١، التحفة: ٨].

١٠١٦ \_ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع

عن ابنِ عمرَ، أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَثَلُ صَاحِبِ القُرآن كَمَثَلِ صاحبِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ، إن عَاهَدَ عليها، أمسكَها، وإن أَطلَقَها (٢)، ذَهَبَتْ (٣).

[المحتبى: ٢/١٥٤/، التحفة: ٨٣٦٨].

١٠١٧ \_ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى، قال: أخبرنا يزيدُ \_ وهو ابنُ زُرَيْع - [قال: حدثنا شعبةُ]<sup>(٤)</sup>، عن منصور، عن أبي وائل

عن عبدِ الله، عن النبي على قال: «بنسما لأحدِهم أن يقول: نسيتُ آية كُنْتَ وكَيْتَ، بل هو نُسِّي، استذكروا القُرآن، فإنه أسرعُ تفصيًا مِن صدورِ الرجالِ من النَّعَم من عُقُلِهِ»(٥).

[المحتبى: ٢/٤٥١، التحفة: ٩٢٩٥].

(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١ /٧١٠، والطبري في «تفسيره» (٢٦) و(٢٧).

وانظر سابقیه، وسیأتی برقم (۲۹۳۲).

وهو في «مسند» أحمد (٢١١٣٢)، وابن حبان (٧٣٧).

(٢) في (ت) و (ز) وحاشيتي الأصلين: «أطلقت».

(٣) أخرجه البخاري (٣١٠°)، ومسلم (٧٨٩) (٢٢٦) و(٢٢٧)، وابن ماجه (٣٧٨٣). وسيأتي برقم (٧٩٨٧) و(٧٩٨٩).

وهو في «مسند» أحمد (٤٦٦٥)، وابن حبان (٧٦٤) و(٧٦٥).

وقوله: «المُعَقَّلَة»، قال: ابن الأثير في «النهاية»: أي المشدودة بالعقال، والتشديد فيه للتكثير.

(٤) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت)و(ز)و «التحفة».

(٥) أخرجه البخراري (٢٣٠٥) و(٣٩٠٥)، ومسلم (٧٩٠) (٢٢٨) و(٢٢٩)، والترمذي (٢٩٤٢).

وسياتي برقيم (۷۹۸۰) و (۷۹۸۸) و (۷۹۸۸) و (۷۹۸۸) و (۱۰٤۹۲) و (۱۰٤۹۳) و (۱۰٤۹۳)

وهو في «مسند» أحمد (٣٦٢٠)، وابن حبان (٧٦٢) و(٧٦٣).

وقوله «تفصياً»، قال السندي: أي: خروجاً وتخلُّصاً.

وقوله: «النَّعم»، قال النووي في «شرح مسلم» ٧٧/٦: أصلها الإبل والبقر والغنم، والمسراد هنا الإبل خاصة، لأنها التي تعقل، والعقل: بضم العين والقاف، ويجوز إسكان القاف وهـو كنظائره وهو جمع عقال ككتاب وكتب. والنعم تذكر وتؤنث.

#### ٣٩٨ ـ القراءةُ في ركعتي الفجر

١٠١٨ - أخبرنا عِمرانُ بنُ يزيدَ، قال: حدثنا مروانُ، قال: حدثنا عثمانُ بنُ حكيم،
 قال: أخبرني سعيدُ بنُ يَسار

أَن ابنَ عباس أَخبره، أَنَّ رسولَ الله وَاللهُ كان يقرأُ في ركعتي الفحرِ في الأُولى منهما الآية الني في البقرة: ﴿ وَوُلُوٓا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْمَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] إلى آخرر الآية، وفي الأُخرى: ﴿ مَامَنَا بِاللّهِ وَالشّهَدَ بِأَنَّ المُسَالِمُونَ ﴾ [آل عِمران: ٢٥] (١).

[الجحتبى: ٢/٥٥/، التحفة: ٥٦٦٩].

# ٣٩٩ ـ القراءةُ في ركعتي الفجرِ بـ : ﴿قُلْ يَأْتُهَا الْكَفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ يَأْتُهَا الْكَفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾

١٠١٩ أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم - دُحَيْمٌ - قال: حدثنا مروانُ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ كَيْسانَ، عن أبي حازم

[المحتبى: ٢/٥٥/، التحفة: ١٣٤٣٨].

# • • ٤ ـ تخفيفُ ركعتي الفَجْرِ

• ٢ • ١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريزٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عَمْرَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٢٧)، وأبو داود (١٢٥٩).

وسيأتي برقم (١١٠٩٣).

وهو في «مسند» أحمد (۲۰۳۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۲٦)، وأبو داود (۱۲۵٦)، وابن ماجه (۱۱٤۸). وسیأتی برقم (۱۱۶٤).

عن عائشة، قالت: إن كنتُ لأرى رسولَ الله ﷺ يُصلي ركعتي الفحرِ، فيحفَّفُهما (١)، حتى أقولَ: ما قرأً فيهما بأمِّ الكتاب (٢).

#### ١ . ٤ ـ القراءة في الصبح بالروم

۱۲۰۱ ـ أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن عبد الملك، عن شبيب أبي رَوْح

عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ ، عن النبيِّ عَلَيْ ، أنه صَلَّى صلاة الصُّبح، فقراً الرومَ والتبسَ عليه، فلما صَلَّى، قال: «ما بالُ أقسوامٍ يُصلُّون معنا لا يُحسِنُون الطُّهورَ؟! فإنما يُلبِسُ علينا القرآنَ أُولئك»(٢).

[المحتبى: ٢/٢٥١، التحفة: ١٥٥٩٤].

# ٢ . ٤ \_ القراءةُ في الصبحِ بالستين إلى المئة

٧٧٠ \_ أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا سلامةً \_ سيَّار أبي الجنهال \_وهو ابنُ سلامةً \_

عن أبي بَرْزَةَ \_ هو نَضْلَةُ بن عُبيد الأَسلميُّ \_، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقرأُ في صلاةِ الغداةِ بالستين إلى المئة (٤).

[المحتبي: ٢/٧٥١، التحفة: ١١٢٠٥].

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «فيخففها» ، والمثبت من (ت)و(ز).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۱۷۱)، ومسلم (۷۲٤) (۹۲) و (۹۳)، وأبو داود (۱۲۵۰). وهو في «مسند» أحمد (۲٤۱۲)، وابن حبان (۲٤٦٥) و (۲٤٦١).

<sup>(</sup>٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.

وهو في «مسند» أحمد (١٥٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخساري (٤١) و (٨٦٥) و (٩٩٥) و (٧٧١)، ومسلم (٤٦١) و (٧٤١) ( (٢٥٠) و (٢٣٠) و (٢٠١) و (٨١٨)، والبسن ماجه (٢٠١) و (٨١٨).

وسیأتی برقم (۱۵۲۶) و(۱۵۳۰) و(۱۵۳۱).

وَهُو قَيْ «مُسْنَدً» أحمد (١٩٧٦٤)، وابن حبان (١٥٠٣) و(١٨٢٢). والحديث مطوَّل وفيه قصة المواقيت، وقد رُوي مطولاً ومفرقًا، وقد أورده المصنف مفرقًا.

#### ٤٠٣ ـ القراءةُ في الصبح بقاف

الله عن يحيى بنِ سعيد، عرانُ بنُ يزيدَ، قال: حدثنا ابنُ أبي الرِّحال، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةً

عن أُمِّ هشام بنتِ حارثةَ بن النعمان، قالت: ما أحدتُ: ﴿ قَ وَالْقُرْمَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] إلا مِنْ وراءِ النبيِّ ﷺ، كان يُصلي بها الصُّبحُ (١).

[الجحتبي: ١٥٧/٢) التحفة: ١٨٣٦٣].

١٠٢٤ \_ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود ومحمدُ بنُ عبد الأُعلى \_ واللفظ له \_،
 قالا: حدثنا خالدٌ ، عن شعبة ، عن زياد بن عِلاقة ، قال:

سمعتُ عمي يقولُ: صليتُ مع رسولِ الله ﷺ الصبح، فقراً في إحدى الركعتين: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ ﴾ [ق: ١٠]. قال شعبةُ: فلَقِيتُه في السُّوق في الزِّحام، فقال: ﴿ وَ لَهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلْمُعْلَقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[المحتبى: ٢/٧٥١، التحفة: ١١٠٨٧].

# ٤٠٤ ـ القراءةُ في الصبح به: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾

الوليدِ بن سَرِيع المسعوديّ، عن مَسْعَرٍ والمسعوديّ، عن الوليدِ بن سَرِيع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۷۲) (۵۰) و(۱۱) و(۲۰)، وأبو داود (۱۱۰۰) و(۱۱۰۲) و(۱۱۰۳).

وسيأتي برقم (١١٤٥٦) وبرقم (١٧٣٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن أم هشام. وهو في «مسند» أحمد (٢٧٤٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ۳۸، ومسلم (٤٥٧) (١٦٥) و(١٦٦) و(١٦٧)، وابن ماجه (٨١٦)، والترمذي (٣٠٦).

وسيأتي برقم (١١٤٥٧).

وهو في «مسند» أحمد(١٨٩٠٣)، وابن حبان (١٨١٤).

عن عَمرو بنِ حُرَيْثٍ، قال: سمعتُ النبيَّ يَثِلِلَّهُ يقرأُ في الفحر: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوْرَتْ ﴾ (١).

[المحتبى: ٢/٧٥٢، التحفة: ١٠٧٢٢].

## ٥ . ٤ \_ القراءةُ في الصُّبح بالمعوِّذتَيْن

٣٦٠ ١- أخبرنا موسى بنُ حزام الترمذيُّ وهارونُ بنُ عبد الله الحمَّال-واللفظ له ...
 قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني سفيانُ، عن معاوية بنِ صالح، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه

عن عُقبة بن عامر، أنه سألَ رسولَ الله عَلَيْةُ عن المُعوِّذَتَيْن، قال عُقبةُ: فأَمَّنا بهما رسولُ الله عَلِيُّةُ في صلاة الفحر<sup>(۲)</sup>.

[المحتبى: ١٥٨/٢ و ٢٥٢/٨، التحفة: ٩٩١٥].

#### ٤٠٦ ـ الفضل في قراءة المعوذتين

عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي حبيب، عن أبي حبيب، عن أبي حبيب، عن أبي عبرانَ أسلم

عن عُقبة بن عامر، قال: اتَّبعتُ رسولَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاكب، فوضعتُ يدي على قدمه، فقلتُ: أقرِثني سورة هود أو سورة يوسُف، فقال: «لن تقرأ شيئاً أبلغ عندَ الله مِن: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكِقِ ﴾ (٣).

[المحتبى: ٢٥٨/٢ و ٤/٨)، التحفة: ٩٩٠٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٦)، وأبو داود (٨١٧).

وسيأتي برقم (١١٥٨٦) و(١١٥٨٧).

وهو في «مسند» أحمد(١٨٧٣٣)، وابن حبان (١٨١٩).

وألفاظ الحديث متقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خزيمة (٣٦٥)، والطبراني في «الكبــير» ١٧/(٩٣١)، والحــاكم ٢٤٠/١، والحــاكم ٢٤٠/١، والبيهقي ٣٩٤/٢.

وانظر لاحقيه.

وهو في ابن حبان (۱۸۱۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي ٢٦١/٢ و٤٦٢، والحاكم ٢٠/٢ه، والطبراني في « الكبير» (٣)/(٨٦١).

وأنظر ما قبله وما بعده.

وَهُو فِي «مسند» أحمد (١٧٣٤١)، وابن حبان (٧٩٥) و(١٨٤٢).

عن عُقبةَ بن عامر، قال: قال رسولُ الله وَ الله والله والله

## ٧ . ٤ ـ القراءةُ في الصبح يومَ الجمعة

٩ • ١ • ١ - أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ وأخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال:حدثنا سفيانُ واللفظ له.، عن سعد بن إبراهيم، عن عبدِ الرحمن الأعرج

عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقرأ في صلاةِ الصبحِ يومَ الجُمُعَةِ: ﴿ الْمَرْ تَنْزِيلُ ﴾ و﴿ هَلَ أَنَ ﴾ (٢).

[المحتبى: ٩/٢، ١٥٩/١) التحفة: ١٣٦٤٧].

• ٣ • ١ \_ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا أبو عَوانةً

وأخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبرنا شَريكٌ \_ و اللفظُ له \_، عن الـمُخوَّلِ بنِ راشـد، عن مُسْلم البَطينِ \_ كوفي ً، عن سعيد بنِ جُبير

عن ابنِ عباس، أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يقرأُ في صلاةِ الصَّبحِ يوم الجمعة: ﴿ الْمَرَّ تَنْزِيلُ ﴾ السجدة و﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلإِنسَنِ ﴾ (٣).

[المحتبى: ١٥٩/٢، التحفة: ٥٦١٣].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٤) (٢٦٤) و(٢٦٥)، والترمذي (٢٩٠٧) و(٣٣٦٧).

وسيأتي برقم (٧٩٧٦) وانظر سابقيه.

وهو في «مسند» أحمد (١٧٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸۹۱) و(۸۰ ۱)، ومسلم (۸۸۰) (۲۰) و(۲٦)، وابن ماجه (۸۲۳). وسيأتي برقم (۱۱۳۲۹).

وهو في «مسند» أحمد (٩٥٦١).

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۸۷۹)، وأُبو داود (۱۰۷٤) و(۱۰۷۰)، وابس ماجه (۸۲۱)، والترمذي (۲۰۵).

وسیأتی برقم (۱۷٤۸) و(۲۵۷۰).

وهو في «مسند» أحمد (۱۹۹۳) وابن حبان (۱۸۲۰) و(۱۸۲۱).

[انتهى بعون الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: باب: في سجود القرآن]

## فِهرِس الجزء الأول

| لموضوع الصفحة                                                                        | .1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مقدمة الناشره                                                                        | -1   |
| تقديم الدكتور عبدا لله بن عبد المحسن التركي٧                                         | -۲   |
| مقدمة التحقيق                                                                        | ۳-   |
| كتاب الطهارة                                                                         |      |
| وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة                                                       | -1   |
| [أبواب السواك]                                                                       |      |
| السواك إذا قام من الليل٧٤                                                            | 1_4  |
| كيف يُستاككيف يُستاك                                                                 |      |
| الترغيب في السواك٧٥                                                                  |      |
| الإكتار في السواك                                                                    |      |
| الرخصة في السواك بالعشي للصائم                                                       |      |
| لسواك في كل حين                                                                      |      |
| هل يستاك الإمام بحضرة وعيته                                                          | ۸    |
| [أبواب الفطرة]                                                                       |      |
|                                                                                      |      |
| عدد الفطرة                                                                           |      |
| . الأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحي                                                  |      |
| . قص الشارب                                                                          |      |
| التوقيت في ذلك                                                                       |      |
| الإبعاد عند إرادة الحاجة                                                             |      |
| . الرخصة في ترك ذلك                                                                  |      |
| القول عند دخول الخلاء                                                                |      |
| . النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند الحاجة، والأمر باستقبال المشرق والمغرب٨١ | -17  |
| . الرخصة في ذلك في البيوت                                                            |      |
| الرخصة في البول قائماً                                                               |      |
| البول جالسا                                                                          |      |
| البول إلى الشيء يستتربه                                                              |      |
| النهي عن أخذ الذكر باليمين عنــد البول                                               |      |
| الكراهية في البول في الجحر                                                           |      |
| الكوامية في البول في البحائر                                                         |      |
| البول في الإناء                                                                      | _Y £ |

| ٨٠               | ٢٦_ الكراهية في البول في المستحم                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| λ٦               | ٢٧ السلام على من يبول                                             |
| λ٦               | ٢٨_ النهى للمتغوطين أن يتحدثا                                     |
|                  | ٢٩_ ذكر ُّ نهى النبي ﷺ عن الاستطابة بالعظم والرور                 |
| ۸٧               | ٣٠ ذكر نهي النبي والله عن الاستطابة باليمين                       |
|                  | ٣١_ الاجتزاء في الاستطابة بثلاثة أحجار دون غيرها                  |
|                  | ٣٢_ الاكتفاء في الاستطابة بحجرين                                  |
|                  | ٣٣_ الرخصة في الاستطابة بحجر وأحد                                 |
| ٩,               | ٣٤_ الاستطابة بالماء                                              |
| ٩٠               | ٣٥_ دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء                                 |
| ٩١               | ٣٦_ ذكر ما ينحس الماء وما لاينحسه                                 |
|                  | ٣٧_ التوقيت في الماء                                              |
| ٩١               | ٣٨_ ترك التوقيت في الماء                                          |
| ٩٣               | ٣٩_ المَّاء الـدائم                                               |
| ٩٣               | . ٤_ ذكر ماء البحر والوضوء منه                                    |
| ۹ ٤              | ١٤ـ ماء الثلج والبرد                                              |
| ٩٤               | ٢٤_ الوضوء بالثلج والبرد                                          |
| ٩٥               | ٣٤ــ سؤر الحائض                                                   |
| ٩٥               | ع ٤ــ سؤر الهر                                                    |
|                  | ه ٤_ سؤر الحماره.                                                 |
| ٩٦               | <ul> <li>٢٦ سؤر الكلب وإراقة ما في الإناء الذي يلغ فيه</li> </ul> |
| ٩٧               | ٤٧_غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً                                 |
| فسله سبع مرات۹۸۰ | ٤٨ـ تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غ                 |
| ٩٩               | ٤٩_ الماء المستعمل                                                |
| ٩٩               | . ٥_ وضوء الرجال والنساء حميعاً                                   |
| 99               | ٥١ ــ الطهارة بفضل الجنب                                          |
| ١٠٠              | ٢٥ـ القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء                     |
|                  | آبواب الوض                                                        |
| 1 • 1            | ٥٣-الوضوء من الإناء والوضوء في الطست                              |
| 1 • 1            | ٤٥ـ النية في الوضوء                                               |
| ١٠٢              | ه ٥ـ فضل الوضوء                                                   |
| 1.7              | ٥٦ـ كيف يدعى إلى الطهور                                           |
| ١٠٣              | <ul> <li>٧٥ - صب الحادم على الرجل الماء للوضوء</li> </ul>         |
|                  | ۷ کا صب اسالام علی اور اس است سو اور ا                            |

| 1 • ٣               | ٥٨-القعود على الكرسي للوضوء                   |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| ١٠٤                 | ٩ ٥ –التسمية عند الوضوء                       |
| 1.0                 | ٦٠–الوضوء مرة مرة                             |
| 1.0                 | ٦١–الوضوء مرتين مرتين وثلاثاً                 |
| ١٠٦                 | ٦٢كيف يغسل كفيه                               |
| ١٠٦                 | ٦٣ــ الوضوء ثلاثاً ثلاثاً                     |
| ١٠٦                 | ٢٤ـ الاعتداء في الوضوء                        |
| تنشاق باليمني منهما | ٦٥_ غسل الكفين قبل الوضوء والمضمضة والاسن     |
| ١٠٨                 | ٦٦_ المضمضة والاستنشاق بكف واحدة              |
| ١٠٨                 | ٦٧ـ الاستنثار باليسرى                         |
| 1 • 9               | ٦٨ــ الأمر بالاستنثار                         |
| ١٠٩                 | ٦٩_ بكم يستنثر                                |
|                     | ٧٠–إيجاب الاستنشاق                            |
| 11                  | ٧١–الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم … |
| 11                  | ٧٢ـ بكم يتمضمض ويستنشق                        |
| 111                 | ٧٣ـ صفة الوضوء                                |
| 117                 | ٧٤–عدد مسح الرأس وكيفيته                      |
| 117                 | ٧٥-كيف تمسح المرأة رأسها                      |
| على أنهما من الرأس  | ٧٦–مسح الأذنين مع الرأس وذكر ما يستدل به      |
|                     | ٧٧-المسح على العمامة مع الناصية               |
| 11Y                 | ٧٨-صفة المسح على العمامة                      |
|                     | ٧٩-إيجاب غسل الرجلين                          |
|                     | ٠ ٨-غسل الرحلين باليدين                       |
|                     | ٨١-بأي الرحلين يبدأ في الغسل                  |
|                     | ٨٢–الأمر بتخليل الأصابع                       |
|                     | ٨٣–الوضوء في النعال السبتية                   |
|                     | ۸٤-المسح على الرجلين                          |
|                     | ٥٥–المسح على الخفين                           |
|                     | ٨٦–المسح على الجوريين والنعلين                |
|                     | ٨٧–التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمساة |
|                     | ٨٨-صفة الوضوء من غير حدث                      |
|                     | ٨٩–الوضوء لكل صلاة                            |
| 170                 | ، ٩ – النضح                                   |

| 177                                           | ٩١–الانتفاع بفضل الوضوء              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 177                                           |                                      |
| \                                             | ٩٣-الفضل في ذلك                      |
| ١٢٨                                           | ع ٩-ثواب من توضأ كما أمر             |
| ١ ٢٨                                          | ه ٩-القول بعد الفراغ من الوضوء       |
| 179                                           | ٩٦-حلية الوضوء                       |
| ن الوضوء ومالا ينقضه                          |                                      |
| ١٣٠                                           | ٩٧-الأمر بالوضوء من الغائط والبول    |
| 1771                                          |                                      |
| 188                                           |                                      |
| ١٣٤                                           |                                      |
| ١٣٤                                           | ۱۰۱-النعاس                           |
| 180                                           | ١٠٢ – ترك الوضوء من القبلة           |
| ه لغیر شهوة                                   |                                      |
| ئرهئرهئره                                     | ١٠٤-الأمر بالوضوء من مس الرجل ذك     |
| الذكرالذكر                                    | ١٠٥-الرخصة في ترك الوضوء من مس       |
| الوضوء بعد غسل الوجه دون اليديسن وذكر اختىلاف | ١٠٦–الاقتصار على غســل الذراعين في   |
| ١٣٧                                           | الناقلين للحبر في ذلك                |
| ١٣٨                                           | ١٠٧-عدد غسل الرجلين                  |
| المغيرة بن شعبة فيهالمغيرة بن شعبة فيه        | ١٠٨–ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ا |
| الناقلين للخبر في ذلكلغات                     |                                      |
| 1 £ 7                                         | ١١٠-فرض الوضوء                       |
| ١٤٣                                           | ١١١-الاعتداء في الوضوع               |
| ١٤٣                                           | ١١٢-ثواب من توضأ فأحسن الوضوء.       |
| رکع فیه رکعتینرکع فیه رکعتین                  | ١١٣-ثواب من توضأ ثم أتى المسحد فر    |
| ر رکعتینن                                     | ١١٤-ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى       |
| 1 80                                          | ١١٥–الأمر بالوضوء مما مست النار      |
| ١٤٧                                           | ١١٦-نسخ ذلك                          |
| ١٤٨                                           | ١١٧-المضمضة من السويق                |
| 1 2 9                                         | ١١٨-المضمضة من اللبن                 |
| [أبواب الغسل]                                 |                                      |
| جب الغسل وما لا يوجبه                         | ذکر ما یو                            |
| 1 £ 9                                         | ١١٩-غسل الكافر إذا أسلم              |
|                                               |                                      |

| 10    | ١٢٠ –الأمر بالغسل من مواراة المشرك                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 101   | ١٢١ – وحوب الغسل إذا التقى الختانان                              |
| 107   | ١٢٢–وجوب الغسل من المني                                          |
| 107   | ١٢٣ –إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء                |
| ١٥٤   | ١٢٤ – في الذي يحتلم ولا يرى الماء                                |
| ١٥٤   | ١٢٥–الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة                              |
| 100   | ٢٦ - الاغتسال من الحيض والاستحاضة                                |
| ١٥٨   | ١٢٧-ذكر الأقراء                                                  |
| 109   | ١٢٨-الفصل بين دم الحيض والاستحاضة                                |
| 17    | ٢٩ - الغسل من النفاس                                             |
| 171   | ١٣٠–النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه                 |
|       | ١٣١ –الاغتسال بالليل                                             |
| ١٦٢   | ١٣٢ –الاستتار عند الاغتسال                                       |
| 177   | ١٣٣ –القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل                    |
| ١٦٤   | ١٣٤–اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الإناء الواحد               |
| ١٦٦   | ١٣٥-النهي عن الاغتسال بفضل الجنب                                 |
|       | ١٣٦-الرخصة في ذلك                                                |
|       | ١٣٧ –الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها                           |
| ١٦٧   | ١٣٨ –الرخصة في ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. |
| ١٦٧   | ١٣٩ – إزالة الجنب الأذى عن حسده بعد غسله يديه ثلاثاً             |
| ٠٨٢١  | ١٤٠ صفة الغسل من الجنابة                                         |
| 179   | ١٤١ –العمل في الغسل من الحيض                                     |
| ١٧٠   | ١٤٢ –ترك الوضوء بعد الغسل                                        |
| ١٧٠   | ١٤٣ –ترك التمندل بعد الغسل                                       |
| ١٧١   | ١٤٤ - وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل                                |
|       | ١٤٥ - اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب         |
| 1 7 7 | ١٤٦ – وضوء الجنب وغسله ذكره إذا أراد أن ينام                     |
| 177   | ١٤٧–الجنب إذا لم يتوضأ                                           |
|       | ۱٤۸ –في الجنب إذا أراد أن يعود                                   |
| ١٧٣   |                                                                  |
|       | ١٥٠ -حجب الجنب من قراءة القرآن                                   |
|       | ١٥١–بحالسة الجنب ومماسته                                         |

#### [أبواب الحيض]

| ١٥١ – استخدام الحائض                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٢-بسط الحائض الخُمرة في المسجد                                                             |
| ١٥٦-في الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض١٧٦                                     |
| ٥٥ - غسل الحائض رأس زوجها١٧٦                                                                 |
| ١٥٧-فِي الحائض ترجل رأس زوجها١٧٧                                                             |
| ٥١ -مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلها١٧٧                                        |
| ١٥٨ – مضاجعة الحائض                                                                          |
| ٥٥ ١-مباشرة الحائض                                                                           |
| ١٦٠ – موضع الإزار                                                                            |
| ١٦١ – تأويل قول الله حل ثناؤه: ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ ١٨١ |
| ١٦٢ ا-ما يجب على من أتى امرأتهُ في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن وطنها١٨١           |
| ١٦٢ ١-ما تفعل المحرمة إذا حاضت١٦٢                                                            |
| ١٦٢ – ما تفعل النفساء عند الإحرام                                                            |
| ١٦٥- في دم الحيض يصيب الثوب                                                                  |
| ١٦٤ - المني يصيب الثوب                                                                       |
| ١٦٧ –غسل المني من الثوب١٦٧                                                                   |
| ١٨٤١عرك المني من الثوب١٨٤                                                                    |
| ١٦٩–بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ويصيب الثوب                                                |
| ١٧٠-الفصل بين الذكر والأنثى                                                                  |
| ١٧١–بول ما يؤكل لحمه يصيب الثوب                                                              |
| ١٧٢-فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب                                                              |
| ١٧٨-البصاق يصيب الثوب                                                                        |
| [أبواب التيمم]                                                                               |
| ١٧٤ - بدء التيمم                                                                             |
| ١٧٥–التيمم في السفر وذكر الاختلاف على عمار بن ياسر في كيفيته١٩٠                              |
| ١٧١ - كيف التيمم                                                                             |
| ١٧٧–نوع آخرٰ١٧٧                                                                              |
| ۱۷۸–نوع آخر                                                                                  |
| ١٧٩-نوع آخر                                                                                  |
| ١٨٠-التيمم في الحضر                                                                          |
| ١٨١ – تيمم الجنب                                                                             |
| ١٩٥ بالصعيد                                                                                  |

| 190             | ١٨٣-الصلوات بتيمم واحد                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 197             | ١٨٤-فيمن لايجد الماء ولا الصعيد                                            |
|                 | كتاب الصلاة                                                                |
| ١٩٧             | ١-فرض الصلاة١                                                              |
| ۲               | ٢-أين فرضت الصلوات٢                                                        |
| ۲۰۱             | ٣-كيف فرضت الصلاة وذكر الاختلاف في ذلك                                     |
|                 | ٤-كم فرض الصلاة في اليوم والليلة                                           |
|                 | ٥-البيعة على الصلوات الخمس                                                 |
|                 | ٦-المحافظة على الصلوات الخمس                                               |
|                 | ٧-فضل الصلوات الخمس                                                        |
|                 | ٨-قوله: ﴿ وَاقْيَمُوا الصَّلَاةِ ﴾                                         |
|                 | ٩-المحاسبة ُ على ترك الصلاة                                                |
| ۲۰٦             | ١٠ - تكفير الصلاة                                                          |
| Y • V           | ٠ ١ – ثواب من أقام الصلاة                                                  |
|                 | ١٢–الحكم في تارك الصلاة وذكر الاختلاف في ذلك                               |
|                 | [عدد ركعات الصلاة]                                                         |
| ۲٠٩             | ١٣-الصلاة بعد الزوال                                                       |
| ۲۰۹             | ١٤ –عدد الصلاة قبل الظهر وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك           |
|                 | ٥ ١ –عدد صلاة الظهر في الحضر                                               |
| 717             | ١٦-عدد صلاة الظهر في السفر                                                 |
| ۲۱٤             | ١/١٧ –غدد الصلاة بعد الظهر                                                 |
| ۲۱٤             | ٢/١٧-باب الصلاة قبل العصر                                                  |
|                 | ١٨-ذكر الاختلاف في الصلاة بعد الظهر وقبل العصر                             |
|                 | ١٩ -عدد صلاة العصر في الحضر                                                |
| Y 1 Y           | ٢٠-عدد صلاة العصر في السفر                                                 |
| Y 1 A           | ٢١–فضل صلاة العصر                                                          |
| ِســطى﴾ وذكـــر | ٢٢−تـأويل قــول ا لله عــز وجــل ﴿حـافظوا علــى الصـــلوات والصــــلاة الو |
| ۲۱۸             | الاختلاف في الصلاة الوسطى                                                  |
| <b>۲۲</b> 1     | ٢٣–ترك صلاة العصر                                                          |
| 777             | ٢٤–الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر                  |
| ۲۲۳             | ٢٥–الرخصة في الركعتين بعد العصر                                            |
| 777             | ٢٦-النهي عن الصلاة بعد العصر                                               |
| 778             | ٧٧-الرخصة في الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة                  |

| 770      | ٢٨ -عدد الصلاة قبل صلاة المغرب                         |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 770      | ٢٩-الصلاة بعد أذان المغرب                              |
| 777      | ٣٠-عدد صلاة المغرب                                     |
| YYY      | ٣١-الصلاة بعد المغرب                                   |
| YYY      | ٣٢-كيف الركعتان قبل المغرب وذكر الاختلاف في ذلك        |
| YYX      | ٣٣-الصلاة بين المغرب والعشاء                           |
| YYX      | ٣٤-عدد صلاة العشاء في الحضر                            |
| 779      | ٣٥-صلاة العشاء في السفر                                |
| YY9      | ٣٦-فضل صلاة العشاء الآخرة                              |
| ۲۳۱      | ٣٧-الصلاة بعد العشاء وذكر الاختلاف فيه                 |
| ۲۳۲      | ١/٣٨ –عدد الصلاة بعد العشاء الآخرة في شهر رمضان        |
| ۲۳۲      | ٣٩-كيف الصلاة في شهر رمضان                             |
| 7 2 7    | ۲/۳۸-عدد الوتر                                         |
| Y £ 9    | . ٤ –الأمر بالوتر                                      |
| ۲۰۰,     | ٤١- كم الوتر                                           |
|          | ٤٢-كيف الوتر بركعة واحدة                               |
|          | ٤٣-كيف الوتر بثلاث                                     |
|          | ٤٤-الوتر بتسع                                          |
|          | ٥٤-الوتر بسبع                                          |
|          | ٤٦-الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفحر وذكر الاختلاف فيه |
|          | ٧٤-الأمر بالركعتين قبل صلاة الفحر                      |
| ۲۰٦      | ٤٨-المعـاهـدة علـي الـركعتين قبـل صـلاة الفحر          |
| ۲۰۷      | ٤٩-فضل ركعتي الفجر                                     |
|          | ٠ ٥-نضل صلاة الفحر                                     |
| ۲۰۹      | ١٥ –عدد صلاة الصبح                                     |
|          | ٥٢-النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس            |
|          | ١/٥٣ـ الحت على صلاة أول النهار                         |
| ۲۹۱      | ٣٥/٢_ صلاة الضحى                                       |
| ن مغربها | ٤ ٥-الصلاة عند زوال الشمس من مطلعها كقدر صلاة العصر مر |
|          | ٥ ٥ –الصلاة إذا ارتفع الضحي                            |
|          | ٢٥-كم صلاة النهار                                      |
|          | ٥٧-الحث على ركعتي ألضحي                                |
|          | ٨٥-التسهيل في تركها                                    |

|            | ٥٩-عدد صلاة الضحى في الحضر                    |
|------------|-----------------------------------------------|
| ٠٧٢٦       | ٦٠ –عدد صلاة الضحي في السفر                   |
| 779        | ٦١-كيف صلاة الضحى                             |
|            | ٦٢-ثواب من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في كل يوم  |
| ۲۷،        | ٦٣-عدد صلاة الفطر وصلاة النحر                 |
| ۲۷۱        | ٦٤–ترك الصلاة بعد صلاة الفطر والنحر           |
| 777        | ٦٥-الصلاة قبل الخطبة                          |
| ۲۷۳        | ٦٦عدد صلاة الجمعة                             |
| ۲۷۳        | ٦٧-عدد الصلاة بعد الجمعة وذكر الاختلاف في ذلك |
| ۲٧٤        | ٦٨–أين تصلى الركعتان بعد الجمعة               |
| 770        | ٦٩-عدد صلاة الاستسقاء                         |
| 770        | ٧٠–عدد صلاة الكسوف وذكر الاختلاف في ذلك       |
| <b>۲۷۷</b> | ٧١–عدد صلاة المسافر                           |
| YYX        | ٧٢–صلاة المسافر بمكة                          |
| ۲۷۹        | ٧٣–عدد الصلاة بمني                            |
| YV9        | ٧٤–عدد الصلاة بالمزدلفة                       |
| ۲۸٠        | ٧٥–عدد صلاة الخوف وذكر الاختلاف فيه           |
| ۲۸۱        | ٧٦–عدد صلاة الذي يدخل المسجد                  |
|            | كتاب السهو                                    |
| ų          | ذكر ماينقض الصلاة ومالا ينقضه                 |
| ۲۸۳        | ٧٧–العمل في الصلاة                            |
| YA£        | ٧٨–المشي في الصلاة                            |
| ۲۸٤        | ٧٩–رجوع القهقرى إلى الصلاة                    |
| ۲۸۰        | ٨٠–النهي عن الالتفات في الصلاة                |
| ٢٨٦        | ٨١–نظر المصلي إلى الشيء رآه في القبلة         |
|            | ٨٢–الرخصة في الالتفات في الصلاة               |
|            | ٨٣–رفع البصر إلى الإمام في الصلاة             |
| ۲۸۸        | ٨٤-النهي عن مسح الحصى في الصلاة               |
|            | ٨٥-الـرخصة في مسـح الحصـي مـرة واحدة          |
|            | ٨٦-التصفيق في الصلاة                          |
|            | ٨٧–الإشارة في الصلاة                          |
|            | ٨٨-السلام بالأيدي في الصلاة                   |
| ۲۹۰        | ٨٩-رد السلام بالإشارة في الصلاة               |

| 791                         | . ٩-النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 797                         | ٩ - التسبيح في الصلاة عند النائبة                       |
| 797                         | ٩١ – البكاء في الصلاة                                   |
| 797                         | -<br>٩٢–النفخ في الصلاة٩٢                               |
| 797                         | ٩ ٩ – كيف النفخ                                         |
|                             | ه ٩-النهى عن النفخ في الصلاة                            |
|                             | ٩٠-لعن إبليس والتعوذ با لله منه في الصلاة               |
|                             | ٩١–الأحذ بحلق الشيطان وخنقه في الصلاة                   |
|                             | /a –الأمر بالسكون في الصلاة                             |
| ۲۹٦                         | ٩ هـ -الرخصة في الكلام في الصلاة                        |
| <b>۲۹</b> Y                 | ١٠٠-نسخ ذلك وتحريمه                                     |
| ۲۹۸                         | ١٠١–تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿وقوموا لله قانتين﴾        |
| ۲۹۸                         | ١٠١-ذكر مانسخ من الكلام في الصلاة                       |
| ۲۹۸                         | ١٠١–ذكر الوقت الذي نسخ فيه الكلام في الصلاة             |
| اليدين                      | . ١ -ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في قصة ذي |
| ٣.٥                         | ٠٠١-ما يفعل من صلى ستاً                                 |
| ٣٠٥                         | ١٠٠-ما يفعل من صلى خمساً وذكر الاختلاف على مغيرة        |
| ٣٠٦                         | ١٠١-التحري                                              |
|                             | ١٠٨-تمام المصلى على ماذكر إذا شكي                       |
| ٣١٠                         | ٩ . ١-ما يفعل إذا كثر ذلك عليه وجاءه الشيطان فلبس عليه  |
| ٣١٠                         | ٠١١-من شك في صلاته                                      |
| ۳۱۰                         | ١١١–ما يفعل من نسي شيئاً من صلاته                       |
|                             | ١١٢–سجدتا السهو بعد السلام والكلام                      |
|                             | ١٢٣-ما يفعل من قام من اثنتين من الصلاة و لم يتشهد       |
|                             | ١١٩-التكبير في كل سجدة من سجدتي السهو                   |
| ٣١٤                         | ١١٥-التشهد بعد سحدتي السهو                              |
| ٣١٤                         | ٦١١-التسليم بعد سجدتي السهو                             |
|                             | ١١٧-تطفيف الصلاة                                        |
| ٣١٥                         | ١١٨–باب تخفيف الصلاة في تمام                            |
| مد بن عجلان على سعيد بن أبي | ١١٩- في نقصان الصلاة وذكر اختلاف عبيد الله بن عمر ومح   |
|                             | سعيد في خبر عمار بن ياسر فيه                            |
|                             | التطبيق                                                 |
| ٣١٩                         | ٠ ٢ ١ – التطبيق                                         |
|                             | 11 - التطبيق                                            |

| ٣٢١        | ١٢١–نسخ ذلك                                        |
|------------|----------------------------------------------------|
|            | ١٢٢–الإمساك بالركب في الركوع                       |
|            | ١٢٣–موضع الراحتين في الركوع                        |
|            | ١٢٤-موضع أصابع اليدين في الركوع                    |
|            | ١٢٥-التحافي في الركوع                              |
|            | ١٢٦–الاعتدال في الركوع                             |
|            | ١٢٧ –النهي عن القراءة في الركوع                    |
|            | ١٢٨-تعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع              |
|            | ١٢٩-الذكر في الركوع                                |
| <b>TTV</b> | ١٣٠–نوع آخر في الذكر في الركوع                     |
|            | ١٣١–نوع آخر من الذكر في الركوع                     |
| ٣٢٧        | ١٣٢-نوع آخر من الذكر في الركوع                     |
|            | ١٣٣–الرخصة في ترك الذكر في الركوع                  |
|            | ١٣٤–الأمر بإتمام الركوع                            |
| ٣٣٠        | ١٣٥-رفع اليدين عند الرفع من الركوع                 |
|            | ١٣٦–رفع اليدين حذاء فروع الأذنين عند الرفع من الرّ |
|            | ١٣٧–رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع.   |
|            | ١٣٨-الرخصة في ترك ذلك                              |
|            | ١٣٩–ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع          |
|            | ١٤٠–ما يقول المأموم                                |
|            | ۱٤۱-ثواب قوله:«ربنا ولك الحمد»                     |
| ٣٣٥        | ١٤٢–قدر القيام بين الرفع من الركوع وبين السحود     |
|            | ١٤٣–ما يقول في قيامه ذلك                           |
|            | ١٤٤-القنوت بعد الركوع                              |
|            | ه ١٤٥ –القنوت في صلاة الصبح                        |
| ٣٣٩        | ١٤٦–القنوت في صلاة الظهر                           |
| ٣٣٩        | ١٤٧–القنوت في صلاة المغرب                          |
| ٣٣٩        | ١٤٨ –اللعن في القنوت                               |
| ٣٤٠        | ١٤٩ –لعن المنافقين في القنوت                       |
| ٣٤٠        | ١٥٠–ترك القنوت                                     |
|            | ١٥١ – تم يد الحصر السحدد عليه                      |

| ٣٤١         | ١٥٢-التكبير للسحود                           |
|-------------|----------------------------------------------|
| TET         | ١٥٣-كيف يخر للسجود                           |
| <b>TET</b>  | ١٥٤ –رفع اليدين للسحود                       |
|             | ١٥٥-ترك رفع اليدين عند السحود                |
|             | ١٥٦-أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده |
|             | ١٥٧-وضع اليدين مع الوجه في السحود            |
|             | ۱۵۸-على كم السحود                            |
|             | ١٥٩–تفسير ذلك                                |
|             | ١٦٠-السحود على الجين                         |
|             | ١٦١-السحود على الأنف                         |
|             | ١٦٢-السحود على اليدين                        |
|             | ١٦٣ -السحود على الركبتين١٦٣                  |
|             | ١٦٤ –السحود على القدمين                      |
|             | ١٦٥–نصب القدمين في السحود                    |
|             | ١٦٦–فتخ أصابع الرجلين في السحود              |
|             | ١٦٧ –مكان اليدين في السحود                   |
|             | ١٦٨-النهي عن بسط الذراعين في السحود          |
|             | ١٦٩-صفة السحود                               |
|             | ١٧٠-النهي عن نقرة الغراب                     |
|             | ١٧١-التحافي في السحود                        |
| ror         | ١٧٢-الاعتدال في السجود                       |
|             | ١٧٣-إقامة الصلُّب في السحود                  |
|             | ١٧٤-النهي عن كف الشعر في السحود              |
|             | ١٧٥–مثل الذي يصلي ورأسه معقوص                |
|             | ١٧٦-النهي عن كف الثياب في السحود             |
|             | ١٧٧-السحود على الثياب                        |
| <b>*</b> 00 | ١٧٨-الأمر بإتمام السحود                      |
| ٣٥٦         | ١٧٩-النهي عن القراءة في السحود               |
|             | ١٨٠–الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود      |
|             | ١٨١-الدعاء في السجود                         |
|             | ۱۸۲-نوع آخر۱۸۲                               |

| ۱۸۳–نوع آخر                                               |
|-----------------------------------------------------------|
| ۱۸۶-نوع آخر                                               |
| ۱۸۰–نوع آخر                                               |
| ١٨٦ –نوع آخر                                              |
| ١٨٧-نوع آخر                                               |
| ۱۸۸ – نوع آخر                                             |
| ۱۸۹–نوع آخر                                               |
| ۱۹۰ – نوع آخر                                             |
| ١٩١-نوع آخر                                               |
| ١٩٢ – نوع آخر                                             |
| ١٩٣-عدد التسبيح في السحود                                 |
| ١٩٤–الرخصة في ترك الذكر في السحود                         |
| ٩٥ – أقرب مايكون العبد من الله حل ثناؤه٣٦٤                |
| ١٩٦-فضل السحود                                            |
| ١٩٧ –ثواب من سحد لله عزوجل سحدة                           |
| ١٩٨ – موضع السحود                                         |
| ١٩٩–هـل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة                    |
| ٢٠٠ – التكبير عند الرفع من السحود                         |
| ٢٠١ – رفع اليدين عند الرفع من السحدة الأولى               |
| ٢٠٢ – ترك ذلك بين السحدتين                                |
| ٣٠٨ - الدعاء بين السحدتين                                 |
| ٢٠٤–رفع اليدين بين السحدتين تلقاء وجهه                    |
| ٠٠٠ كيف الجلوس بين السحدتين                               |
| ٢٠٦-قدر الجلوس بين السحدتين                               |
| ٢٠٧-التكبير للسحود                                        |
| ٢٠٨ – الاستواء للحلوس عند الرفع من السحدتين               |
| ٩ . ٢ –الاعتماد على الأرض عند النهوض                      |
| ۲۱۰–رفع اليدين قبل الركبتين                               |
| ٢١١–التكبير للنهوض                                        |
| ٢١٢–كيف الجلوس للتشهد الأول                               |
| ٢١٣-الاستقبال بأطراف أصابع القدم القيلة عند القعود للتشهد |

| ٢١٤–الإشارة بالإصبع في التشهد            |
|------------------------------------------|
| ه ٢١-موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول |
| ٢١٦–موضع البصر في التشهد                 |
| ٢١٧-التشهد الأول                         |
| ۲۱۸–نوع آخر من التشهد                    |
| ٢١٩-نوع آخر من التشهد                    |
| . ۲۲-نوع آخر من التشهد٣٢٩                |
| ۲۲۱–نوع آخر من التشهد                    |
| ٣٨٠ في التشهد الأول                      |
| ٣٨١ ترك التشهد الأول                     |
| [كتاب المساجد]                           |
| ٢٢٤-الفضل في بناء المساجد                |
| ٣٨٣ المباهاة في المساجد                  |
| ٢٢٦-ذكر أي مسجد وضع أول                  |
| ٢٢٧-فضل الصلاة في المسجد الحرام          |
| ٢٢٨ –الصلاة في الكعبة                    |
| ٢٢٩-فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه        |
| . ٢٣-فضل مسجد النبي ﷺ والصلاة فيه        |
| ٢٣١-المسجد الذي أسس على التقوى           |
| ٢٣٢-فضل مسجد قباء والصلاة فيه            |
| ٢٣٣-ما تشد الرحال إليه من المساجد        |
| ٢٣٤ – اتخاذ البيع مساحد                  |
| ٣٨٩ القبور واتخاذ أرضها مسحداً٢٣٥        |
| ٢٣٦-النهي عن اتخاذ القبور مساجد          |
| ٣٩١–الفضّل في إتيان المساحد              |
| ٢٣٨-النهي عن منع النساء عن إتيان المساجد |
| ٢٣٩ – من يُمنع من المسجد                 |
| . ٢٤ - من يُخرَج من المسجد               |
| ٧٤١ – ضرب الحباء في المسجد               |
| ٢٤٢- إدخال الصبيان المساجد               |
| ٣٩٤, بط الأسير بسارية المسجد             |

| ٢٤٤ – إدخال البعير المسجد                                                   |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| ٢٤٥ –النهي عن الشراء والبيع في المسجد وعن التحلق فيه قبل صلاة الجمعة        |   |  |  |
| ٢٤٦ –النهي عن تناشد الأشعار في المسجد                                       |   |  |  |
| ٢٤٧ –الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد                                  |   |  |  |
| ٢٤٨ – النهي عن إنشاد الضالة في المسجد                                       | ı |  |  |
| ٢٤٩ – إظهار السلاح في المسجد                                                |   |  |  |
| ٢٥٠ –تشبيك الأصابع في المسجد                                                |   |  |  |
| ٢٥١ – الاستلقاء في المسجد                                                   |   |  |  |
| ٢٥٢-النوم في المسجد                                                         |   |  |  |
| ٢٥٣ –البُزاق في المسجد                                                      |   |  |  |
| ٢٥٤ –النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد                                 |   |  |  |
| ٢٥٥ –ذكر نهي النبي ﷺ عن أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته ٣٩٨ |   |  |  |
| ٢٥٦–الرخصة للمصلي في أن يبزق خلفه أو تلقاء شماله                            |   |  |  |
| ٢٥٧–بأي الرجلين يدلك بزاقه                                                  |   |  |  |
| ٢٥٨ –تخليق المساجد                                                          |   |  |  |
| ٥٩ ٣-القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه                                  |   |  |  |
| ٢٦٠–الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه                                            |   |  |  |
| ٢٦١–الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة                              |   |  |  |
| ٢٦٢–صلاة الذي يمر على المسجد                                                |   |  |  |
| ٢٦٣–الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة فيه                          |   |  |  |
| ٢٦٤–ذكر نهي النبي ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل                                |   |  |  |
| ٢٦٥–الرخصة في ذلك                                                           |   |  |  |
| ٢٦٦ –الصلاة على الحصير                                                      |   |  |  |
| ٢٦٧ –الصلاة على الخُمرة                                                     |   |  |  |
| ٢٦٨ -الصلاة على المنبر                                                      |   |  |  |
| ٢٦٩ –الصلاة على الحمار                                                      |   |  |  |
| <u>[أبواب السنزة]</u>                                                       |   |  |  |
| ۲۷۰–سترة المصلي                                                             |   |  |  |
| ٢٧١-الصلاة إلى الحربة                                                       |   |  |  |
| ٢٧٢-الصلاة إلى الشجرة                                                       |   |  |  |
| ٣٧٣–الأمر بالدنو من السنزة                                                  |   |  |  |

----

t

| ٤  | ۲۷۶ – مقدار ذلك ۷۰                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|
|    | ٧٧٥-ذكر من يقطع الصلاة ومن لا يقطعها إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة ٧٠ |
|    | ٢٧٦–التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته ٩٠                     |
|    | ٧٧٧-الرخصة في ذلك                                                      |
| ٤  | ٢٧٨-الرخصة في الصلاة خلف النائم                                        |
|    | ٢٧٩-النهي عن الصلاة إلى القبر                                          |
|    | ۲۸۰-الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير                                          |
| ٤  | ٢٨١-في المصلى تكون بينه وبين الإمام سترة                               |
| ٤  | ٢٨٢-الصلاة في الثوب الواحد                                             |
| ٤  | ٣٨٣-إذا صلى في ثوب واحد كيف يفعل١٣                                     |
| ٤  | ٢٨٤-الصلاة في قميص واحد٣١                                              |
| ٤١ | ٢٨٥-الصلاة في الإزار                                                   |
| ٤١ | ٢٨٦-صلاة الرجل في ثوب بعضُه على امرأته                                 |
| ٤٠ | ٢٨٧-صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء                   |
| ٤١ | ٢٨٨-الصلاة في الحرير ٥١                                                |
| ٤١ | ٢٨٩-الصلاة في خميصة لها أعلام                                          |
| ٤١ | . ٢٩-الصلاة في الثياب الحمر                                            |
| ٤١ | ۲۹۲–الصلاة في الشعار۲۰                                                 |
| ٤١ | ٢٩٢ –الصلاة في الخفين                                                  |
| ٤١ | ٢٩٣-الصلاة في النعلين٧                                                 |
| ٤١ | ٢٩٤-أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس٧                               |
|    | ذكر الإمامة والجماعة                                                   |
| ٤١ | ٢٩٥ إمامة أهل العلم والفضل                                             |
|    | < ٢٩٦-الصلاة مع أئمة الجور                                             |
| ٤١ | ۲۹۷ – من أحق بالإمامة                                                  |
|    | ۲۹۸ – تقديم ذوي السن                                                   |
|    | ٩ - ٢٩٩ – احتماع القوم في موضع هم فيه سواء                             |
| ٤٢ | ٠٠٠-اجتماع القوم وفيهم الوالي                                          |
|    | ٣٠١-إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر                    |
|    | ٣٠٢ – صلاة الإمام خلف رجل من رعيته                                     |
|    | ٣٠٣-إمامة الزائر                                                       |

| ٠٠٠. ٢٢٤ | ٤ ٠٣- إمامة الأعمى                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٢٢      | ٣٠٥–إمامة الغلام قبل أن يحتلم                                 |
| ٤٢٣      | ٣٠٦–قيام الناس إذا رأوا الإمام                                |
| ٤٢٣      | ٣٠٧–الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة                         |
| ۳۲3      | ٣٠٨–الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة          |
|          | ٣٠٩-استخلاف الإمام إذا غاب                                    |
|          | ٠ ٣١-الائتمام بالإمام                                         |
|          | ٣١١–الاتتمام بمن يأتم بالإمام                                 |
|          | ٣١٢–موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة وذكر الاختلاف في ذلك          |
| ٤٢٧      | ٣١٣–إذا كانوا ثلاثة وامرأة                                    |
|          | ۱ ۳۱هــاذا كانوا رجلين وامرأتين                               |
|          | ٥ ٣١–موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة                       |
|          | ٣١٦–موقف الإمام والمأموم صبي                                  |
|          | ٣١٧–من يلي الإمام ثم الذي يليه                                |
|          | ٣١٨–إقامة الصفوف قبل خروج الإمام                              |
|          | ٣١٩–كيف يقوم الإمام الصفوف                                    |
| ٤٣١      | ٣٢٠–مايقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف                    |
|          | ٣٢١–كم مرة يقول: استووا                                       |
|          | ٣٢٢–حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها                   |
|          | ٣٢٣–ذكر فضل الصف الأول على الثاني                             |
|          | ٤ ٣٢-الصف المؤخر                                              |
|          | ٣٢٥–ثواب من وصل صفاً                                          |
|          | ٣٢٦–ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال                       |
| ٤٣٤      | ٣٢٧–الصف بين السواري                                          |
| ٤٣٤      | ٣٢٨-المكان الذي يستحب من الصف                                 |
|          | ٣٢٩–ما على الإمام من التخفيف                                  |
|          | ٣٣٠–الرخصة للإمام في التطويل                                  |
|          | ٣٣١–ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة                         |
|          | ٣٣٢–مبادرة الإمام                                             |
|          | ٣٣٣–خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد |
| ٤٣٨      | ٣٣٤–الائتمام بالإمام يصلي قاعداً                              |

| . ٣٣٥–اختلاف نية الإمام والمأموم                              |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| ٣٣٦-فضل الجماعة                                               |  |
| ٣٣٧-الجماعة إذا كانوا ثلاثة                                   |  |
| ٣٣٨-الجماعة إذا كانوا ثـلائـة: رجـل وامرأة وصبي               |  |
| ٣٣٩-الحماعة إذا كانوا اثنين                                   |  |
| . ٣٤ - الجماعة للنافلة من الصلاة                              |  |
| ٣٤١ – الجماعة للفائت من الصلاة                                |  |
| ٣٤٢-التشديد في ترك الجماعة                                    |  |
| ٣٤٣-التشديد في التخلف عن الصلاة                               |  |
| ٣٤٤ - المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن                |  |
| ٣٤٥ - العذر في ترك الجماعة                                    |  |
| ٣٤٦ حد إدراك الجماعة                                          |  |
| ٣٤٧-إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه              |  |
| ٣٤٨-إعادة الفجر                                               |  |
| ٣٤٩-إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها                               |  |
| ٠٥٠ - إعادة الصلاة عمن صلاها مع الإمام وإن أتى مسجد جماعة ١٥٤ |  |
| ١٥٠-السعى إلى الصلاة                                          |  |
| ۳۵۱-السعي إلى الصلاه                                          |  |
| * ۲۰۴-الإسراع إلى الصلاة من غير سعي                           |  |
| ٣٥٣ – التهجير إلى الصلاة                                      |  |
| ٣٥٤ – مايكره من الصلاة عند الإقامة                            |  |
| ٣٥٥–فيمن يصلي ركعتي الفحر والإمام في الصلاة                   |  |
| ٣٥٣–المنفرد خلف الصف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |  |
| ٣٥٧٠–الركوع دون الصف                                          |  |
| ٣٥٨–فرض استقبال القبلة                                        |  |
| ٣٥٩–الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة                  |  |
| . ٣٦-استبانة الخطأ بعد الاجتهاد                               |  |
| ١ ٣٦–العمل في افتتاح الصلاة ٧٥٤                               |  |
| ٣٦٢–رفع اليدين قبل التكبير                                    |  |
| ٣٦٣–رفع اليدين حذو المنكبين                                   |  |
| ٣٦٤–رفع اليدين حيال الأذنين                                   |  |
| ٣٦٥ – موضع الإبهامين عند الرفع                                |  |

| ٤٦٠ | ٣٦٦–رفع اليدين مدا                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦. | ٣٦٧–فرض التكبيرة الأولى                                                                   |
| ٤٦١ | ٣٦٨–القول الذي تفتتح به الصلاة                                                            |
| ٤٦٢ | ٣٦٩-وضع اليمين على الشمال في الصلاة                                                       |
|     | ٣٧٠–في الإمام إذا رأى الرجل وقد وضع شماله على يمينه                                       |
|     | ٣٧١-موضع اليمين من الشمال في الصلاة                                                       |
| ٤٦٣ | ٣٧٢-النهي عن التخصر في الصلاة                                                             |
| ٤٦٤ | ٣٧٣–الصفَ بين القدمين                                                                     |
|     | ٣٧٤–سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة                                                        |
| १२० | ٣٧٥–الدعاء بين التكبير والقراءة                                                           |
|     | ٣٧٦-نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة                                                |
|     | ٣٧٧-نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبيروالقراءة                                          |
| ٤٦٧ | ٣٧٨–نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة                                       |
|     | ٣٧٩-نوع آخر من الذكر بعد التكبير                                                          |
|     | ٣٨٠–البداية بفاتحة الكتاب قبل السورة                                                      |
|     | ٣٨١ - قراءة: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾                                                   |
|     | ٣٨٢-ترك الجُهر بد: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾                                              |
|     | ٣٨٣-ترك قراءة:﴿بسم ا لله الرحمن الرحيم﴾ في فاتحة الكتاب                                   |
|     | ٣٨٤٠ إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة                                                   |
|     | ٣٨٥-فضل فاتحة الكتاب                                                                      |
|     | ٣٨٦-تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني﴾                               |
|     | * ٣٨٧-ترك القراءة خلف الإمام فيماً لم يجهر فيه                                            |
|     | ٣٨٨ - ٣٨٨ - ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه                                           |
|     | ا ٣٨٩-قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام                                       |
|     | . ٣٩-تأويل قول الله حل ثناؤه: ﴿وَإِذَا قَرَىءَ القَرآنَ فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَأَنْصَتُوا ﴾ |
|     | ٣٩١–اكتفاء المأموم بقراءة الإمام                                                          |
| ٤٧٧ | ٣٩٢-ما يجزىء من القرآن لمن لا يحسن القرآن                                                 |
|     | ٣٩٣-جهر الإمام بـ:«آمين»                                                                  |
|     | ٣٩٤–الأمر بالتأمين خلف الإمام                                                             |
|     | ٣٩٥-فضل التأمين                                                                           |
|     | ٣٩٦–قول المأموم إذا عطس خلف الإمام                                                        |

| ٤٨٠            | ٣٩٧–جامع ماجاء في القرآن                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| £AY            | ٣٩٨–القراءة في ركعتي الفحر                                                |
| الله أحد ﴾ ٧٨٤ | ٣٩٩–القراءة في ركعتي الفحر بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُو |
| ٤٨٧            | ٤ –تخفيف ركعتي الفحر                                                      |
| £AY            | ٤٠١ –القراءة في الصبح بالروم                                              |
| ٤٨٨            | ٤٠٢ –القراءة في الصبح بالستين إلى المئة                                   |
| ٤٨٩            | ٤٠٣ –القراءة في الصبح بقاف                                                |
| ٤٨٩            | ٤٠٤ –القراءة في الصبح بـ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرْتُ﴾                     |
| ٤٩٠            | ٥٠٥ –القراءة في الصبح بالمعوذتين                                          |
| ٤٩٠            | ٤٠٦ –الفضل في قراءة المعوذتين                                             |
| ٤٩١            | ٧٠٧ – القراءة في الصبح يوم الجمعة                                         |
| ٤٩٣            | ٨٠٤ – الفهرس                                                              |